

#### الأعجال المحكمة



# الأندلس فى الربع الأخير من القرن الثالث الهجرى ۲۷۵ ـ ۳۰۰ مـ / ۸۸۸ ـ ۹۱۲ م

تأليف محمد بن إبراهيم أبا الخيل

١٩٩٥هه ١٤١٦م

اهداءات ٢٠٠٢ مكتبة الملك عبد العزيز العامة السعودية

## الأعمال المُحَكَّمة (٦)

من صفحات ضعف المسلمين السياسي:

# الم كلي المسلك المسلك في الربع الأخير من القرن الثالث الهجري 140 - 140م

(دراسة في التاريخ السياسي)

تأليف: محمد بن إبراهيم أبا الخيل

مطبوعات مكتبة الملك عبد العزير العامة الرياض ١٤١٦هـ ۱۱۰۰ و ۹۵۳ أبا الخيل، محمد بن إبراهيم ۱-۱ الأندلس في الربع الأخير من القرن الثالث الهجري: ۲۷۰-۰۳هـ/ ۸۸۸-۹۱۲م / محمد بن إبراهيم أبا الخيل. – ط ۱ . – الرياض: مكتبة الملك عبد العزيز العامة، ۱۹۹۵هـ/ ۱۹۹۵م ۱۰ الأعمال المحكمة؛ ۲) ردمد ۲۷ × ۳۰ – ۲۲۶ – ۹۹۲ ردمد ۸۳۹۰ – ۱۳۱۹

> رقم الإيداع: ١٤/٠٥٩٦ ردمك × - ٠٣ – ٦٢٤ – ٩٩٦٠ ردمد ١٣١٨ - ١٣١٩

حقوق الطبع والنشر محفوظة لمكتبة الملك عبدالعزيز العامة الطبعة الأولى - الرياض ١٤١٦هـ ص.ب. ٨٦٤٨٦ الرياض ١١٦٢٢ - هانف: ٢٩١١٣٠٠

ناسوخ: ٤٩٦١٩٤٩ - برقياً: ٤٠٦٤٤٤

# بِنِيْ النَّالِ الْجَيْزَ الَّهِ عَيْنَ الْمُعَيْنَ الْمُعَيْنِ

قال تعالى:

﴿ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَـزَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيدُكُمْ وَٱصْبِرُوَاْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّـٰبرينَ ﴾

(سورة الأنفال: ٤٦)

| <br>٠. |  |
|--------|--|
| _      |  |

## التقديسم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إسهاماً منها في إعادة كتابة التاريخ الإسلامي بشكل يتناسب ومعطياته على مرِّ العصور، دون إفراط ولا تفريط؛ وتحقيقًا للوعي الثقافي والعطاء الحضاري المتنامي؛ لريادة الأمة، وبناءً للشخصية المسلمة والارتقاء بها، وإيجاداً لأوعية ثقافية ضرورية ونافذة على حضارات العالم أجمع؛ تقدم مكتبة الملك عبد العزيز العامة كتابها السادس (الأندلس في الربع الأخير من القرن الثالث الهجري: دراسة في التاريخ السياسي)، وذلك ضمن سلسلة أعالها المُحكمة؛ نشرًا للقيم الإسلامية الرشيدة، ودفعها إلى أن تسود بقاع المعمورة.

والتأريخ لفترة من الفترات يكتنفه اتجاهان مختلفان في الرؤى والمنهج، وإن توارى الأخير في معظم الدراسات التاريخية إن لم يكن كلها!، بينها يرى نفر من الباحثين والمؤرخين ضرورة دراسة الجوانب السياسية، وكذا الوقائع الحربية مهملين الجوانب المضيئة من الحياة العامة نجد معارضين آخرين لتلك الرؤية، وديدنهم في ذلك أنها - أي الجوانب السياسية - قد استهلكت دراسةً!، وإنها يجب التأريخ للجوانب الحضارية من نهضات مدنية مختلفة: دينية وعلمية واجتماعية واقتصادية وتجارية . إلخ ؛ وفات هؤلاء وأولئك أن الجانبين مكملان لبعضها البعض! وفاحروح الفكرية، لا تتم إلا في تاريخ سياسي والإنجازات العلمية، والصروح الفكرية، لا تتم إلا في تاريخ سياسي مناسب وناضح، والعكس صحيح!.

من ناحية أخرى يُركِّز كثير من الباحثين والمؤرخين على إظهار معالم العصور المتألقة والمشعة حضارياً وفكريا، فمع حاجتنا إلى الركون إلى هذا المرصيد الضخم الثري من الحضارة إلا أننا يجب ألا ننسى في حمأة الفخر

والزهو تلك الجوانب الباهتة والضعيفة والمتقلبة، وأسباب ونتائج ذلك على الحياة العامة للحيلولة دون الوقوع في أخطاء السابقين، والاستفادة من عبر هذا التاريخ وعظاته.

«ولا يتبادر إلى الفهن أننا نريد أن نداري على هذه الانحرافات، أو نتلمس المعاذير الواهية لتبريرها، أو نكذب على التاريخ باختلاق وقائع مزورة بدلاً منها! . . . » (١).

وكتابة بل وتنوير التاريخ على هذا الحد لا يقره الإسلام؛ فالمؤرخ المسلم مطالب بقول الحق ولو كلفه ذلك نفسه، ولقي حتفه بسبب ذلك! ﴿ يَا أَيُّهَا الله وَلَو عَلَى أَنْفُسكم والوالدين المنوا كُونُوا قَوَّامين بالقِسْطِ شُهَدَاءَ لله وَلَو عَلَى أَنْفُسكم والوالدين والأقربين . . ﴿ (٢) .

من هنا كان حرص مكتبة الملك عبد العزيز العامة على استجلاء جانبي التاريخ الإسلامي: الحضاري والسياسي؛ فأصدرت كتابين: (النشاط الاقتصادي في الأندلس في عصر الإمارة)، ويمثل الجانب الحضاري ثم «الأندلس في الربع الأخير من القرن الثالث الهجري» ويمثل الجانب السياسي؛ ليرافقا فعاليات الندوة التاريخية العالمية (الأندلس: قرون من التقلبات والعطاءات).

نسأل الله تعالى أن ينفعنا بها علمنا ، ويعلمنا ما ينفعنا ، والله الهادي إلى سواء السبيل ، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .

#### مكتبة الملك عبد العزيز العامة ـ الرياض

<sup>(</sup>١) الأستاذ محمد قطب: كيف نكتب التاريخ الإسلامي، دار الشروق، ص ١٣

<sup>(</sup>٢) سورة النساء: آية ١٣٥.

## المحتويات

| الم                                                                          |  |
|------------------------------------------------------------------------------|--|
| التقديم                                                                      |  |
| الهقدمة                                                                      |  |
| تنبیمات                                                                      |  |
| النههيد                                                                      |  |
| الفصل الأول: أحوال الأندلس الداخلية                                          |  |
| ■ أولا: عهد الأمير المنذر بن محمد                                            |  |
| ·<br>١ - اعتـــلاء الأمير المنــذر بـن محمــد السلطــة في                    |  |
| الأندلس وأهم التغييرات التي أحدثها في                                        |  |
| جهاز الدولة                                                                  |  |
| ٢ - الوضع الداخلي في عهد الأمير المنذر                                       |  |
| <ul> <li>■ ثانيا: الأمير عبدالله بن محمد، وولايته للإمارة الأموية</li> </ul> |  |
| ١ - عبد الله بن محمد قبل ولايته العرش                                        |  |
| ٢ - اعتبالاء الأمير عبد الله بن محمد عرش الإمبارة                            |  |
| الأموية                                                                      |  |
| ■ ثالثا: الفتنة الكبرى في الأندلس في مطلع عهد الأمير                         |  |
| عبد الله، وعوامل انبعاثها                                                    |  |
| الفصل الثاني : حركات المولدين وموقف الإمارة الأموية منها                     |  |
| ■ أولا: حركات المولدين في جنوبي الوادي الكبير:                               |  |
| ١ – عمر بن حفصون في كورة رية                                                 |  |

| الصفحة    |                                                      |
|-----------|------------------------------------------------------|
| 10.       | ٢ - تمرد المولدين في كورة إلبيرة                     |
| 101       | (أ) في حاضرة إلبيرة (قسطلة)                          |
| 104       | (ب) سعيد بن مستنة في باغة                            |
| ١٥٨       | ٣ - تمرد المولدين في كورة جيان                       |
| 109       | (أ) خير بن شاكر                                      |
| 171       | (ب) عبيد الله بن أمية بن الشالية                     |
| 178       | (جـ) سعيد بن هذيل                                    |
| 179       | ثانيا: حركات المولدين في شرقي الأندلس                |
| ١٧٢       | ثالثا: حركات المولدين في غربي الأندلس                |
|           | ١ - عبد الرحمن بن مروان الجليقي وأسرته في كورة       |
| ۱۷۲       | ماردة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           |
| ۱۷٦       | ٢ - بكر بن يجيى بن بكر في كورة أكشونبة               |
| ١٨٠       | رابعا: حركات المولدين في الثغر الأعلى                |
| ۱۸۱       | ١ – محمد بن لب القسوي وأسرته                         |
| ۱۸۸       | ٢ - محمد بن عبد الملك المعروف بالطويل                |
| 190       | الغصل الثالث: حركات العرب وموقف الإمارة الأموية منها |
| 7         | أولا: حركة العرب في كورة إلبيرة                      |
| 777       | ثانيا: حركة العرب في كورة إشبيلية                    |
| ۲٦.       | ثالثا: حركة العرب في لبلة                            |
| 778       | رابعا: حركة العرب في كورة شذونة                      |
| <b>77</b> | خامسا: بقية حركات العرب في الأندلس                   |

| **  | •  | t ı |
|-----|----|-----|
| حده | 0. | الص |
|     | _  |     |

|                                         | منها                 |
|-----------------------------------------|----------------------|
| لبربر                                   | ■ أولا: حركات ا      |
| بربر في كورة شنت برية                   | ١ – حركة ال          |
| بربر في كورة ماردة                      |                      |
| لد بن تساجيت (تساكيت) في مسارد،         |                      |
|                                         | الحاض                |
| ال بن يعيش بن فرانك                     | (ب) زعا              |
| ، البربر في جنوبي الوادي الكبير         |                      |
|                                         | ثانيا: حركات الموال  |
| -<br>ن السليم في كورة شذونة             |                      |
| الب بن مولود                            | ۲ – حرکة ط           |
| ي الخليع في كورة تاكرنا                 | ۳ – حركة بن          |
| قات السياسية بين الأندلس والقوى         | الفصل الخامس : العلا |
|                                         | الخار                |
| ندلس السياسية بالعالم النصراني          | أولا : علاقات الأ    |
| ت مع نصاري أشتوريس                      |                      |
| ت مع نصاری ناقار (نبرة)                 | ٢ – العلاقا          |
| ن الأندلس بالقوى النصرانية الأخرى       | ۳ – علاقان           |
| قات مع الثغر القوطي (قطالونيا)          | (أ) العلا            |
| ح الجزائر الشرقيـة (البليار)، واستقـرار |                      |
| مكم الإسلامي فيها زمن الأمير عبدالله    | <u>-</u> 1           |
| * '                                     |                      |

#### الصفحة

|              | (جــ) نــزول مسلمي الأنــدلس في بـــروفــانس           |
|--------------|--------------------------------------------------------|
| 777          | (جنوبي فرنسا) زمن الأمير عبد الله                      |
| 478          | ■ ثانيا: علاقات الأندلس السياسية بالعالم الإسلامي      |
| 440          | ١ - علاقات الأندلس بالعباسيين والأغالبة                |
| ۳۸۱          | ٢ - علاقة الأندلس بالأدارسة في المغرب الأقصى           |
|              | ٣ - علاقة الأندلس بالـدولة الرستميـة في المغرب         |
| 440          | الأوسط                                                 |
| ٣٨٩          | الفصل السادس: تقويم عام لأوضاع الأندلس                 |
|              | أولا: نظرة موضوعية في أحوال الإمارة الأموية زمن الأمير |
| 441          | عبدالله                                                |
| ٤٠٦          | ثانيا: آثار الفتنة على الأندلس                         |
| 879          | الناتية.                                               |
| ٤٣٧          | الملاحق والخرائط.                                      |
| ٤٤٥          | المصادر والمراجع.                                      |
| <b>£ £</b> V | أولاً: المصادر العربية القديمة                         |
| १०९          | ثانياً: المراجع العربية الحديثة                        |
| 279          | ثالثاً: المصادر والمراجع الأجنبية المنقولة إلى العربية |
| ٤٧٢          | رابعاً: الرسائل الجامعية                               |
| ٤٧٤          | خامساً: المقالات والأبحاث العربية                      |
| ٤٧٧          | سادساً: الأطالس الجغرافية ودوائر المعارف               |
| ٤٧٨          | سابعاً: المصادر والمراجع الأجنبية                      |

## المقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. . أما بعد

فعقب فتح المسلمين جزيرة إيبيريا (\*) \_ التي عرفت منذ ذلك الحين بالأندلس \_ أصبحت تضم بين جناحيها عناصر سكانية مختلفة المشارب، وأجناساً بشرية متباينة الثقافات حتى متى اجتمع هؤلاء كلهم تحت راية الإسلام تكونت على أيديهم حضارة إسلامية مجيدة، فكانت الأندلس بهذا أحد المعابر التي انتقلت عن طريقها الحضارة الإسلامية إلى الغرب الأوروبي.

ومن المثير \_ حقا \_ أن المسلمين ظلوا في الأندلس حوالي ثمانية قرون خرجوا بعدها يجرون أذيال الهزيمة، حيث إجتثت جذور الإسلام منها، فلم يبقَ إلا تلك المظاهر الحضارية الرائعة التي ما زالت تنطق بذلك العز الذي عاشه أولئك المسلمون.

وفي السنوات الأخيرة حظي المغرب الإسلامي - وخاصة الأندلس - باهتمام بالغ من قبل الباحثين والدارسين العرب، فظهرت في هذا الميدان دراسات وفيرة، وأبحاث متنوعة، منها ما يركز على الأحوال السياسية، ومنها ما يجلو الحياة الحضارية، ومنها ما يجمع بين هذا وذاك.

#### أهبية الهوضوع:

ومن الملاحظ أن معظم الباحثين في تاريخ المسلمين في الأندلس قد ركزوا أبحاثهم، وكثفوا دراساتهم على الفترات النيّرة من ذلك التاريخ معرضين في المقابل عن البحث في تلك الحقب التي كساها التمزق، وغشاها

<sup>(\*)</sup> عمدت إلى النص على لفظ «جزيرة» في هذا البحث، فلم أقل «شبه جزيرة» مع إدراكي أن ما يسمى بإيبيريا لا يحاط بالماء من كل الجوانب، والحجة في ذلك أن المصادر الإسلامية التاريخية منها والجغرافية نهجت هذا النهج.

الانحلال. والظاهر أن الانسياق وراء هذه الوجهة في معالجة التاريخ الإسلامي عامة والأندلسي منه بصفة خاصة يحرمنا نحن المسلمين في عصرنا الشاهد \_ الاستفادة من تفهم دروس هذا التاريخ، واستكناه عبره؛ فالمسلمون في الأندلس على مدى تاريخهم الطويل مرت عليهم تجارب سياسية تأرجحت بين الائتلاف والتفكك، وبين القوة والضعف. فها أحوجنا اليوم إلى الوقوف مليًّا عند مثل هذه التجارب على حد سواء، واستقراء أحداثها الدقيق منها والجليل، إذ إننا حين نفعل ذلك سيتوافر لدينا سجل متراكم من الحقائق التي تنبئ عن الأمور الفاعلة في رفعة المسلمين وكذلك انحدارهم.

فإذا تأملنا فترة الربع الأخير من القرن الثالث الهجري في الأندلس (\*) الفيناها تقدم لنا نموذجا من نهاذج التفسخ السياسي الذي عانى منه المسلمون في هذه البلاد. وهذه الفترة تمثل بالتحديد عصر الحاكم الأموي الأمير عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الأوسط الذي تولى حكم الإمارة الأموية فيها بين سنتى ٢٧٥هـ/ ٨٨٨م و ٣٠٠هـ/ ٩١٢م.

كانت الأندلس قبيل عصر هذا الأمير قد عصفت بها الانقسامات، واحتوتها الخلافات، فلها آل عرش إمارة بني أمية إليه ازدادت الفتنة سعارا، وتأجج أوارها، وانتشر المتمردون في معظم مناحي البلاد حتى بلغ تعدادهم أكثر من خمسة وثلاثين متمردا يمثلون مختلف طوائف المجتمع الكبرى، نذكر منهم من المولدين: عمر بن حفصون في معقل ببُشتر من كورة رَيَّة وهو يعد أعتى المتمردين قاطبة في فترة الدراسة، وعبد الرحمن بن مروان الجليقي في بَطَلْيَسوس، ومحمد بن لُبّ القسوي في الثغر الأعلى، وديسم ابن إسحاق في كورة تُدَمِير، وسعيد بن مَسْتَنَة في بَاغُة من كورة إلْبِيرة، ابن إسحاق في كورة تُدَمِير، وسعيد بن مَسْتَنَة في بَاغُة من كورة إلْبِيرة،

 <sup>(★)</sup> نعنى بالأندلس هنا: البلاد التي كانت تحت حكم المسلمين في جزيرة إيبيريا، وكانت تشكل وقت البحث أكثرية مساحة دولة إسبانيا الحاليّة، ومعظم أراضي دولة البرتغال الحاليّة أيضا.

وعبد الله بن أمية بن الشالية، وسعيد بن هذيل في كورة جَيَّان. أما العرب فنذكر: سوار بن حمدون في كورة إلْبِيرة، وبني خلدون وبني حجاج في كورة إشبيليَّة، وعثمان بن عمرون في لَبْلَة، وسليمان بن عبد الملك الشذوني في كورة شَذُونَة، أما المتمردون البربر فنذكر منهم: موسى بن ذي النون وأبناءه الثلاثة يحيى والمطرّف والفتح في كورة شَنْتَ بَرِيَّة، ومحمد بن تاجيت وزَعال بن يعيش بن فُرانِك في كورة ماردة. وهناك جمع من الموالي قد تمردوا نذكر منهم: يعيش بن أبراهيم بن السَّلِيم، وطالب بن مولود في كورة شَذُونَة، وبني الحليع في كورة تَاكُرُنَّا.

وبصفة الأمير عبد الله الحاكم الشرعي للبلاد فإنه حسب ما يُسر له من إمكانات لم يألُ جهداً من انتشال الأندلس من براثن التمزق الذي شرخ وحدتها، فظل طوال فترة حكمه يعمل بكل الأساليب المتاحة له على تهدئة الفتنة، وقمع المتمردين.

إن دراسة هذه الحقبة من تاريخ المسلمين في الأندلس بجانب كونها تمثل لوحة ناطقة تحكي أحد أمثلة التفكك السياسي في تاريخ أمتنا الذي ينبغي أن نتفحصه ونستلهم منه الدروس فإن أهمية دراستها تتضاعف إذا ما أضيف إلى ذلك عدة اعتبارات، نذكر من تلك الاعتبارات أن أحداث هذه الحقبة لم تعظ نصيبها المتكامل من البحث والتقصي، فعند استعراضنا لمكتبة الدراسات الأندلسية لا نكاد نظفر بدراسة شاملة وفي الوقت ذاته مركزة حول هذا الموضوع، ولا يعني ذلك أنه أهمل إهمالا تاما من جانب المؤرخين فلم يتطرقوا إليه ألبتة، بل عُولج ضمن الكتب التي خصصت لتاريخ بني أمية في الأندلس من ناحية، أو الكتب التي وضعت للتاريخ الأندلسي العام من ناحية أخرى، فمن المؤرخين مَنْ كتبوا عن هذه الفترة ضمن مؤلفاتهم من ناحية أخرى، فمن المؤرخين مَنْ كتبوا عن هذه الفترة ضمن مؤلفاتهم التي جعلوها للتاريخ الأندلسي الطويل، فجاءت هذه الكتابات عامة، وينقصها على ما يبدو التنظيم والتحليل، وهناك ثلة من المؤرخين ضمنوا

كتبهم أبرز الحوادث في هذا العصر، وأغفلوا ما سواها، بل إن البعض من هؤلاء لم يُشر لهذا العهد إلا إشارات عابرة سريعة، كما أننا نجد بعض الباحثين قد كتبوا شذرات عن تاريخ هذه الفترة ضمن رسائلهم للماجستير أو الدكتوراه؛ ومن هذا يتضح أن الربع الأخير من القرن الثالث الهجري بحاجة إلى من يستطلع تاريخه، ويستجلي وقائعه، ويحقق أحداثه، ويربط فيما بينها.

ويما يكسب هذا الموضوع أهمية أن الأمير عبد الله بن محمد كان قد ورث دولة تسرب إليها الانحلال، وسرى في كيانها الانقسام، فكان عليه بعد أن قبض على مقاليد الأمور أن يجابه ثواراً أشداء، جرفهم سيل الفتنة، وجمع بينهم رفع لواء العصيان ضد سلطته، ومن المُسلَّم به أن الإمارة الأموية في الأندلس ـ رغم كل هذه الظروف التي أحدقت بها ـ بقيت قائمة حتى تسلَّم زمامها حفيده عبد الرحمن بن محمد، المعروف بالناصر أو الثالث (٣٠٠هه/ ١٩٦١م - ٣٥٠هه/ ١٩٦٩م)، فحري بنا أن ندرس هذه الظاهرة لنكشف تلك السياسة التي انتهجها الأمير عبد الله في تعامله مع الوضع المضطرب الذي ساد البلاد، وكيف استطاع أن يحمي عرش أسرته من الاضمحلال، ومن ثم السقوط.

ثم يمثل هذا البحث محاولة للتعرف على مآرب متمردي تلك الفترة، وما إذا كانت ثوراتهم التي عمت الأندلس آنذاك ذات طابع اجتماعي ترمي إلى رفع مستوى الفئات الضعيفة من الفقراء والمعوزين، أو أنها كانت ذات هدف انفصالي تتوخى تكوين قوى سياسية مستقلة عن السيادة الأموية، ثم ما الأساليب التي اتبعها المتمردون في سبيل تحقيق أهدافهم؟

كما أن فيه أيضا دراسة لموقف الجماعات النصرانية في الداخل والخارج إزاء هذا التضعضع الذي ابتلي به جسم المجتمع الإسلامي في الأندلس، ومدى محاولة القوى النصرانية المجاورة اجتياح الأراضي الإسلامية في ذلك الحين.

وبما لا مشاحة فيه أن الأندلس شهدت في النصف الأول من القرن الثالث المجري، وكذلك في القرن الرابع الهجري فترتين حضاريتين زاهرتين، وعلى هذا فإن تحقيق أحداث عصر الأمير عبد الله بالذات يكشف لنا طبيعة هذه المرحلة الانتقالية \_ إن جاز لنا هذا التعبير \_ وأثرها في تشكيل حضارة الأندلس الرائعة في القرن الرابع الهجري لا سيما وأن كثيراً من رجال هذا القرن قد ولدوا وترعرعوا، وربما عاشوا شطراً كبيرا من حياتهم في فترة الدراسة.

ولعل مما يضفي على هذا البحث أهمية أيضا أنه بالرغم من أن عصر الأمير عبد الله يُوسَم بالضعف فإنه قد حدث فيه على أيدي مسلمي الأندلس فتوحات جديدة \_ وفي الوقت نفسه متأصلة \_ في البلاد النصرانية المجاورة، فحري بنا أن نستقرئ هذه الظاهرة التي تبدو وكأنها غريبة، فنتعرف على أسرار حدوثها في ذلك الزمن بالذات.

وأخيرا فإن دراسة هذا الموضوع تُعَدّ فرصة كبيرة للنظر في كثير من التهم التي نسبت للأمير عبد الله ولبعض معاصريه، ومدى انطباقها عليهم.

ولمحاولة الإحاطة بكل ما أومأنا إليه وبغيره مما يفرضه عنوان الدراسة فقد جاء هيكل البحث مقسما إلى تمهيد وستة فصول، ثم خاتمة.

### هيكل البحث:

فالتمهيد تعرض بإيجاز شديد لتاريخ الإمارة الأموية في الأندلس منذ إنشائها حتى نهاية عصر الأمير محمد (٢٣٨هـ/ ٢٥٨م ـ ٢٧٣هـ/ ٢٨٨م)، والد الأمير عبد الله، فشمل نظرات سريعة في عهود أولئك الأمراء الأمويين الذين تعاقبوا على الحكم في المدة المذكورة، وذلك على المستويين الداخلي والخارجي، وقد كان التركيز فيه أكثر على عهد الأمير محمد؛ لأن الفتنة التي امتدت في فترة الدراسة كانت من مخلفات ذلك العهد، فقدم التمهيد بذلك أرضية صلبة اتكأت عليها الفصول التالية.

ثم أتى الفصل الأول بعنوان «أحوال الأندلس الداخلية في مطلع الربع الأخير من القرن الثالث الهجري»، ونظرا لقصر أيام حكم الأمير المنذر بن

عمد (٢٧٣هـ/ ٢٨٨م - ٢٧٥هـ/ ٨٨٨م) أولا، ولتداخل أحداثها - بشكل لا فكاك منه - بولاية أخيه عبد الله ثانيا، فقد تناول هذا الفصل في إحدى جزئياته اعتلاء هذا الأمير العرش، وما أحدثه من تغييرات في جهاز الدولة الأموية، ثم عالج - أيضا - الوضع الداخلي في عهده، وبعدها انفتح النطاق للحديث عن أمير فترة الدراسة الأمير الأموي عبد الله، فتعقب حياة هذا الأمير قبل توليه الحكم في إمارة بني أمية، ثم درس الكيفية التي وصل بها إلى العرش، وناقش ما أثارته بعض المصادر حول تآمره للقضاء على أخيه الأمير المنذر، وعقب ذلك ألقى الأضواء بصورة عامة على أحوال الأندلس حين تدهورت إلى الحضيض في أوائل عهد الأمير عبد الله، فكانت هذه الأضواء مدعاة لاستنباط العوامل التي أوصلت البلاد إلى هذا الحد من التدهور، وقد استنبطت تلك العوامل - بتجرد وبلا مبالغة - من واقع النصوص المتناثرة في زوايا المصادر.

ثم تلى الفصل الأول فصول ثلاثة عنيت كلها باستقصاء تفاصيل حركات العصيان التي خيمت على معظم أرجاء الأندلس في الربع الأخير من القرن الثالث الهجري مشفوعة بمواقف الإمارة الأموية منها، وقد وزعت بادئ ذي بدء حسب عناصر المجتمع المتمردة، ثم قسمت حركات كل عنصر على ضوء الأماكن التي ظهرت فيها، فاهتم الفصل الثاني بحركات المولدين وموقف الإمارة منها، وعالج الفصل الثالث حركات العرب وموقف الإمارة الأموية منها، وحيث إن البربر والموالي كانوا أقرب العناصر الاجتماعية إلى البقاء على الولاء للأمويين ـ لاعتماد هؤلاء الأخيرين في دولتهم عليهم أكثر من غيرهم ـ فقد نوقشت جميع حركاتهم في فصل واحد فجاءت في الفصل الرابع غيرهم ـ فقد نوقشت جميع حركاتهم في فصل واحد فجاءت في الفصل الرابع تحت عنوان «حركات البربر والموالي وموقف الإمارة الأموية منها»، ولكيلا يحس المطلع على دراسة هذه الحركات أن هذه التقسيمات قد أثرت على تناسق الموضوع ووحدته فقد روعي في عرضها الاعتماد على شيء من الشمولية،

وبجانب ذلك فقد نوقش في ثنايا هذه الفصول عدد من القضايا التي غلب علي الظن أنها جديرة بالمناقشة، فأشبع الكلام عنها من دون إفراط حتى وصل فيها إلى ما بدا أنه قريب من الصواب.

وقد خصص الفصل الخامس لتتبع علاقات الأندلس السياسية مع القوى الخارجية، ولما كان عنوان البحث لا يقتصر على دراسة أحوال حكومة قرطبة الأموية فحسب، فإن هذا الفصل قد تطرق لكل ما صدر عن الأندلسين بعامة من تبادل دبلوماسي أو عسكري مع القوى الخارجية سواء مع العالم النصراني أو مع العالم الإسلامي.

أما الفصل السادس وهو الأخير فقد كان محله من هيكل البحث ملائمًا إلى حد بعيد، إذ إن لَبِناتِه التي ركب منها قد استلهمت مادتها الأولية من سائر الفصول السابقة، فجاء بعنوان «تقويم عام لأوضاع الأندلس في الربع الأخير من القرن الثالث الهجري»، حيث عاين بهدوء أحوال الإمارة الأموية التي كانت تعد الحكومة الشرعية للبلاد، كما رصد من جانب آخر الآثار التي تخلفت عن الفتنة على كل المستويات.

و بعد هذه الفصول الستة أقفلت الدراسة بخاتمة جمعت فيها خلاصة ما حواه البحث من نتائج .

#### منمج البحث،

ولتخرج الدراسة بثوب قشيب، وبشكل جديد حسب التوزيعات المشار إليها آنفا، فقد ابتعدت عن مجرد السرد التاريخي للحوادث الذي لا يقوم إلا على رصِّ المعلومات بجانب بعضها بعضاً، وترديد ما قالته المصادر فاستخدمت ـ بقدر الاستطاعة ـ المنهج العلمي الحديث لدراسة التاريخ القائم على جمع النصوص من الأصول، ومن ثم تحليلها ومقارنة بعضها بالبعض الآخر، وكذلك تعليل الأحداث التي تستوجب التعليل، ومع الاعتناء أيضا بالدراسات الحديثة التي مست الموضوع اجتهدت أن أعمل ذلك كله بحيدة وموضوعية ودون إسراف.

ولقد لجأت كذلك إلى الاجتهاد في أحيان متعددة، وذلك من أجل ملء بعض الثغرات الناقصة من البحث والتي ضَنَّت المصادر علينا بمعلومات عنها، وقد تمثل هذا النقص أكثر في دراسة حركات أولئك المتمردين غير الكبار، ذلك أن المصادر طغى عليها تعقب حركات المتمردين الكبار، ولم تحفل كثيراً بالمتمردين الصغار، فضلا عن كون معظم هؤلاء الأخيرين ينتسبون إلى أسر ليس لها دور في التاريخ الأندلسي سواء في الفترات السابقة أو اللاحقة؛ الأمر الذي جعل أخبارهم في المصادر تأي مقتضبة جدا. وبها أن الموضوع يتناول الأندلس كلها بالدراسة فقد استفرغت المجهود في رسم صورة عنهم وعن علاقتهم بالإمارة الأموية أسوة بمنهجي مع إخوانهم وقرى لم تكن مشهورة في كتب الجغرافيا الأندلسية وغيرها من باب أولى وقرى لم تكن مشهورة في كتب الجغرافيا الأندلسية وغيرها من باب أولى فاقتضى ذلك مني لأكتب عنهم كتابة علمية إمضاء كبير وقت في سبيل فاقتضى ذلك مني لأكتب عنهم كتابة علمية إمضاء كبير وقت في سبيل في الغالب إلى الاجتهاد أو الترجيح.

ومما يلح ذكره هنا أنه بجانب اتساع مسطح البحث بحيث شمل الأندلس بأسرها فقد تشعب أبعد من ذلك بدراسته للعلاقات السياسية مع القوى الخارجية، ومع هذا فقد حرصت حين تطرقت لهذه القوى على أن أعود إلى مصادرها ومراجعها المتخصصة.

أما عن طريقة صياغة مادة الموضوع فقد اجتهدت في عرض جزئيات فصوله بأسلوب مترابط يجعل كل فكرة تأخذ بعقب أختها، وقد أسهبت الكلام في بعض المواضع التي تحتم عليّ فيها الإسهاب، وأوجزت في تلك المواضع التي لا تقبل إلا الإيجاز.

#### المادة العلمية:

وغني عن البيان أن هذه الدراسة لم تكن لتظهر بهذا المظهر إلا لاعتهادها على الكثير من المصادر والمراجع العربية والأجنبية، فإذا نظرنا إلى مصادرها

العربية القديمة ألفيناها قد تنوعت ما بين الكتب التاريخية، وكتب التراجم، والطبقات، وكتب الجغرافيا، بل وحتى كتب العقيدة والفقه.

فمن الكتب التاريخية المهمة التي اتكاً عليها البحث «تاريخ افتتاح الأندلس» لأبي بكر محمد بن عمر بن عبد العزيز بن القوطية - المتوفى سنة ٣٦٧هـ/ ٩٧٧م \_ فهذا الكتاب قد دونت فيه أخبار متفرقة عن المسلمين في الأندلس منذ دخولهم حتى بدايات القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي، فهو على الرغم من أنه عُرف لدى الدارسين بأنه ينتهى بنهاية عهد الأمير عبد الله \_ المتوفى سنة • ٣٠٠هـ/ ٩١٢م \_ فإنه استطرد في إيراد أخبار بعض المتمردين على الإمارة حتى عرض لهم بصورة مجملة في عهد خليفته وحفيده عبد الرحمن بن محمد (الناصر)، ويغلب على هذا الكتاب الطابع القصصي والصبغة الإنشائية غير المتكلفة، ولا يهتم بإثبات الحوادث بالسنين إلا في الندرة النادرة ، كما أن ما ورد فيه من أخبار تفتقر إلى التنظيم ، ولكن مع ذلك كله فإنه قد أمدني بمعلومات قيمة عن الأمير عبد الله، وعن المتمردين في الثغر الأعلى، وعن فتنة عبد الرحن بن مروان الجِلِّيقي، وكذلك عن فتنة عمر بن حفصون وعلاقته بالزعيم العربي إبراهيم بن حجاج اللخمي حاكم إشبيلية ، ولعل هذا المعلومات ميزتها أن ابن القوطية كان قريبا من فترة الدراسة فهو يروي أحيانا عن رجال عايشوا الأحداث، فضلا عن أن هؤلاء الرجال قد أخذوا بعض ما يروونه له من أفواه الثوار، مثلها روى أحدهم عن عمرين حفصون.

<sup>(★)</sup> قد لا يكون ما سنورده من مصادر تحت هذه المسميات \_ خاصة كتب التاريخ والتراجم والأدب \_ دقيقا بحيث لا تخرج مادتها عما سميت به، ولكن سميناها بطبيعة الحال هكذا لطابعها العام أولا، ولتعارف أكثر المشتغلين بالدراسات الأندلسية عليها بتلك الأسماء ثانيا.

ويأتي في سلسلة المصادر التاريخية التي خدمت البحث كتاب «أخبار مجموعة في فتح الأندلس، وذكر أمرائها - رحمهم الله - والحروب الواقعة بينهم» وهو لمؤلف غير معروف، وكان حديثه عن المسلمين في هذه البلاد قد ابتدأ بالفتح، وانتهى بأخبار عبد الرحمن الناصر، وقد قدم عن فترة الدراسة معلومات ليست واسعة، ولكنها كانت مركزة وقريبة من الواقعية.

ثم إن الكتابات التاريخية لأبي مروان حيان بن خلف بن حسين بن حيان ـ المتوفى سنة ٤٦٩هـ/ ١٠٧٦م ـ قد صاحبتني تقريبًا من أول الدراسة إلى أواخرها، ولم يكن هذا البحث ليقف على قدميه بدونها، فمن مؤلَّفِه الثُّرِّ «المقتبس» استخدمت ثلاث قطع، الأولى تلك التي حققها الدكتور محمود على مكى بعنوان «المقتبس من أنباء أهل الأندلس» تحقيقا يدل على سعة اطلاعه، ودقة تصويباته، وتبصره بمذاهب التحقيق \_ هذه القطعة شملت بعض عهد الأمير عبد الرحن الأوسط، وجانبا كبيرا من أنباء دولة ابنه الأمير محمد، ولذا التجأت إليها حين تعقبي للعوامل التي حركت الفتنة في الأندلس، كما زودتني أيضا بإفادات جيدة عن الأمير عبد الله والمتمردين. أما القطعة الثانية التي نشرها الراهب الإسباني ملشور م. أنطوانيه .Melchor M .Antuna تحت عنوان «القسم الشالث من كتاب المقتبس في تأريخ رجال الأندلس» فقد حوت أحداث فترة الربع الأخير من القرن الثالث المجري بأسرها تقريبا منسقة حسب السنين، فبدأت بولاية الأمير عبد الله سنة ٥٧٧هـ/ ٨٨٨م، وتوقفت عند نهاية حوادث سنة ٢٩٩هـ/ ٩١١م، وقبل مجيء هذه الأحداث المرتبة على السنين وردت فيها معلومات جمة يغلب عليها التنظيم عن حياة الأمير عبد الله، ونظام حكومته، وكذلك عن أكثرية المتمردين وحركاتهم المضادة لهذه الحكومة، أما القطعة الثالثة التي استخدمتها من كتاب ابن حيان المتقدم الذكر فهي تلك التي اعتنى بنشرها المستشرق الإسباني بدرو شالميتا Pedro Chalmeta ، بعنوان مبتسر، هكذا: «المقتبس لابن حيان القرطبي، الجزء الخامس»، وحيث إنها شملت بعضا من السيرة الذاتية لعبد الرحمن الناصر مشفوعة بذكر الأحداث متتالية حسب السنين منذ بداية عهده ٠٠٣هـ/ ٩٤١م، حتى سنة ٣٣٠هـ/ ٩٤١م حيث إنها كذلك فقد أعانتني على تبيان طرف مما صادفني من غموض حول بعض المتمردين وأماكن وجودهم، لا سيها أولئك الذين استمروا حتى عهد عبد الرحمن الناصر، كما أمدتني هذه القطعة أيضا بلمحات ثمينة عن بعض جوانب علاقة الأمير عبد الله بأفراد أسرته.

ويحق في هذا المقام ألا أدع الحديث عن المقتبس ما لم أشر إلى أهمية كتابات ابن حيان حول الموضوع بجانب تفاصيلها الواسعة فإنها تعود بالدرجة الأولى إلى أنه نقل عن مؤلفات هي الآن في عداد المفقود من تراثنا الأندلسي، فهو على سبيل المشال \_ ينقل كثيرا عن عيسى بن أحمد الرازي الذي عاش في النصف الثاني من القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي، وعيسى هذا هو ولد أحمد بن محمد الرازي \_ المتوفى سنة ٤٤٤ه م / ٩٥٥ م \_ الذي كانت له تواريخ أشار إليها ابن حزم في رسالته عن الأندلس، منها أخبار عمر بن حفصون، وأخبار عبد الرحمن بن مروان الجليقي، وأخبار بني قسي والتجيبين وبني الطويل بالثغر الأعلى، وهؤلاء هم جملة من أعلام المخالفين على الدولة الأموية في فترة الدراسة، كما أن ابن حيان أيضا قد ضمن مقتبسه الخاص بعصر الأمير عبد الله لما تحدث عن الفتنة في إشبيلية \_ ضمنه جزءا لا بأس به من كتاب «أخبار إشبيلية» لمحمد بن عبد الله الأشعث الذي كان معاصرا لأحداث الربع الأخير من القرن الثالث الهجري، أو أنه عاش بعدها بقليل (\*)، وكذلك نقل ابن حيان عن مؤلف كتاب «أخبار شعراء الأندلس»

(\*) لم نعثر على سنة وفاته، و لكن بالتعرف على تواريخ وفاة أترابه المعاصرين لــه توصلنا إلى ما أثبتناه في المتن. أبي بكر عبادة بن عبد الله الشاعر (ابن ماء السماء) ــ المتوفى سنة 19 هـ/ ١٠٣٨م، أو ٢١ هـ/ ١٠٣٠م.

ومن الكتب التاريخية التي اعتمد عليها البحث بشكل كبير الجزء الثاني من كتاب «البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب» لمؤلفه أبي العباس أحمد ابن محمد بن عِذَارِي \_ المتوفى بعد سنة ٢١٧ه \_/ ١٣١٢م \_ وهذا الجزء قد اختص بتاريخ المسلمين في الأندلس حتى وفاة المنصور بن أبي عامر سنة الفتنة في إشبيلية ، فأهم ما أفاد به هذا الكتاب فترة الدراسة ما جاء فيه عن الفتنة في إشبيلية ، خاصة في أخبار إبراهيم بن حجاج اللخمي ، والتي نقلها عن مصنفات لا نعرف لها وجودا في الوقت الحالي ، مثل كتاب «درر القلائد وغرر الفوائد» لأبي عامر محمد بن أحمد السالمي \_ المتوفى سنة و ٥٥ه م ١٦٦٠ م \_ ومما تميز به كتاب البيان المغرب أيضا سعيد \_ المتوفى سنة و ٥٥ه م ٢٦٦٠ م \_ ومما تميز به كتاب البيان المغرب أيضا تفرده أحيانا بالحديث عن علاقة المسلمين بالنصارى المجاورين إبان الربع الأخير من القرن الثالث الهجري .

ويعد كتاب «أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلامية» القسم الخاص بالأندلس، والمسمى حديثا ب «تاريخ إسبانيا الإسلامية» للسان الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن الخطيب المتوفى سنة ٧٧٧ه / ١٣٧٤ م يعد من المصادر ذات الطابع التاريخي التي أفادت الدراسة، فهو قد قدم تصورا مركزاً و إن كان عاما عن فترة البحث، فتحدث عن الأمير عبد الله مثلما تحدث عن أسلافه وخلفائه بصفتهم حكاما للدولة الأموية، بيد أنه في بادرة لا نراها تتكرر أثناء سرده لأيام الحكام الأمويين عمر بن حفصون و إبراهيم بن حجاج اللذين يعدان من كبار المتمردين على الأمير عبد الله، يخصهما بذكر مجموعة من الأخبار فاستفاد الموضوع من هذه الأخبار كثيرا.

ولقد وجدت في تاريخ أبي زيد عبد الرحمن بن محمد المشهور بابن خلدون المتوفى سنة ٨٠٨هـ/ ٢٠٥٥ م معلومات في غاية الأهمية للبحث، وذلك في أكثر من جزء من أجزاء كتابه الموسوم بـ «العبر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر، ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر». فلقد أورد ابن خلدون في الجزء الرابع من كتابه هذا أخبارا واسعة عن الدولة الأموية في الأندلس في فترة الدراسة لا سيها إذا وازنا ذلك بحديثه العام عن تاريخ هذه الدولة، فكتب عن اعتلاء الأمير عبد الله للعرش، وكذلك عن طرف من المدولة، فكتب عن اعتلاء الأمير عبد الله للعرش، وكذلك عن طرف من المنون وعن الفتنة علاقاته الأسرية، كها سرد إيضاحات عن جمع من المتمردين مثل عبد الرحمن ابن مروان الجليقي وعمر بن حفصون وبني قِسَي وبني ذي النون وعن الفتنة في إشبيلية، بل إنه انفرد من بين المصادر المتوافرة لدينا بالحديث عن نشاط أحد المتمردين البربر وهو محمد بن تاجيت.

ولقد استفدت من الجزء السادس من معولًف ابن خلدون السابق لما تعرضتُ للعلاقات بين الأندلس ودول المغرب، حيث أمدني بإشارات حول هذه العلاقات لم أجدها إلا عنده، كما أن ابن خلدون عندما تكلم عن حياته الذاتية في الفصل الطويلُ المعروف بعنوان «التعريف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا» الذي طبع مفردا مرة، وملحقا بأواخر تاريخه مرة أخرى ـ قد قدم للدراسة بيانات نادرة عن أجداده بني خلدون المتمردين في مدينة إشبيلية زمن الأمير عبد الله، ناهيك عن كونه قد ساق ـ بتجرد عجيب ـ علاقة أجداده هؤلاء بالإمارة من جانب، وبمنافسيهم في تلك الفترة بني حجاج من جانب آخر.

ومن المصادر ذات الصبغة التاريخية التي يمكن لفت النظر إلى أهمية ما ورد فيها لموضوع البحث كتاب «ذكر بلاد الأندلس» (\*) والذي لا يعلم

<sup>(\*)</sup> عنوان الكتاب طويل جدا بلغت كلماته أكثر من سبعين كلمة ، ولكن محقق الكتاب لويس مولينا اكتفى بالكلمات الأولى منه وهي التي عرف بها لدى الباحثين .

مؤلف، وإن كان يرجح أنه عاش في أواخر القرن الثامن الهجري / الرابع عشر الميلادي، فلقد أعطى صاحب هذا الكتاب تحقيقات حسنة عن حياة الأمير عبد الله، كما دون أنباء بعض الكوارث الطبيعية التي حلّت بالبلاد في عهد هذا الأمير.

كل ما أسلفنا ذكره من مصادر تاريخية فإن أصحابها كانوا من أهل الأندلس أو المغرب، أي أنهم مغاربة، أما المؤرخون المشارقة فقد انتفع البحث بحظٍ من كتاباتهم، فكان من أظهر تلك الكتابات ما جاء في «نهاية الأرب في فنون الأدب» لمصنفه شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري المتوفى سنة ٣٣٧هـ/ ١٣٧٢م ـ فبالإضافة إلى أن هذا المصنف قد تعرّض لبعض جوانب حياة الأمير عبد الله فإنه ساق بيانات نفيسة لم يُسبق إليها عن الوضع المالي للإمارة الأموية في عهد هذا الأمير، ويظهر أنه قد اقتبس تلك البيانات من المؤرخ المغربي إبراهيم بن القاسم الرقيق صاحب كتاب «تاريخ إفريقية والمغرب» الذي كان قد توفي بعد سنة ١٧ ٤هـ/ ٢٠٢٦م.

ولقد كانت كتب التراجم الأندلسية رافدا من الروافد التي استقى منها البحث مادته العلمية \_ فعلى سبيل المثال \_ فإن كتاب «قضاة قرطبة» لأبي عبد الله محمد بن حارث الخشني \_ المتوفى سنة ٢٧هـ/ ٩٧١م \_ قد أفسح المجال لتبين بعض العوامل التي حركت الفتنة في الأندلس من خلال عرضه لملامح الحياة القضائية في عصر البحث، وزيادة على ذلك فإنه أعطى لقطات من صور التعامل بين الأمير عبد الله ومعاصريه، فكانت هذه اللقطات مع غيرها مما ورد في مصادر أخرى خير معين لأن يكون تقريرنا عن سياسة هذا الأمير أقرب إلى الواقع . كما أن كتابي «تاريخ علماء الأندلس» لابن الفرضي للتوفى سنة ٢٠٤هـ/ ١٠١م \_ و «جذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس» للحميدي \_ المتوفى سنة ٤٨٨هـ/ ١٠٥م \_ قد يسرا للدراسة التعرف على طبيعة حكم بعض المتمردين لمناطق نفوذهم ، ثم قدما أيضا أثناء تعرضها طبيعة حكم بعض المتمردين لمناطق نفوذهم ، ثم قدما أيضا أثناء تعرضها

لحياة العلماء في ذلك العهد معلومات فريدة استفيد منها في حقل العلاقات بين المسلمين والنصارى .

ويمكن أن نضع «الإحاطة في أخبار غرناطة» للسان الدين بن الخطيب الذي التقينا به قبل قليل في إطار كتب التراجم التي رفدت الدراسة بأخبار مهمة عن بعض أفراد أسرة الأمير عبد الله، وكذلك عن عدد من المتمردين مثل عمر بن حفصون، وسوار بن حمدون، وسعيد بن جودي. ومما يختص به كتاب الإحاطة أن فيه نقولا أفادت الدراسة من مؤلفات مفقودة الآن، أظهرها كتاب «تاريخ إلبيرة» لأبي القاسم محمد بن عبد الرحمن الواحد الملاّحي المتوفى سنة ٦١٩هـ/ ١٢٢٢م.

ولقد استفاد الموضوع أيها فائدة من الكتب الأدبية ، فكتاب «العقد الفريد» لمؤلف المعاصر للفترة أبي عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه \_ المتوفى سنة لمؤلف المعاصر للفترة أبي عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه \_ المتوفى سنة ١٩٣٨ / ٩٣٩ م \_ قد حوى أخبارا مرتبة لأمراء بني أمية في الأندلس حتى سنة ٢٢٧هـ/ ٩٣٣ م ، وبطبيعة الحال تطرق للأمير عبد الله ، فكان أبرز ما ذكره عنه معركة بُلاي الشهيرة التي وقعت بينه وبين ابن حفصون ، وميزة هذه الأخبار التي سجلها ابن عبد ربه عن هذه المعركة احتمال حضوره لها بنفسه ، لا سيها وأنه كان أحد الداخلين على الأمير عبد الله المادحين له .

وثمة مصادر تدخل في عداد كتب الأدب وتسير في الوقت نفسه على نهج الكتب المصنفة في التراجم - قد أشبعت بهادتها الدارسة ، نذكر منها ما أسهاه أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن الأبار المتوفى سنة ٢٥٨ه / ١٢٥٩م - به الحُلَّة السِّيرَاء» التي حققها الدكتور حسين مؤنس تحقيقا قد لا يتيسر لأحد غيره فعله ، حيث ترجم ابن الأبار في هذا المؤلف لعدد من أعلام بحثنا ، وقد كان على رأسهم الأمير عبد الله . ومن مصادر هذا الصنف أيضا ما ألفه بضعة من المؤلفين كان آخرهم أبو الحسن علي بن موسى بن سعيد المتوفى سنة ١٨٥ه - ١٢٨٦ - وهو كتاب «المُغرب» وقد

جاءت في ثناياه طائفة كبيرة من التراجم لأناس لهم دور مؤثر في أحداث زمن البحث.

ولقد تم استخدام كتب الأنساب، فكان كتاب «جمهرة أنساب العرب» لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي ـ المتوفى سنة ٤٥٦هـ/ ١٠٩ م على رأس هذا اللون من المصادر التي أثرت الرسالة، وأهمية الجمهرة تشخصت في ناحيتين: أولاهما أنه لم يقتصر فقط على أنساب العرب، كها يوحي بذلك عنوانه، وإنها احتوى أيضا فصولا لأنساب عناصر غير عربية، فأفادت الدراسة كثيرا تلك القطعة التي تضمنها عن بيوتات البربر في الأندلس، وكذلك تلك السلسلة التي وردت فيه عن نسب بني قَسِي المولدين الثائرين على الإمارة الأموية في الثغر الأعلى.

أما الناحية الثانية فقد تمثلت في أن ابن حزم لم يكتف بسرد الأنساب سردا جافا بحيث لا يخرج عن نطاقها ، ولكنه كان يعطي بين الفينة والأخرى معلومات يرى أنها مهمة عن هذه الشخصية أو تلك ، فكانت تلك المعلومات التي أوردها عند تناوله لبعض أفراد عاشوا في الربع الأخير من القرن الثالث الهجري في منتهى الفائدة للدراسة .

ولقد كنت على اتصال شبه دائم بالمصادر الجغرافية لأطالع فيها مواقع ما كان يستجد في تضاعيف هذا الكتاب من أماكن مختلفة ، فكان ما كتبه كل من ابن غالب في فرحته ، والإدريسي في نزهته ، وياقوت الحموي في معجمه كانت هذه الكتابات وعديد غيرها نعم المساعد في تحديد الكور والمدن والحصون التي وردت في الدراسة ، ولا بد هنا أن نشيد باستفادة الموضوع من المصنفات الجغرافية في ناحية أخرى ، غير ما ذكرنا آنفا ، وقد تمثلت هذه الاستفادة فيها ورد من مرويات تاريخية نادرة تخص الفترة في أكثر من مصنف جغرافي ، وأخص بالذكر ما جاء في «ترصيع الأخبار وتنويع الآثار والبستان في غرائب البلدان والمسالك إلى جميع المالك» للعذري المعروف أيضا بابن في غرائب البلدان والمسالك إلى جميع المالك» للعذري المعروف أيضا بابن الدلائي ـ المتوفى سنة ٤٧٨هـ/ ١٠٨٥ م ـ الذي نشر ما بقي منه عن الأندلس

بعنوان «نصوص عن الأندلس» فقد أدرج العذري في هذه القطعة أخبارا لا نظير لها عن المتمردين في الثغر الأعلى وتُدْمير و إشبيلية وشَــدُونَة. ومن المصادر الجغرافية التي تستحق التنويه في هذا المقام «كتاب المسالك والمالك» لأبي عبيد البكري - المتوفى سنة ٤٨٧ه هـ / ١٠٩٤م - فقد جاء فيا نشر منه عن الأندلس بعنوان «جغرافية الأندلس وأوروبا» وما نشر منه عن المغرب بعنوان: «المُغْرِب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب» جاءت فيها روايات تاريخية نفيسة، لا سيها تلك التي وردت في الجزء الخاص بالمغرب. وحري بالإشادة هنا أيضا ما ضمنه الحميري - المتوفى تقريباً سنة ٢٧٨ه / ١٣٢٦م من معلومات تاريخية مفيدة للبحث في كتابه «الروض المعطار في خبر الأقطار»، وننبه هنا إلى أن العودة إلى هذا الكتاب تحت عنوانه المذكور، وعدم الاكتفاء بها نشر منه تحت عنوان «صفة جزيرة الأندلس» قد هيأ لنا الحصول على إيضاحات بالغة القيمة عن مدينة بَجَّانة وما يتعلق بسكانها الذين كان لهم دور مؤثر في فترة بحثنا، حيث إن ما استل منه عن الأندلس، ونشر وحده قد خلا من تلك الإيضاحات.

ونظرا لصلة المجتمع الوطيدة بأحداث الأندلس في الربع الأخير من القرن الثالث الهجري، وكذلك لوقوع بعض القضايا التي لها مساس بأصول الدين وأحكامه في الحقبة نفسها، فإن ذلك كله كان له انعكاساته الساطعة في بعض كتب العقيدة والفقه، فمحمد بن وضاح الذي كان معاصرا للأحداث توفى سنة ٢٨٧هـ/ ٩٠٠م وأورد في كتابه «البدع والنهي عنها» إشارات مفيدة عن أحوال المجتمع الذي عاش فيه. كما أن ابن سهل المتوفى سنة ٢٨٤هـ/ ١٩٠٩م في كتابه «الأحكام الكبرى»، والونشريسي المتوفى سنة ١٩٠٤هـ/ ١٠٠٩م في كتابه «الأحكام الكبرى»، والونشريسي المتوفى سنة إفريقيا والأندلس والمغرب» قد تعرضا لمسألة تنصَّر عمر بن حفصون، ومن ثم دوّنا أحكام القضاة تجاه مَنْ يعيشون تحت ظلاله، بـل إن الونشريسي قد

نقل أخبارا عن ابن حفصون تفرد في بعضها من بين المصادر والمراجع التي استخدمت في الرسالة قاطبة.

وما دام الكلام عن المصادر لم ينقطع بَعْدُ فقمين بنا الإشارة إلى أنه قد تيسر الرجوع إلى بعض المصادر الأجنبية القديمة التي عادة تعرف باسم «المدونات» وذلك حين تطرقتُ لعلاقات المسلمين بالقوى النصرانية .

وإذا كانت الدراسة قد نهلت مادتها بالدرجة الأولى من المصادر فإن ذلك لا يعني مطلقا أنها كانت بمنأى عن الاستفادة من الدراسات الحديثة، ولكنها من نهاية جهود المؤرخين والباحثين المحدثين ابتدأت، وعلى طائفة من تحقيقاتهم توكأت، وبمنهاج بعضهم اهتدت، فتم الاستعانة بها وقع تحت اليد من كتب ورسائل وأبحاث ومقالات تمس الموضوع من قريب أو من بعيد، فكانت الفائدة عظيمة جدا مما كتبه باللغة العربية على سبيل المثال، لا الحصر - الأمير شكيب أرسلان، والأستاذ محمد عبد الله عنان والدكاترة حسين مؤنس وأحمد بدر والسيد عبد العزيز سالم وأحمد مختار العبادي، كما استفادت الدراسة أيضا من بعض ما كُتب بغير العربية كالذي كتبه المستشرق الفرنسي ليفي المستشرق المولندي رينهارت دوزي Reinhardt Dozy والمستشرق الفرنسي ليفي بوفنسال المعاديات الإسبانيان رافئيل ألتاميرا Rafael Altamira والدكتور لويس سواريث فرنانديث عالم المستشرق الوساسواريث فرنانديث والدكتور لويس سواريث فرنانديث Liss Suarez Fernandez.

وليس هناك كلمات في ختام هذا التقديم ألذ في النفس من الاعتراف بفضل الآخرين علي «فإن مَن لم يشكر الناس لم يشكر الله». ويتقدم من أعترف بفضلهم علي بعد الله سبحانه أستاذي الفاضل الدكتور/ محمد عبد الحميد عيسى الذي رافق البحث منذ أن كان فكرة حتى سُطِّرت حروفه على هذه الصحائف، فعلى مدى سنوات ثلاث وجدته خير معوان، وأصدق موجه لي في تسيير شؤون العمل بهذا الكتاب، فمنحني من علمه وغمرني بكرمه ما يعجز اللسان عن التعبير عنه فجزاه الله عنى بها يستحقه من جزاء.

ولا يفوتني أيضا أن أعرب عن عظيم امتناني لأستاذي في مصر الفاضلين سعادة الدكتور/ محمد حمدي السعيد الخولي، وسعادة الدكتور/ محمد حليفة حسن اللذين يسرا في الحصول على عدد من المصادر والمراجع من بعض الجامعات والشخصيات المصرية، كما أشيد بالأخ المفضال الأستاذ/ صالح ابن محمد السنيدي - الذي يحضر الدكتوراه بجامعة غرناطة في إسبانيا - عرفانا بجميله، وشكرانا لسعية. كما أشكر الدكتور/ حمد السحيباني على ما أسداه في من مساعدات. ولا أنسى أيضا شكر زميلي الكريمين الأستاذ - محمد بن سليمان الراجحي، والأستاذ - إبراهيم بن محمد الخضر اللذين وجدت من لطفها ما أغراني بتكليفها باستجلاب ما أعوزني من مراجع، كما أشكر بصفة عامة كل من قدّم في تشجيعا أو أدنى معونة.

وفي الأخير أسأله سبحانه ألا يحرمنا في عملنا هذا من الثواب، وأن يكون قد وفقنا فيه إلى الصواب، فعليه قصد السبيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

محمد إبراهيم أبا الخيل بريدة ـ القصيم

## تنبيهات

- 1 \_ كالعادة التي سار عليها الباحثون عُرِّف بالمصادر والمراجع العربية حين وردوها لأول مرة، ولكن اكتفي بعد ذلك \_ في غالب الأحايين \_ بذكر المصدر أو المرجع مختصرا.
- ٢ \_ أن هناك بعض المصادر المغربية أو الأندلسية قد بُدِّلت أسماؤها من قبل ناشريها أو محققيها اجتهادا منهم \_ فيها يبدو \_ لتكون تلك المصادر أكثر تعبيرا عها تحويه في داخلها من معلومات عن المغرب أو الأندلس، فكان الموقف إزاء هذا التبديل كالتالى: \_
- أ \_ إذا كان المصدر لم يُفقد منه شيء استخدمتُ اسمه الأصلي الذي وضعه مؤلفه غير عابئ بالاسم الجديد له، لا سيما إذا كان هذا المصدر قد عرف لدى الباحثين المحدثين بالاسمين معا.
- ب\_أما إذاكان ما نُشر من المصدر عن المغرب والأندلس قد استل من كتاب عام، أو أنه قطعة من كتاب خاص بالأندلس أو المغرب \_ بمعنى أن بعضه في حكم المفقود \_ فإني استخدمت العنوان الجديد الذي وضعه الناشر أو المحقق.
- ٣- أما المصادر والمراجع الأجنبية فإني ذكرت معلومات كاملة عنها عند ذكرها أول مرة، ثم اكتفيت فيها بعد بذكر اسم المؤلف مقرونا بـ "op. cit." بمعنى المصدر السابق.
- ٤ حرصت بقدر المستطاع حينها أُعرِّف بالأمكنة في الحواشي أن أورد الاسم باللغة الإسبانية بجانب اسمه باللغة العربية ، واجتهدت أيضا أن ألحق بتعاريف تلك الأماكن ما يقابلها في الوقت الحاضر.
- ٥ \_ عند ذكر السنوات فإني جعلتها بالتاريخ الهجري أولاً ثم ما يقابلها بالميلادي إذا كانت الأحداث والشخصيات ونحو ذلك متعلقة بالجانب النصراني. الإسلامي، وصنعت عكس ذلك إذا كانت متعلقة بالجانب النصراني.

# التمهيد

يمثل قيام الدولة الأموية في الأندلس حدثا بارزا في تاريخنا الإسلامي، إذ هي أول من انفصم عن جسم الخلافة الإسلامية الموحدة، واستقل استقلالا تاما، ثم أتيح لها أن تحكم هذا القطر مدة أربت على قرنين ونصف القرن من الزمان.

ولقد مثلت دولة الأمويين هذه دورا بديعا في تاريخ الأندلس؛ ففي ظلها التأمت هذه البلاد في وحدة إقليمية واحدة، فكانت في معظم أيامها كيانا ثابت الأركان، متاسك البنيان، تخشاها القوى المجاورة، وتخطب ودها الدول النائية، وكانت سلاحا بتارا ضد أولئك النصارى المتربصين بالمسلمين في هذا الطرف البعيد عن مركز العالم الإسلامي، كما بلغت الأندلس في أيام هذه الدولة شأوا متقدما في المجال الحضاري، حيث ازدهرت الحياة الاجتماعية والاقتصادية والعلمية، فكان لذلك أثره البائن على ربوع الأندلس وما صاقبها من أقطار.

ولم تكد الخلافة العباسية تستفيق من نشوة الانتصار والغلبة على الأمويين في المشرق حتى بنغت شمس دولة جديدة لهم في الأندلس، ذاك أن العباسيين بعد أن أزالوا الخلافة الأموية بدمشق سنة ١٣٢هـ/ ٧٤٩م(١) تعقبوا بعنف بالغ أبناء الأسرة الحاكمة في مختلف أرجاء البلاد، وصبوا عليهم ألوانا شتى من التعذيب والقتل(٢) الأمر الذي أدى بمن سلم منهم إلى الفرار والتشرد في الآفاق(٣).

<sup>(</sup>۱) خليفة بن خياط، تاريخه، تحقيق أكررم ضياء العمري، ط٢ (دمشق: دار القلم، ١٣٩٧هـ/ ١٩٧٧م) الطبري، تاريخ الأمم والملوك، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم جـ٧ (بيروت: دار سويدان، د.ت)، ص ٤٢.

<sup>(</sup>٢) ابن خياط، تاريخه، ص ٤١٠.

<sup>(</sup>٣) المسعودي، التنبيه والإشراف (بيروت: دار مكتبة الهلال، ١٩٨١م)، ص ٣٠١.

ولقد كُتِب لشاب من بني أمية هو عبد الرحمن بن معاوية بن هشام أن يفلت من أيدي العباسين، وينجو من مذابحهم الرهيبة، فيمم وجهه صوب الشال الإفريقي، ثم عبر الأندلس، فحظي في أول عبوره إليها بتأييد الموالي الأمويين (٤)، ثم بمناصرة القبائل اليمنية والبربر (٥)، بل إن بعض العناصر المضرية الحائقة على السلطة الحاكمة في الأندلس أصبحت في صفه (٦).

حاول حاكم البلاد آنذاك يوسف بن عبد الرحمن الفهري مفاوضة عبد الرحمن بن معاوية بعد أن كثر مؤيدوه، لكن تلك المفاوضات باءت بالفشل الذريع (٧) فسار عبد الرحمن بحشوده قاصدا قرطبة (٨)، وفي اليوم العاشر من شهر ذي الحجة سنة ١٣٨هـ/ ٥٧٥م وقعت معركة المُصارَه عزبي قرطبة بين الطرفين فانجلت عن هزيمة ماحِقة لقوات يوسف الفهري الذي فر من ميدان المعركة (٩)، وبذا تمكن ابن معاوية من دخول قرطبة، وتمت في آخر

<sup>(</sup>٤) ابن القوطية، تاريخ افتتاح الأندلس، تحقيق إبراهيم الإبياري المدينة: (بيروت: دار الكتب الإسلامية، ١٤٠٢هـ/ ١٩٨٢م)، ص ٤٤؛ مجهول، أخبار مجموعة في فتح الأندلس وذكر أمرائها، تحقيق إبراهيم الإبياري، ط١، (بيروت: دار الكتب الإسلامية ١٠٤١هـ/ ١٩٨١م)، ص ٧٧.

<sup>(</sup>٥) الحميدي، جذوة المقتبس في تساريخ علماء الأندلس، ق ١، تحقيق إبسراهيم الإبيساري ط٢ (بيروت: دار الكتب الإسلامية ١٤٠٣هـ — / ١٩٨٣م)، ص ٣٩، ٣٠٩؛ الكامل في التاريخ (بيروت: دار صادر ١٤٠٢هـ / ١٩٨٢م)، جـ٥ ص ٤٩٤.

<sup>(</sup>٦) مجهول، أخبار مجموعة، ص ٧٧.

<sup>(</sup>٧) مجهول، أخبار مجموعة، ص ٧٥ ـ ٧٦؛ ابن عذاري، البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، تحقيق كولان وبروفنسال، ط٢ (بيروت: دار الثقافة، ١٩٨٣م)، حـ٢، ص.ص.ص ٤٥ ـ ٤٦.

<sup>(</sup>٨) ابن القوطية، تاريخ افتتاح الأندلس، ص ٤٨؛ ابن الخطيب، أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام (تاريخ إسبانيا الإسلامية) نشر بروفنسال ط٢ (بيروت: دار المكشوف، ١٩٥٦م)، ص ٨.

<sup>(</sup>٩) مجهول، أخبار مجموعة، ص ٨٠ ــ ٨٢؛ ابن الخطيب، الإحاطة في أخبار غرناطة، تحقيق محمد عبد الله عنان ط ١، ( القاهرة: هكتبة الخانجي، ١٣٩٧ هـــ/١٩٧٧ م)، جــ ٤، ص. ص٣٩٠ - ٣٤٠.

ذلك اليوم مبايعته فيها (١٠)، أما يوسف الفهري فقد حاول أن يسترد عرشه أكثر من مرة، ولكنه أخفق في ذلك إلى حد كبير، ثم فقد حياته ثمنا لهذا المطلب سنة ١٤٢هـ/ ٢٥٩م (١١).

وبما لا مشاحة فيه أن القضاء على يوسف الفهري لا يعني بطبيعة الحال أن الأندلس كلها صارت خاضعة لسيطرة عبد الرحمن الداخل، فلقد كان عليه أن يخضع العديد من الساخطين الذين لم يرضوا به حاكما للبلاد، وكان على رأس هؤلاء أنصار الحاكم السابق، فقاموا ببعض الثورات المتفرقة، ولكن الداخل أفلح في القضاء عليها (١٢).

وممن رفع راية العصيان ضد عبد الرحمن بعض العناصر اليمنية الذين كانوا قد بذلوا له المساعدة في البداية لتحقيق آماله، ولكنه لم يهالئهم في تحقيق أطهاعهم عند اقتحام قرطبة عقب معركة المُصارّة مباشرة، فدب الخلاف بينه وبينهم (١٣)، ثم تفاقم مع مرور الوقت، فخرج عدد من الزعهاء اليمنيين عن الطاعة، إلا أنه تيسر لعبد الرحمن التغلب عليهم، فقضى على بعضهم بالقوة العسكرية (١٤)، وتخلص من البعض الآخر بالمكيدة (١٥).

<sup>(</sup>١٠) ابن الأبار، الحلَّة السِّيرَاء، تحقيق حسين مؤنس (القاهرة: الشركة العربية للطباعة، ١٩٦٣م)، جـ١، ص ٣٥.

<sup>(</sup>١١) انظر: التفاصيل في: ابن القوطية، تاريخ افتتاح الأندلس، ص. ص ٥١-٥١؛ مجهول، أخبار مجموعة، ص. ص ٥٨-٩١؛ ابـن الأثير، الكامل في التاريخ، جـــ، ص. ص. ص ٤٩٥، على ١٩٥-٤٩.

<sup>(</sup>۱۲) لمعرفة هذه الثورات، انظر: ابن القوطية، تاريخ افتتاح الأندلس، ص.ص ۹۲-۹۳، ۱۲) معرفة هذه الثورات، البيان المغرب، جـ ۲، ص ۵۳، ۵۷-۵۸.

<sup>(</sup>١٣) مجهول، أخبار مجموعة، ص. ص ٨٣ - ٨٤.

<sup>(12)</sup> انظر على سبيل المثال: ابن القوطية، تاريخ افتتاح الأندلس، ص.ص ٥٦-٥٥؛ العذري، نصوص عن الأندلس، تحقيق عبد العزيز الأهواني (مدريد: معهد الدراسات الإسلامية، ١٩٦٥م)، ص ١٠١، ١٢٠٠.

<sup>(</sup>١٥) ابن الْقوطية، تاريخ افتتاح الأندلس، ص ٥٦؛ المقري، نفح الطيب من خصن الأندلس الرطيب، تحقيق: إحسان عبساس (بيروت: دار صادر، ١٣٨٨هـ/١٩٦٨م)، جست، ص ٣٤-٣٦.

على أن أخطر حركة يمنية جابهت عبد الرحمن كانت حركة العلاء بن مُغِيث الجُداميّ سنة ١٤٦هـ/ ٧٦٣م، وتكمن خطورتها بأنها قامت بإيعاز من الخلافة العباسية، بيد أن عبد الرحمن تمكن بعد محنة شديدة من إخماده (١٦٦).

ولم يكن البربر بمنأى عن هذا النشاط المضاد لعبد الرحمن الداخل، إذ كانت حركة شقيا بن عبد الواحد التي أستمرت من سنة ١٥١هـ/ ٧٦٨ حتى سنة ١٦١هـ/ ٧٧٧م من أعنف الحركات التمردية التي قابلت عبد الرحمن، ولم يقضِ عليها إلا بعد أن بذل جهودا مضنية على مدى تلك السنوات التي استغرقتها (١٥).

وبحكم مجاورة الأندلس للقوى النصرانية كان من المحتوم أن يقع بينها وبين دولة عبد الرحمن الفتية احتكاك أو اتصال، فلقد كانت دولة الفرنجة \* قد اهتبلت الاضطرابات الداخلية في الأندلس أواخر عصر الولاة، ثم

<sup>(</sup>١٦) مجهول، أخبار مجموعة، ص.ص ٩٣-٩٥؛ ابن خلدون، تاريخه، نشر خليل شحادة، ط١ (بيروت: دار الفكر، ١٤٠١هـ/ ١٩٨١م)، جـ٤، ص ١٥٧.

<sup>(</sup>۱۷) ابن الأثیر، الکامل، جـ٥، ص. ص. ص. ٦٠٥-٢٠٦، جـ٦ ص. ص ٣٥، ٤٢، ٤٩-٥٠؛ ابن عذاری، البیان، جـ٢، ص. ص ٥٥-٥٥.

<sup>(★)</sup> دولة الفرنجة تأسست في غالة (فرنسا) على يد كلوفس زعيم الأسرة الميروفنجية في أواخر القرن الخامس الميلادي، ثم توسعت بعد ذلك، وفي بداية النصف الثاني من القرن الثامن الميلادي آل الحكم فيها بشكل رسمي إلى الأسرة الكارولنجية على يد بيبن القصير بن شارل مارتل، وحين توفى بيبن هذا عام ٢٧٨م/ ١٥١هـ قسمت الدولة بين ابنيه كارلومان وشارلمان، ولكن هذا الأخير ما لبث أن انفرد بالحكم عام ٢٧٧م/ ١٥٥هه، بعد وفاه أخيه (فشر، تاريخ أوروبا في العصور الوسطى، ترجمة محمد مصطفى زيادة والسيد الباز العريني (القاهرة: دار المعارف، د.ت) ق١، الوسطى، ترجمة محمد مصطفى زيادة والسيد الباز العريني (القاهرة: دار المعارف، د.ت) ق١، ص. ص. ٢٠، ٣٦، ٣٠، ٣٨، ٨٧؛ محمد مرسي الشيخ، دولة الفرنجة وعلاقتها بالدولة الأموية في الأندلس، (الاسكندرية: مؤسسة الثقافة الجامعية، ١٩٨١م/ ١٤٠١هـ)،

الالتهاء بعد ذلك بالداخل، واستطاعت أن تجعل من جبال البرتات\* حدودا طبيعية لها بعد أن أزالت السيادة الإسلامية فيها وراء هذه الجبال (١٨) وما فتىء حكام هذه الدولة يتربصون بالمسلمين في الأندلس، فوافتهم الفرصة حينها قدم وفد من المعارضين لسياسة الداخل في شهالي البلاد إلى ملكهم الشهير شارلمان (٧٧١م/ ٥٥١هــ ١٨٨م/ ١٩٩هـ) يطلب مديد المساعدة (١٩١)، فها كان من هذا الملك إلا أن قام بحملة إلى الثغر الأعلى الأندلسي\*\* سنة ٧٧٨م/ ١٦١هـ، ولكنه لم يلبث أن عاد إلى بلاده خائبا بعد أن لقي مقاومة باسلة من أهل سَرَقُسْطة \*\*\*، وجذا انفرد الداخل بعد أن لقي مقاومة باسلة من أهل سَرَقُسْطة \*\*\*، وجذا انفرد الداخل

<sup>(★)</sup> جبال البرتات أو البرت أو البرنيه Pirineos هي الجبال الفاصلة بين إسبانيا وفرنسا (البكري، جغرافية الأندلس وأربا، تحقيق عبد الدرحن علي الحجي، ط ١ (بيروت: دار الإرشداد، ١٣٨٧هـ/ ١٩٦٨م)، ص ٨٥. وقد استخدم الجغرافيون المسلمون لفظ البرتات أو البرت، عند تعرضهم لهذه الجبال (عبد المحسن رمضان، تاريخ حركة المقاومة الإسبانية ضد المسلمين في الأندلس، (القاهرة: مكتبة سعيد رأفت، ١٩٨٧م)، جد ١، ص ١٠٥، حاشية ١). ويعيب بعض المؤرخين إطلاق اسم البرانس على هذه الجبال لأنهم يرون أن جبال البرانس هي جبال المعدن الواقعة إلى الشيال من قرطبة (محمد عبد الله عنان، دولة الإسلام في الأندلس، (القاهرة: مكتبة الخانجي ١٣٨٩هـ/ ١٩٦٩م) ع١، ص ٥٠، حاشية ١، ص ٢٨، حاشية ١ ط٤؛ عبد الرحمن علي الحجي، التاريخ الأندلسي، ط٢، (دمشق: دار القلم ١٤٠١هـ/ ١٩٨١م)، عبد الرحمن علي الحجي، التاريخ الأندلسي، ط٢، (دمشق: دار القلم ١٤٠١هـ/ ١٩٨١م)،

<sup>(</sup>١٨) الشيخ، دولة الفرنجة، ص ١٣٦؛ إبراهيم طرخان، المسلمون في أوربا في العصور الوسطى (١٨) القاهرة: مؤسسة سجل العرب، ١٩٦٦م)، ص ١٦٨.

<sup>(</sup>١٩) دوزي، تاريخ مسلمي إسبانيا، ترجمة حسن حبشي (القاهرة: دار المعارف، د.ت)؛ جـ١، ص ٢٢٨. منى حسن محمود، المسلمون في الأندلس وعلاقتهم بالفرنجة ( القاهرة: دار الفكر العربي ١٩٨٦)، ص ١٧٩٠.

<sup>(★★)</sup> الثغر الأعلى هـ و ولاية الحدود الشهالية للـ دولة الإسلامية في الأندلس (خليل إبراهيم السامرائي، الثغر الأعلى الأندلسي (بغداد: مطبعة أسعد، ١٩٧٦م)، ص ٣٩. ويمثل اليوم في إسبانيا ولاية أرغون (عنان، دولة الإسلام، ع١، ق١، ص ٢٣١ حاشية ١).

<sup>(★★★)</sup> سَرَقَسْطَة Zaragoza هي قاعدة الثغر الأعلى (أبو الفداء، تقويم البلدان، ط١ (باريس: نشر رينو وديسلان، ١٨٤٠م) ص ١٨١؛ وتقع على الضفة اليمنى لنهر إبرو، (الإدريسي، صفة المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس(ليدن، ١٩٦٨م)، ص ١٩٠٠). وتمثل حاليا مركزا لمقاطعة تسمى باسمها. شكيب أرسلان، الحلل السندسية في الأخبار والآثار الأندلسية (بيروت: دار مكتبة الحياة، د.ت)، جـ٢، ص ١١٦.

بالمعارضين، ووجه إليهم ضربته سنة ١٦٥هـ/ ٧٨١م (٢٠).

وعلى الرغم من حلول علاقات سلمية بعد هذه الحملة بين عبد الرحمن وشارلمان (٢١) فإن هذا الأخير حرص على تدعيم حدوده الجنوبية إلى درجة أنه بسط نفوذه على مدينة جُرُنْدَة \* في أقصى الشمال الشرقي من الأندلس سنة ١٦٩هـ/ ٧٨٥م (٢٢).

ولقد كانت حركة المقاومة النصرانية المتنامية في شهالي الجزيرة الإيبيرية التي تمثلت في دولة أُشتُ وريس \*\* قد صلب عودها، وامتد نفوذها في الأراضي الإسلامية الواقعة جنوبي نهر دويرة (٢٣). ولذا قام عبد الرحمن الداخل ببعث حملات عسكرية نحوها (٢٤)، كما عمل على تحصين الثغور الشهالية (٢٥).

<sup>(</sup>٢٠) العذري، نصوص عن الأندلس، ص٢٦؛ مجهول: أخبار مجموعة، ص. ص١٠٤-١٠٤.

<sup>(</sup>۲۱) المقري، نفح الطيب، جـ ٠١، ص. ص ٣٣٠-٣٣١.

<sup>(﴿ )</sup> جُرُنُدَة Gerona تقع قـرب الحدود الفرنسية، وهي على بعـد مئة كيلـو متر إلى الشيال الشرقي من برشلونة (ابن حيان، المقتبس من أنباء أهل الأندلس، تحقيق محمود مكي، (بيروت: دار الكتاب اللبناني، ١٣٩٣هـ/ ١٩٧٣م) ص ٤١٥، تعليق ١٦.

<sup>(</sup>٢٢) الشيخ، دولة الفرنجة، ص ١٦٠؛ السامرائي، الثغر الأعلى، ص ٢٤١.

<sup>(★★)</sup> نشأت حركة المقاومة النصرانية في أواخر القرن الأول الهجري على يد زعيم يدعى بلايو Pelayo (ت٧٣٧م/ ١٩٩ هـ.) وذلك في منطقة كوف دونجا Covadonga من مقاطعة أشتوريس (عبد المحسن رمضان، تاريخ حركة المقاومة، ص ١٩٦، ٢٢٠، ٢٢٦، ٢٢٣)، ومقاطعة أشتوريس تقع في الوسط بين مقاطعة جلِّقية في الغرب، ومقاطعة كَنْتُبْرِيَه في الشرق، وغالبا ما يطلق الجغرافيون والمؤرخون المسلمون اسم جِلِّيقيَّة على المقاطعات الثلاث كلها (المرجع نفسه، ص ص الجغرافيون والمؤرخون المسلمون اسم جِلِّيقيَّة على المقاطعات الثلاث كلها (المرجع نفسه، ص ص)

<sup>(</sup>٢٣) القلقشندي، صبح الأعشى في صناعة الإنشا (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، د.ت)، جده، ص. ص ٢٦٣-٢٦٢.

Francesco Gabrieli, Mohammad and the Conquests of Islam (N.Y: McGraw Hill, 1968) p.198.

<sup>(</sup>۲٤) ابسن الأثير، الكامل: جسه، ص ٥٩٠، حسة، ص. ص ٦٤، ٢٦- ٨٠ ابن خلسدون، تاريخه، جـ٤، ص ١٠٨. ابن خلسدون، تاريخه، جـ٤، ص ١٠٨.

<sup>(</sup>٢٥) مجهول، ذكر بلاد الأندلس، تحقيق لويس مولينا (مدريد، ١٩٨٣م)، ص ١١٥.

وبوفاة عبد الرحمن الداخل سنة ١٧٢هـ/ ٢٨٨م (٢٦) اعتلى عرش الدولة من بعده ابنه هشام (١٧٢هـ/ ٢٨٨م ـ ١٨٠هـ/ ٢٩٦م) (٢٧) الذي لم يكن أكبر الأبناء، ولكن والده كان قد رشحه للحكم نظراً لما يتمتع به من خلال تؤهله لذلك (٢٨)، ولذا لقي معارضة في مدينة طليطلة من أخيه الأكبر سليان (٢٩)، وقد اشتدت هذه المعارضة بعد انضام الأخ الأصغر عبد الله إلى سليان (٣٠)، بيد أن الأمير هشام تمكن ـ بعد عدة مواقع كان النصر فيها حليفه ـ من إرغام هذين الأخوين العاصيين على مغادرة الأندلس إلى المغرب (٢١).

ولقد كان انشغال هشام بمسألة أخويه قد أفسح المجال لبعض الموتورين الحانقين على الحكم الأموي لإشاعة الفوضى في أطراف البلاد، حيث قامت حركة تمرد في طُرْطُوشَة \*. وأخرى في سَرَقُسْطَة، وظل الوضع هكذا حتى أمن الأمير من جانب أخويه، وأرسى دعائم ملكه في قرطبة، وعندئذ التفت إلى هؤلاء، وقضى عليهم سنة ١٧٥هـ/ ٢٩١م (٣٢).

<sup>(</sup>٢٦) ابن عبد ربه، العقد الفريد، تحقيق محمد سعيد العريان (بيروت: دار الفكر، ١٩٥٣م)، جـ٥، ص ٢١٤.

<sup>(</sup>٢٧) ابن عبد ربه، العقد الفريد، جـ٥، ص ٢١٥؛ المسعودي، التنبيه، ص٣٠٣.

<sup>(</sup>٢٨) ابن الأبار، الحلة، جـ ١، ص ٤٣؛ المقري، نفح الطيب، جـ ١، ص ٣٣٤.

<sup>(</sup>٢٩) ابن عذاري، البيان، جـ٢، ص ٦١.

<sup>(</sup>٣٠) ابن الأبار، الحلة، جـ ٢، ص ٣٦٣؛ ابن سعيد وأسرته، المغرب في حلى المغرب، تحقيق شوقي ضيف، ط٣ (القاهرة: دار المعارف، ١٩٧٨م)، جـ ٢، ص ٢٤٦.

<sup>(</sup>٣١) إبن الخطيب، الإحاطة، جـ ٤، ص ٢٧٤؛ ابن خلدون، تاريخه، جـ ٤، ص ١٥٩.

 <sup>★</sup> طُرْطُوشة Tortosa مدينة تقع قرب مصب نهر إبرو في البحر المتوسط، وهي على قيد ٢٠٠ كيلو متر إلى الجنوب الشرقي من مدينة سرقسطة (ابن حيان، المقتبس، تحقيق مكي، ص ٤١٦، تعليق ١٨٨).

<sup>(</sup>٣٢) العذري، نصوص عن الأندلس، ص ٢٦، ٢٩؛ النويري، نهاية الأرب في فنون الأدب، تحقيق أحمد كمال زكي (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٨٠م)، جـ ٢٣، ص. ص ٣٥٥–٣٥٥.

وقد اشتهر عصر هذا الأمير بالجهاد ضد النصارى على الحدود الشهالية حيث جهز عددا من الحملات في سبيل هذه الغاية (٣٣) إذ هاجمت جيوشه منطقة ألبَة والقِلاع الجناح الشرقي من مملكة أشتُوريس أكثر من مرة، وحققت انتصارات رائعة (٣٤)، كما أن الجيش الأموي قد اخترق أراضي هذه المملكة في سنة ١٧٨هـ/ ٧٩٤م حتى وصل إلى العاصمة أفييدو (٣٥)\*.

ولم ينحصر الجهاد في عهده على هذا، بل تعداه إلى ما وراء جبال البُرتات (٣٦)، إذ بعث سنة ١٧٧هـ/ ٢٩٣م جيشا كثيفا إلى مناطق النفوذ الفرنجية في جنوبي فرنسا، وفي الطريق تمكن هذا الجيش من استرداد مدينة جُرُنْدَة (٣٧)، ثم عبر إلى فرنسا، وما زال الجيش الإسلامي يجوس في الجنوب الفرنسي حتى تقابل مع الفرنجة، فألحق بهم أفدح الخسائر، ثم قفل راجعا إلى قرطبة (٣٨).

وحين توفى الأمير هشام آلت السلطة لابنه الحكم (١٨٠هـ/ ٧٩٦م\_ ٢٠٦هـ/ ٢٠٨م) وقد اتسمت فترة حكمه بقلاقل داخلية ؛ مما جعله

Antonio Ballesteros Beretta, Sintesis de Historia de Espana (Barcelona - Madrid, 1957), p. 52.

<sup>(</sup>٣٤) ابن الأثير، الكامل، جـ ٦، ص. ص ١٢٣ - ١٢٤، ١٣٣، ١٤٤؛ المقري، نفح الطيب، جـ ١، ص. ص ٣٣٧ – ٣٣٨.

<sup>(</sup>٣٥) النويري: نهاية الأرب، جـ ٢٣، ص ٣٥٦، رجب محمد عبد الحليم، العلاقات بين الأندلس الإسلامية وإسبانيا النصرانية في عصر بني أمية وملوك الطوائف (بيروت: دار الكتب الإسلامية، د.ت)، ص١٣٦.

<sup>★</sup> أفييدو Oviedo أو أبيط فهي تقع في شيال إقليم أشتوريس قرب خليج بَسْكاية ((حسين مؤنس، معالم تاريخ المغرب والأندلس، ص ٢٣٩، ط ١، (القاهرة، ١٩٨٠م)) إلى الغرب من صخرة كوفادونجا على مسافة ٨٥ كيلو مترا (محمد عبد الله عنان، الآثار الأندلسية الباقية في إسبانيا والبرتغال، ط٢ ( القاهرة: مؤسسة الخانجي، ١٣٨١هـ/ ١٩٦١م)، ص ٣٦٦.

Joseph Mccobe: The Splendour of Moorich Spain (London, 1935), p. 50. (77)

<sup>(</sup>٣٧) مجهول، ذكر بلاد الأندلس، ص ١٢١.

<sup>(</sup>٣٨) ابن الأثير، الكامل، حـ٦، ص ١٣٥؛ ابن عذاري، البيان، جـ٢، ص ٦٤.

<sup>(</sup>٣٩) ابن عبد ربه، العقد الفريد، جـ ٥، ص ٢١٦؛ ابن الفرضي، تاريخ علماء الأندلس، جـ ١، تحقيق إبراهيم الأبياري، ط١ ( بيروت : دار الكتب الإسلامية، ١٤٠٣هـ/ ١٩٨٣م)، ص ٢٨.

يبذل مجهودا كبيرا لتهدئة الوضع، والمحافظة على كرسي ملكه المهدد، ولقد أثار شطرا من هذه القلاقل بعض أفراد أسرته الطامحين لانتزاع الحكم من يده، تمثل هذا في موقف عميه سليان وعبد الله، إذ أنها بموت الأمير هشام عاودهما الحنين إلى المطالبة بالعرش، فعبرا من المغرب إلى الأندلس (٤٠)، فأما سليان فقد جمع جيشا من المؤيدين له، ودارت بينه وبين ابن أخيه الحكم عدة مواقع انتهت بالقبض عليه، وقتله سنة ١٨٥هـ/ ١٠٨م (٤١). وأما عبد الله فقد اتجه إلى الثغر الأعلى، ولما لم يجد لقضيته آذانا صاغية اجتاز إلى الفرنجة طالبا مساعدتهم، وبعد عودته تلبث في الثغر مدة، ثم استقر في الفرنجة طالبا مساعدتهم، وبعد عودته تلبث في الثغر مدة، ثم استقر في بلنسية مقم الصلح بينه وبين الأمير الحكم سنة ١٧٦هـ/ ١٠٨م (٢٤).

أما الشطر الآخر من القلاقل الداخلية فقد انبشق بفعل العناصر الساخطة على سياسة الحكم وسلوكه (٤٣). ففي العاصمة قرطبة جرت مؤامرة للإطاحة به سنة ١٨٩هـ/ ٤٠٨م لكنه كشف أمرها قبل انعقاد خيوطها، فعاقب المشاركين فيها بمنتهى القسوة، فكان لهذا أثره في نفوس قطاع كبير من أهل العاصمة، حيث أورث ذلك بينه وبينهم وحشة ما زال نطاقها

<sup>(</sup>٤٠) ابن سعيد، المغرب، جـ١، ص ٣٩؛ ابن خلدون، تاريخه، جـ٤، ص.ص ١٦٠-١٦١.

<sup>(</sup>٤١) ابن الخطيب، أعمال الأعلام، ص ١٥؛ النويري، نهاية الأرب، جـ ٢٣، ص ٣٦٢.

<sup>★</sup> بَلَنْسِيَة Valencia هي قاعدة كورة كانت تسمى باسمها في شرقي الأندلس (ابن غالب، فرحة الأنفس في تاريخ الأندلس «قطعة منه»)، تحقيق لطفي عبد البديع (القاهرة: مطبعة مصر، ٢٩٥٦م)، ص ٢٦؛ وهي الآن من كبريات المدن الإسبانية (عيسى الناعبوري، في ربوع الأندلس، (ليبيات تونس: الدار العربية للكتاب ١٣٩٨هـ/ ١٩٧٨م)، ص ١٤٩ وتقع على بعد أربعة كيلو مترات عن ساحل البحر المتوسط. (ابن الكردبوس، تاريخ الأندلس، تحقيق أحمد غتار العبادي (مدريد، ١٩٧١م)، ص ٨٤، حاشية ٢).

<sup>(</sup>٤٢) ابن الأثير، الكامل، جـ ٦، ص. ص ١٦٥ - ١٦٦، ١٧٢.

<sup>(</sup>٤٣) عبد الواحد المراكشي، المعجب في تلخيص أخبار المغرب، تحقيق محمد سعيد العريان، محمد العربي العلمي ط٧ (الدار البيضاء: دار الكتاب، ١٩٧٨م)، ص. ص ٣٣-٣٤.

يتسع (٤٤) حتى بلغ الـذروة عام ٢٠٢هـ/ ٨١٧م حينًا انفجر الـوضع المتأزم بقيام جموع كثيفة بالمسير من شَقُنْدَة ـ الربض الجنوبي لمدينة قرطبة ـ وحاصرت قصر الإمارة، فلم يَنْجُ الحكم من هذه الانتفاضة العارمة إلا بحيلة أحكم تدبيرها مع بعض قواده، فشتت تلك الجموع، وقتل الكثير، بل إنه سَوَّى ذلك الربض بالأرض، فلقب من يومها بالحكم «الربضي» (٥٤).

ولم تكن مدينة طليطلة براضية عن الأمير الحكم أيضا؛ ففي السنوات الأولى من عهده قام أحد زعائها بنبذ الطاعة، ومع أن الحكم استطاع أن يتخلص من هذا الزعيم، ويقر الهدوء في أرجاء المدينة (٤٦) إلا أن أهلها ما لبثوا أن عادوا إلى العصيان، فاضطر الحكم آنئذ أن يستخدم المكيدة في إخضاعهم، واستعان من أجل هذا بأحد مَنْ اطمأنوا إلى ولايته عليهم، وما برح هذا الوالي يستدرجهم حتى أنزل بهم مذبحة شنيعة سنة ١٩١هـ/ ٢٠٨م عرفت بوقعة الحفرة (٤٧)، وبالإضافة إلى ذلك فقد ثار على الحكم أيضا عدد من المتمردين في مدن متفرقة من الأندلس، ولكنه لم يُلاق مشقة كبيرة في سبيل ردهم إلى الطاعة (٤٨).

ومن ناحية أخرى فإن الأمير الحكم في مطلع عهده كان قد حرص على أن يتأثر نهج والده في مقارعة أعدائه النصارى في الشهال (٤٩)، لكن الفتن

<sup>(</sup>٤٥) ابن الأبار، الحلة، جـ ١، ص. ص ٤٤-٤٥؛ ابن سعيد، المغرب جـ ١، ص. ص ٤٢-٤٣.

<sup>(</sup>٤٦) ابن الأثير، الكامل، جـ٦، ص ١٥٨؛ النويري، نهاية الأرب، جـ٧٣، ص ٣٦١.

<sup>(</sup>٤٧) ابن القـوطية، تاريخ افتتاح الأندلس، ص. ص ٦٥-٦٧؛ ابن خلــدون، تاريخه، جـــ ٤، ص١٦٢.

<sup>(</sup>٤٨) العذري، نصوص عن الأندلس، ص. ص ٢٧، ٥٧، وما بعدها؛ ابن سعيد، المغرب حـ ١، ص ٤١، ١٦٣ - ١٠٣.

<sup>(</sup>٤٩) ابن عذاري، البيان، جـ ٢، ص ٦٩.

الداخلية التي استشرت في كيان الدولة قلبت خططه رأساً على عقب، فأصبح مهددا من جانبهم، حيث كثف حكام مملكة أشتوريس هجاتهم على الأندلس منتهزين الوضع المتردي فيها حتى وصلت جيوشهم إلى مدينة أشبُونَة \* جنوبا (٥٠)، ولكن الأمير الحكم لم يقف مكتوف اليدين أمام تلك الهجهات، فكان يرد عليها متى ما أتيحت له الفرص، فلقد قاد بنفسه حملة عام ١٩٤ه مل ١٩٠٠م استعاد فيها عدداً من المدن المحتلة (١٥)، كما أنه في السنوات الأخيرة من حكمه بعث بجيش عظيم إلى أراضي أشتوريس، فأحرز انتصارات ساحقة (٥١).

أما الفرنجة فقد استغلوا أيضا ظهور المشكلات الداخلية التي واجهت الحكم في تنفيذ مخططاتهم التوسعية، فتمكنوا في سنة ١٠٨١م/ ١٩٥هـمن احتلال مدينة بَرْشلُونَة (٥٣)\*\*، ثم عملوا في عامي ١٩٢٨م/ ١٩٢هـــ

<sup>★</sup> أَشْبُونَة أو لِشبونة Lisbona مدينة في غربي الأندلس تنتصب على الضفة الشمالية لنهر التّاجُه عند مصبه في البحر المظلم (المحيط الأطلسي)، فهي بهذا تقع على سيف البحر (الإدريسي، صفة المغرب، ص ١٨٣). وهي حاليا عاصمة جمه ورية البرتغال. (ابن الشباط، وصف الأندلس وصقلية، نشر مع تاريخ الأندلس لابن الكردبوس، بتحقيق أحمد مختار العبادي، مدريد: معهد الدراسات الإسلامية، ١٩٧١م، ص ١٢٨).

<sup>(</sup>٥٠) أحمد بدر، دراسات في تاريخ الأندلس وحضارتها، ص ١٣٧، ط ٢ (دمشق، ١٩٧٢م)؛ عبد الواحد ذنون طه «قيام المالك الإسبانية وعلاقتها مع العرب في الأندلس»، مجلة أوراق، العدد ٥ ــ ٢، (٨-١٩٨٣م)، ص ٩٤.

<sup>(</sup>٥١) المقري. نفح الطيب، جـ ١ ص ٣٤٣؛ مجهول، ذكر بلاد الأندلس، ص. ص ١٢٩-١٣٠.

<sup>(</sup>٥٢) ابن الأبار، الحلة، جـ ١، ص ١٣٥؛ النباهي، المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا (٢٥) ابن الأبار، الحلة، جـ ١، ص ١٣٥؛ النباهي، المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا (تأريخ قضاة الأندلس) (بيروت: دار الآفاق الجديدة ١٤٠٠هـ/ ١٩٨٠م)، ص ٥٤.

<sup>(</sup>٥٣) ابن الأثير، الكامل، جـ٦، ص.ص١٤٩، ١٦٩.

Jose Repdlés Aguilar, Historia de Espana, tome, I, (Barcelona:...,...) p. 123.

★★ بَرْشَلُونَة Barcelona ترد أيضا في بعض المصادر العربية بلفظ برجلونة (ابن الكردبوس، تاريخ الأندلس، ص. ص ٣٦، ١١٠) أو بلفظ برشنونة (عبد الواحد المراكشي، المعجب، ص ٥١٥) وموقعها على البحر المتوسط بين نهري بسوس ولوبريجات علي إسلام باشا، إسبانيا والأندلس، (القاهرة: مطبعة مصر، د. ت)، ص ٩١، وتعد اليوم من أهم موانيء إسبانيا وأكبر مراكزها التجارية. دوروثي لودر، إسبانيا، ترجمة طارق فودة (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، د. ت)، ص ٢٢.

٩٠٨م/ ١٩٣ هـ على مد سيطرتهم نحو الجنوب، ولكنهم فشلوا أمام الاستعدادات العسكرية التي واجههم بها الحكم (٥٤)، حيث إنه تأثر كثيراً لضياع سلطة السلمين من بَرْشَلُونَة وما حولها، فجهز بعض الحملات لمحاربة الفرنجة ، ومع أن النصر فيها كان له عليهم إلا أن ذلك لم يُجْدِ نفعا في تغيير الحدود السياسية بين الجانبين (٥٥).

وعقب مروت الأمير الحكم برويع لابنم عبد الرحمن الأوسط (٢٠٦هـ/ ٢٢٨م - ٢٣٨هـ/ ٢٥٨م) (٥٦) فقابلته هو الآخر بعض المشكلات الداخلية، ففي مستهل عهده أطل عم والده عبد الله البلنسي برأسه مطالبا بالإمارة للمرة الثالثة، ولكن وفاته عام ٢٠٨هـ/ ٨٢٣م كَفَّتْ الأمير عبد الرحمن مؤونة إخضاعه (٥٧)، وفي كورة تُدْمِير \* استعرت فتنة بين القبائل اليمنية والمضرية سنة ٢٠٧هـ / ٨٢٢م، فظل الأمير عبد الرحمن يعمل على إطفائها حتى تمكن من ذلك سنة ١٣ هـ/ ٨٢٨م (٥٨).

وفي السنة التي قضي فيها الأمير عبد الرحمن على فتنة العرب في تُدْمِير أعلنت مدينة مَارِدَة \* العصيان، وبالرغم من أن هذا الأمير تابع إرسال

<sup>(</sup>٥٤) ابن عذاري، البيان، جـ ٢، ص. ص ٧٧-٧٣.

<sup>(</sup>٥٥) ابن سعيد، المغرب، جد١، ص ٤١؛ ابن عذاري، البيان، جـ٢، ص ٧٤.

<sup>(</sup>٥٦) ابن عبد ربه، العقد، جـ٥، ص ٢١٨؛ المسعودي، التنبيه، ص٣٠٣.

<sup>- (</sup>٥٧) ابن الأبار، الحلة، جـ ٢، ص.ص ٣٦٣-٣٦٤؛ ابن سعيد: المغرب، جـ ١، ص ٤٧،

<sup>★</sup> تُدْمِير Tudmir كورة في شرق الأندلس (البكري، جغرافية الأندلس، ص ١٢٧، حاشية٤)، وهي تجاور كـورة جيان من الشرق (ابن غــالب، فرحة الأنفس، ص ١٥) وعندما بنيت مــدينة مُرْسية فيها سميت هذه الكورة كلها كورة مُرْسِية (ابن الأبار، الحلة، جـ ١، ص ٦٣ حاشية).

<sup>(</sup>٥٨) العذري، نصوص عن الأندلس، ص.ص ٥، ٦؛ الحميري، الروض المعطار في خير الأقطار، تحقيق إحسان عباس ط٢ (بيروت: مكتبة لبنان، ١٩٨٤م)، ص ٥٣٩ .

<sup>★ ★</sup> مَارِدَة Merida مدينة تقع في الشيال الغربي من قرطبة (البكري، جغرافية الأندلس، ص ١١٩؛ ياقوت، معجم البلسدان (بيروت: دار صدادر، ١٤٠٤ هـ ١٩٨٤م)، جده، ص ص ٣٨-٣٨. وكانت تمثل قاعدة كورتها المسهاة باسمها (ابن غالب، فرحة الأنفس، ص ٢١)) وهي على الضفة الشيالية لنهر وادي آنه (عنان، الآثار الأندلسية، ص ٣٨٠)، وتعد الآن أحد المراكز الإدارية في مديرية بَطَلْيُوس الإسبانية (ابن الشباط، وصف الأندلس، ص ١٤٧، حاشية ١).

البعوث العسكرية إليها، وخرج بنفسه نحوها أكثر من مرة فإنها لم تخضع له إلا في سنة ٢٢٠هـ/ ٨٣٥م (٥٩). كما انبعثت في مدينة طَلَيْطلَة سنة ٢١٤هـ/ ٨٢٩م حركة معارضة ضده امتد لهيبها إلى بعض المناطق المجاورة، فما زال يحاول قمع هذه الحركة حتى تم له ذلك في سنة ٢٢٢هـ/ ٨٣٦م بعد أن أرهق أهل طليطلة بالحصار وكثرة البعوث (٢٠٠).

ولقد بقيت الأحوال في الداخل بعد ذلك هادئة إلى حد بعيد حتى قرب نهاية حكم هذا الأمير عندما عكر صفو هذا الهدوء بعض النصارى المتزمتين الذين أثارهم على ما يبدو شغف إخوانهم في الدين من المستعربين \*\* بالثقافة العربية (٢١)، فأخذوا يعملون للحط من تلك الثقافة إلى أن تطور بهم الأمر إلى المجاهرة بسب الدين الإسلامي (٢٢)؛ عندئذ لم يتردد الأمير عبد الرحمن بإعدام من ثبت تورطه بمثل هذا الفعل، إلا أن مدبري هذه الحركة

<sup>(</sup>٥٩) ابن القوطية، تاريخ افتتاح الأندلس، ص ٨٣؛ ابن خلدون، تاريخه، جـ٤، ص ١٦٤.

<sup>(</sup>٦٠) ابن الأثير، الكامل، جـ ٦، ص. ص ٤١٥-٤١٦، ٤٤٤، ٤٥٤، ٤٧٥؛ ابن عـ ذاري، البيان، جـ ٢، ص. ص ٨٣-٨٥.

<sup>(</sup>٦١) تـوماس أرنـولـد: الـدعوة إلى الإسـلام، تـرجمة حسن إبـراهيم حسن، وعبـد المجيد عـابـدين و إسماعيل النحراوي، ط ٢ (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، ١٩٧٠م)، ص.ص ١٦٠-١٦١ ستانلي بول، العرب في إسببانيا، تعـريب علي الجارم، (القاهـرة: دار المعارف المصرية، د.ت) ص ٨٩٠.

<sup>★★</sup> المستعربون: هم أهل البلاد الأصليون الذين بقوا على ديانتهم النصرانية \_ غالبا \_، ولكنهم تعربوا ثقافة ولسانا، ((إبراهيم بيضون، الأمراء الأمويين الشعراء في الأندلس (بيروت: دار النهضة العربية، د.ت)، ص ٥٩)).

<sup>(</sup>٦٢) أحمد مختار العبادي، في تاريخ المغرب والأندلس (الإسكندرية: مؤسسة الثقافة الجامعية، د. ت) ص. ص١٥٥ - ١٥٦؛ محمد محمد زيتون، المسلمون في المغرب والأندلس (المنصورة: دار الوفاء، ١٤٠٤ هـ/ ١٩٨٤م)، ص ٢٩٥٠.

عدوا ذلك «استشهاداً» (٦٣) واتخذوه وسيلة لإثارة السخط بين المستعربين فكثر بذلك أتباعهم ؛ الأمر الذي أزعج الأمير الأموي فحاول تطويق الأزمة بعقد مؤتمر عام للأساقفة عام ٢٣٨هـ/ ١٥٨م فانجلى ذلك المؤتمر عن استنكار شديد لتلك التصرفات الحمقاء التي أقدم عليها المستعربون، وعلى هذا بدأت حركتهم تتضاوى إلى أن انتهت من تلقاء نفسها بعد حين (٦٤).

أما العلاقات الخارجية في عهد عبد الرحمن الأوسط فقد تشعبت أكثر من ذي قبل في زمن سالفيه؛ فعلاوة على العلاقات التقليدية بين الأمويين والكيانات النصرانية المجاورة فقد طرقت في عهده أبواب الأندلس قوى جديدة، فأحسن التعامل معها على المستويين العسكري والدبلوماسي.

ففيها يتعلق بمملكة أشتُوريس فقد كلف الأمير عبد الرحمن في بداية حكمه عدداً من قواده بالغزو في أراضيها، فأحرزوا انتصارات عظيمة (٦٥)، ثم حلت الهدنة بين الجانبين سنة ٢١١هـ/ ٢٢٨م، واستمر الوضع كذلك قرابة عشر سنوات (٢٦) وبعدها باشر الأمير عبد الرحمن إرسال الحملات إلى أراضي هذه المملكة (٦٥) حتى إنه غزا بنفسه جِلِّيقيَّة عام أراضي هذه المملك.

<sup>(</sup>٦٣) عنان، دولة الإسلام، ع١، ق١، ص ٢٧١؛ ستانسلي بول، العرب في إسبانيسا، ص٨٠-٩٣.

<sup>(</sup>٦٤) الحجي، التاريخ الأندلسي، ص٢٤٣.

<sup>(</sup>٦٥) ابن الأثير، الكامل، جــ ٦، ص. ص ٣٨٦-٣٨٧؛ ابن عــ ذاري، البيسان جـ ٢، ص. ص. ص ٨١، ٨١.

<sup>(</sup>٦٦) السامرائي، الثغر الأعلى، ص ٢٠٧.

<sup>(</sup>٦٧) ابـن الأثير، الكامل، جـــ ٦، ص ٤٩٤، ٥٠٧، ٥٠٨؛ ابـن خلـــدون، تاريخه، جــ ٤، ص ١٦٥.

<sup>(</sup>٦٨) ابن الخطيب، أعمال الأعلام، ص ١٨.

وفي الثلث الأخير من عهد هذا الأمير أضحت غزوات المسلمين أكثر عمقا في مملكة أشتوريس بعد الانقسام الداخلي الذي تعرضت له إبان تلك الفترة (٢٩٦)، فكان من أظهر تلك الغزوات ما حدث في عام ٢٣١هـ/ ٢٤٨م حينها ضرب الجيش الأموي أماكن بعيدة في أرض العدو، ثم عاد إلى قرطبة عملا بالغنائم (٧٠).

أما فيها يختص بالفرنجة فقد صرف الأمير عبد الرحمن نحوهم طرفا من جهوده الحربية ، ففي أوائل عهده أوعز – فيها يبدو – إلى قوات الثغر الأعلى لتتحالف مع البشكنس  $\star$  في درء النفوذ الفرنجي عن الأندلس ، فنجح هذا التحالف في دحر الفرنجة عام 4.78 1.78 وبالرغم من انقطاع التلاحم العسكري بين جيوش قرطبة والجيوش الفرنجية في المنطقة فترة من الوقت فإن العلاقات ظلت عدائية ، إذ لم يكف أي من الطرفين عن تشجيع حوادث التمرد في بلد الآخر ((77)).

وفور التئام الأحوال الداخلية في الدولة الأموية سعى عبد الرحمن الأوسط إلى تسيير الجيوش من قرطبة إلى مناطق النفوذ الفرنجي في شمالي شرق إسبانيا،

<sup>(</sup>٦٩) عنان، دولة الإسلام، ١٥، ق١، ص. ص ٣٥٤-٣٥٥.

<sup>(</sup>٧٠) ابن الأثير، الكامل، جـ٧، ص ٢٤؛ المقرى، نفح الطيب، ج١، ص ٣٤٦.

<sup>★</sup> البشكنس Vascones هم الباسك في وقتنا الحاضر، وقد عرف عنهم أنهم من أشد الناس استمساكا بقـوميتهم، حيث يـرون أنفسهم أنهم أقـدم أمـة في أوروب (أرسلان، الحلل، جـ١، ص. ص. ص٢١٠، ٣٢٥-٣٢٥ حـاشية ١)، وبلادهم تقع في الجنوب الغربي من جبال البرتات ((عبد الـرحمن علي الحجي، أندلسيات، المجموعة الثانية، ط ١ (بيروت: دار الإرشاد، ١٣٨٩هـ/ ١٩٦٩م)، ص٢٥)). وتضم حاليا ثلاث مديريات في إسبانيا، ويطلق عليها جميعا إقليم الفاسكو نجاداس (حسين مؤنس، رحلة الأندلس، ط١ (القاهرة: الشركة العربية، ١٩٦٩م)، ص ٢٦١م)، ص ٢٦٦٠م)

<sup>(</sup>٧١) الشيخ، ، دولة الفرنجة، ص. ص ١٧٣ – ١٧٤ .

Francisco de Paula, Villa 2 Realy Valdivia, Lecciones Elementales de Historia critica de Espana, (Grand, 1899), p. 181.

<sup>(</sup>٧٢) جوزيف رينو، الفتوحات الإسلامية في فرنما وإيطاليا وسويسرا، تعريب إسماعيل العربي، ط١ (دار الحداثة، ١٩٨٤م)، ص ١٣٣٠.

فجرد جيشا إلى أطراف بَرْشلُونَة عام ٢٢٤هـ/ ٨٣٨ (٧٣)، ثم إن دولة الفرنجة انقسمت على نفسها، فاندلعت الحروب في جوانبها إثر وفاة لويس التقي \* بن شارلمان عام ٢٨٠م/ ٢٢٦هـ (٤٢) فحاول عبد الرحمن الإفادة من ذلك في تدعيم موقف المسلمين إزاء هذه القوة، فساعد الثائريين عليها في أملاكها الإسبانية (٥٠)، كما سير حملة إلى برشلونة عام ٢٣٦هـ/ ٥٨٠م (٢٧)، بالإضافة إلى ذلك فقد رصد تحركات الفرنجة في البحر، وتغلب على أسطولهم في أكثر من موقعة، ونشر سيطرته على عدد من الجزر في غربي البحر المتوسط (٧٧).

ثم إن البشكنس بدءوا يقلقون بال الأمير الأموي بعد أن ظهرت إمارتهم في نافرا أو نَبرَة \*\* التي كانت عاصمتها

<sup>(</sup>۷۳) ابن عذاری، البیان، جـ۲، ص ۸۵.

 <sup>★</sup> كان لويس التقى قد تولى حكم إمبراطورية الفرنجة (الكارولنجية) بعد وفاة والده شارلمان عام
 ٨١٨م/ ١٩٩ هـ (الشيخ، دولة الفرنجة، ص ٢٣).

<sup>(</sup>٧٤) فشر، تاريخ أوربا في العصور الوسطى، ق١، ص. ص ١٠١-١٠١.

<sup>(</sup>٧٥) الشيخ: دولة الفرنجة، ص. ص ١٧٧ – ١٧٨.

<sup>(</sup>٧٦) ابن الأثير، الكامل، جـ٧، ص ٥٧.

<sup>(</sup>۷۷) أرشيبالد لويس، القوى البحرية والتجارية في حوض البحر المتوسط، ترجمة أحمد عمد عيسى (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، د.ت)، ص ۲۲۹، ۲۳۰؛ إبراهيم أحمد العدوي، قوات البحرية العربية في مياه البحر المتوسط (القاهرة: مكتبة نهضة مصر، د.ت)، ص ۹۹، ۹۰۰.

<sup>★★</sup> إمارة نافار أو نبرة يكتنف الغموض بدايات هذه الإمارة، وكل ما نعرفه عنها أنها كانت تخضع تارة لمملكة أشتوريس وتارة أخرى للفرنجة، وفي نهاية القرن الثامن الميلادي بدأت تنزع للاستقلال، ولكن لم يكتب لها الاستقلال التام إلا بعد أن آل الحكم فيها إلى أسرة أنيجو أريستا Imigo Arista المعروف بالمصادر العربية ونقة بن شانجة، وكان ذلك في العقد الرابع من القرن التاسع الميلادي أي: أوائل القرن الثالث الهجري فكان أول حاكم من هذه الأسرة هو غَرْسِية ابن وَنَقَة بن شَانْجُة (عنان، دولة الإسلام، ع١، ق١، ص. ص ٣٦١ -٣٦٢؛ السامرائي، الثغر الأعلى، ص. ص ٣٥١ -١٦٠).

بَنْبُلُونَة\*، فأوحى إلى عامل سرقسطة بالإغارة عليها سنة ٢٢٦هـ/ ٠٤٨م، كما بعث حملة إليها في السنة التالية (٢٨)، فأثار بذلك عامل تُطِيلة موسى بن موسى بن قسي \*\* الذي كان مصاهرا لحاكم هذه الإمارة البشكنسية، ولهذا تحالف معه ضد حكومة قرطبة، الأمر الذي جعل الأمير عبد الرحمن يخرج بنفسه إلى هذين المتحالفين، فحاربها وتغلب عليها،، ثم عقد معها صلحا سنة ٢٢٨هـ/ ٢٤٨م (٢٩) لكن الحاكم النافاري وصهره موسى ما لبثا أن خرقا هذا الصلح، ثم عادا مرة أخرى لتوثيقه بعد خروج صائفة من قرطبة إليهما (٨٠).

ولقد شهدت الأندلس في عهد عبد الرحمن الأوسط خطرا جديدا لم تعهده من قبل، إذ أغار النورمان \*\* عليها من شواطئها الغربية في أواخر سنة ٨٤٣هم/ ٢٢٩هـ، وكانت أُشْبُونَة أول بلد عاثوا فيه، ثم ساروا بسفنهم

<sup>★</sup> بنبلونة Panpiona تربض على نهر أرغه Arga (أرسلان، الحلل، جـ ٢، ص ١١٦، ١٧٤) وذلك عند الممرات الغربية لجبال البرتات (بسام العسلي، عبد الرحمن الناصر، ط٢، (بيروت: دار النفائس، ١٤٠٣هـ/ ١٩٨٣م)، ص ٦٨، حاشية ٢؛ وتبعد الآن عـن مدريد حوالي ثلثمئة كيلو متر (عنان، الآثار الأندلسية، ص ٢٠٧).

<sup>(</sup>۷۸) العذري، نصوص عن الأندلس، ص ۲۹، ۳۰.

<sup>★★</sup> هو موسى بن موسى بن فرتون بن قَسِي، ولقد كان جده قسي هذا من أهل البلاد الأصليين الذين أسلموا بعيد فتح المسلمين الأندلس، ابن حزم، جهرة أنساب العرب، ط٢ (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٩٨٣م)، ص ٢٠٠، أما تُطِيلة Tudela فهي مدينة في الثغر الأعلى تقع على الضفة اليسرى لنهر إبرو في الشيال الغربي من سرقسطة على قيد سبعين كيلو مترا منها (عنان، الأثار الأندلسية، ص١٩٣) وهي اليوم مركز إداري في مديرية نبرة (نافار) في إسبانيا (حسين مؤنس، رحلة الأندلس، ص ٢٨٨).

<sup>(</sup>٧٩) العذري، نصوص عن الأندلس، ص ٣٠؛ ابن الأثير، الكامل، جـ٧، ص٨، ٩.

<sup>(</sup>۸۰) ابن حیان، المقتبس، تحقیق مکی، ص ۱، ۶.

 <sup>★★★</sup> يعرف النورمان أو النورمانيون في التواريخ الأوروبية بالفايكنج Vikings، وهم يرجعون إلى
 أصل جرماني أوتيتوني، وكانت مواطنهم الأولى جزيرة إسكنديناوة والدنمارك والجزر القريبة منها،
 وسكان المنطقة الأخيرة هم الذين أغاروا على الأندلس، ولقد اعتادت مصادرنا العربية أن

بحذاء الساحل جنوبا فحلوا ببعض المواضع ثم انته وا عند مدخل الوادي الكبير فصعدوا إلى إشبيلية، واستباح وا ما حولها أياما، وقد ظلت الدولة الأموية تزج بقواتها نحو هؤلاء، وتراقب تحركاتهم، وترسم الخطط لقمعهم حتى تمكنت في الأخير من إجلائهم عن البلاد (٨١).

ولما كانت دولة المسلمين في الأندلس إبان عصر هذا الأمير تتبوأ منزلة سامية بين الدول المعاصرة آنذاك فقد جرى بينها وبين القوى الخارجية البعيدة تبادل دبلوماسي، فلقد رد الأمير عبد الرحمن على سفارة قدمت إليه من الإمبراطورية البيزنطية عام ٨٣٩م/ ٢٢٥هـ بسفارة مثلها (٨٢)، كما أنه أوفد أيضا سفارة أخرى إلى النورمان الذين كانوا قد هاجموا دولته (٨٣).

ولقد تبولى السلطة في الأندلس بعد وفاة عبد الرحمن الأوسط عام ٢٣٨هـ/ ٢٥٨م ابنه الأمير محمد (٤٦)، فلم يكد يسمع أهل طُلَيْطلة بذلك حتى وثبوا على واليهم الأموي وسجنوه، ولم يظلقوه إلا بعد أن أخلى سراح أخوانٍ لهم كانوا محتجزين في قرطبة (٥٥)، ثم إنهم تجرءوا على طرد حامية إحدى القلاع القريبة منهم (٢٦)، كما أوقعوا بجنود الدولة وهم في طريقهم إلى

<sup>=</sup> تطلق عليهم الأردمانيين أو المجسوس (حسين مؤنس، «خارات النورمانيين على الأندلس،» المجلة التاريخية المصرية، م٢، عدد ١ (مايو ١٩٤٩)، ص ٢٤، ٢٥؛ إبراهيم العدوى؛ المسلمون والجرمان، ط١ (القاهرة: دار المعرفة ١٩٦٠م)، ص ٢٧٧.

Pedro Alfonso, Cronica de 1344, Preparada por Diego Catalan Y Maria Soledad de Andres (Madrid, 1970), pp. 192 - 193.

<sup>(</sup>٨٢) ابن خلدون، تاريخه، ص١٦٦؛ المقري، نفح الطيب، جــ ١ ص. ص ٣٤٦-٣٤٧.

<sup>(</sup>٨٣) ابن دحية، المطرب من أشعار أهل المغرب، تحقيق، إبراهيم الإبياري، وحامد عبـــد المجيد، وأحمد بدوي (القاهرة: المطبعة الأميرية، ١٩٥٤م)، ص.ص ١٣٩-١٤٩.

<sup>(</sup>٨٤) ابن الفرضي، تاريخ علماء الأندلس، جـ١، ص ٢٩.

<sup>(</sup>۸۵) ابن عذاري، البيان، جـ ۲، ص ۹۶.

<sup>(</sup>٨٦) ابن حيان، المقتبس، تحقيق مكي، ص ٢٩٣؛ ابن الأثير، الكامل، جـ٧، ص٧١.

مهمة عسكرية (٨٧)، و إزاء هذه التجاوزات التي اقترفها أهل طليطلة نَهَدَ إليهم الأمير محمد بجيش كثيف، لا سيها وأنهم كانوا قد استمدوا نصارى الشهال فأمدوهم، فجرت بين الجانبين معركة وادي سَلِيط من ذلك ١٤٠هم التي انتهت بنصر مؤزر للأمويين (٨٨). وبالرغم من ذلك فقد بقي الطليطليون يلوحون بلواء العصيان، ولم يتورعوا عن مهاجمة بعض الحصون المجاورة لهم (٩٨)، وعندئذ خرج الأمير إليهم بنفسه مرة أخرى سنة ١٤٤هه/ ٨٥٨م فهزمهم هزيمة منكرة، اضطروا على أثرها لطلب الأمان (٩٠) فها زالوا هادئين إلى سنة ٢٥٩هه/ ٢٧٨م عندما هموا بالخروج عن الطاعة، ولكن الأمير بادر بحصارهم، وأجبرهم على تقديم فروض الولاء (٩١).

كما أن مدينة مَارِدَة ناهضت الأمير محمدا؛ فما إن مضى بضع عشرة سنة من عهده حتى جاهرت بالمعصية، فجرد إليها بعض قواده ولكنهم لم ينالوا منها شيئا (٩٢)، وحينئذ برز إليها بنفسه ٢٥٤هـ/ ٨٦٨م، وأخذها على غرة، ولم يؤمن أهلها إلا بعد أن قدموا له أشهر فرسانهم لاتخاذهم رهائن عنده (٩٣). ولقد ظلت هذه المدينة وأحوازها مستقرة إلى أن انفلت من أولئك الرهائن عبد الرحمن بن مروان الجليقي \*\*، واعتصم بقلعة قريبة من مَارِدَة،

<sup>(</sup>۸۷) ابن حیان، المقتبس، تحقیق مکی، ص ۲۹۶.

<sup>★</sup> وادي سليط Guazalette موقعه في الفحص الكائن جنوبي غرب طليطلة (عبد العزيز سالم، تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس (بيروت: دار النهضة العربية، ١٩٨١م)، ص ٢٤٥).

<sup>(</sup>٨٨) ابن الأثير: الكامل، جـ٧، ص ٧٤؛ ابن الخطيب، أعمال الأعلام، ص. ص ٢٠-٢١.

<sup>(</sup>٨٩) ابن عذاري، البيان، جـ ٢، ص ٩٦؛ النويري، نهاية الأرب، جـ ٢٣، ص ٣٨٨.

<sup>(</sup>٩٠) ابن حيان، المقتبس، تحقيق مكي، ص. ص ٣٠٥-٣٠٦.

<sup>(</sup>٩١) ابن الأثير، الكامل، جـ٧، ص ٢٦٥.

<sup>(</sup>٩٢) ابن حيان، المقتبس، تحقيق مكى، ص ٣٢٠، ٣٢١.

<sup>(</sup>٩٣) ابن الأثير، الكامل، جـ٧، ص ١٨٩؛ ابن عذاري، البيان، جـ٢، ص ١٠٠.

<sup>★★</sup> هو عبد الرحمن بن مروان بن يونس، وقد عُرف بابن الجِلِّيقي. ابن حيان، المقتبس (باريس: =

فسار إليه الأمير محمد سنة ٢٦١هـ/ ٨٧٤م، وأخذ بمخنقه، مما جعله يطلب الأمان، فأعطاه الأمير إياه بشرط أن ينزل مدينة بَطَلْيَوس \*، ويبقى فيها مسالما (٩٤)، بيد أنه لم يلبث أن اتخذ هذه المدينة قاعدة لِبث الـذعر فيها حوله، ولذلك بادر الأمير محمد في العام التالي بإرسال قوات ضخمة لتأديبه، فانحاز ابن الجليقي إلى حصن قريب من بَطَلْيَوس، ولكن تلك القوات حاصرته في حصنه (٩٥)، ولم تفك الحصار عنه إلا بعد أن تعرضت إحدى فصائلها لهزيمة من قبل بعض حلفاء الجليقي هناك (٩٦).

وحينها تخلى عن عبد الرحمن الجليقي كثير من أتباعه دخل في حماية ملك أشتوريس (٩٧)، فعاش عنده عدة أعوام ثم رجع إلى وطنه (٩٨)، ويظهر أن رجوعه كان بعد امتعاصه الشديد من هجوم وحشي ارتكبه هذا الملك في حق المسلمين سنة ٩٧٩م/ ٢٦٦هـ (٩٩).

<sup>=</sup> ملشور م. أنطونيه ، ١٩٣٧م)، ق٣، ص ١٥). نسبة إلى جِلِيقِيَّة التي نزحت منها أسرته . (السمعاني ، الأنساب ، تحقيق عبد الله عمد البداودي ، ط١ (بيروت : دار الجندان ، السمعاني ، الأنساب ، ققد ذكر ابن خلدون أن لقب الجليقي يخص عبد الرحم فقط ، حيث سمى به بعد لجوئه إلى ملك الجلالقة «أشتوريس» . (ابن خلدون ، تاريخه ، جـ٤ ، ص ١٧٠) .

 <sup>★</sup> بَطَلْيُوس Badajoz كانت إحدى مدن كورة مادرة (ابن غالب، فرحة الأنفس، ص ٢١) وهي على نهر آنة، وتبعد عن ماردة الحاضرة مسافة ثلاثين ميلا إلى الغرب منها (الإدريسي، صفة المغرب، ص ١٨١). وَبَطَلْيُوس في عصرنا الشاهد قاعدة الإقليم المعروف بهذا الاسم في إسبانيا (دائرة المعارف الإسلامية، مادة بطليوس، م٣، ص ٢٧٦، حاشية ١).

<sup>(</sup>٩٤) ابن حيان، المقتبس، تحقيق مكي، ص. ص ٣٤٩-٣٥٥؛ ابن الأثير، الكامل، جـ٧، ص. ص ٢٨٨-٢٨٩.

<sup>(</sup>٩٥) ابن الأثير، الكامل، جـ٧، ص٣٠٦.

<sup>(</sup>٩٦) ابن حيان، المقتبس، تحقيق مكي، ص. ص ٣٦٩-٣٧٣؛ ابن الخطيب، أعمال الأعلام، ص ٢١٠.

<sup>(</sup>٩٧) ابن حيان، المقتبس، تحقيق مكي، ص. ص ٣٨١-٣٨٣.

<sup>(</sup>۹۸) ابن خلدون، تاریخه، جـ ٤، ص ١٦٨.

<sup>(</sup>٩٩) ابن حيان، المقتبس، تحقيق مكي، ص . ص ٣٩٥–٣٩٧.

وبعودة ابن الجليقي إلى بطليوس حاول أن يوسع هذه المرة من سيطرته في غرب الأندلس، فأغم ذلك كثيرا الأمير محمدا، ولكنه لم يملك سوى الاعتراف به على مضض حاكما لبطليوس وما حولها، ولهذا ظل الأمل يساوره في القضاء عليه (١٠٠٠)، فلما كان عام ٢٧١هـ/ ٨٨٤م سير قوة إليه، فلاذ ابن مروان بأحد الحصون المنيعة التابعة لبطليوس فلم تستطع تلك القوة النيل منه (١٠١٠)، كما فشلت في إخضاعه قوة أخرى توجهت نحوه في العام اللاحق (١٠١٠)، وبهذا استمر عبد الرحمن بن مروان الجليقي على حالة عصيان للدولة الأموية حتى نهاية عهد الأمير محمد.

أما إذا انتقلنا إلى الثغر الأعلى فإننا نرى الأحداث فيه بدأت تدخل في مرحلة خطيرة منذ منتصف حكم الأمير محمد، حيث إن موسى بن موسى ابن قسي قد استقام على الطاعة في أواخر عهد الأمير عبد الرحمن الأوسط، وبداية عصر ابنه الأمير محمد، فأسند إليه هذا الأخير ولاية الثغر الأعلى بكاملها(١٠٤)، ثم ما لبث أن عُزل عنها عام ٢٤٦هـ/ ١٨٥م (١٠٤) فتقوقع في مدينة تُطِيلَة ما يقرب من عامين، ثم أظهر تمرده على السلطة الأموية، وهاجم مدينة وادي الحِجَارَة \* ولكنه أصيب في هجومه هذا، فتوفي متأثرا

<sup>(</sup>١٠٠) ابن القوطية، تاريخ افتتاح الأندلس، ص . ص ١٠١-١٠١ .

<sup>(</sup>١٠١) ابن الأثير، الكامل، جـ٧، ص ٤١٦.

<sup>(</sup>۱۰۲) ابن عذاری، البیان، جـ۲، ص ۱۰۵.

<sup>(</sup>١٠٣) العذري، نصوص عن الأندلس، ص ٣٠، وقد لقب موسى بن موسى آنـذاك باسم الملك الثالث لإسبانيا.

<sup>(</sup>W. Montgmery Watt and Pierre Cachia, A History of Islamic Spain, (New York), p. 29.

<sup>(</sup>١٠٤) العذري، نصوص عن الأندلس، ص ٣٠.

<sup>★</sup> مدينة وادي الحِجَارَة Guadalajara وتعرف أيضا بمدينة الفَرَج (الحميري، صفة جزيرة الأندلس، نشر بروفنسال، ص ١٩٣، بدون سنة طبع)، وهي تقع على نهر هنارس شمال شرق مدريد على مسافة خمسين كيلو مترا منها. (عنان، الآثار الأندلسية، ص ٣٢٨).

بجراحه (۱۰۰)، وبوفاة موسى بن موسى حاول الأمير محمد أن يسترد سلطانه على إقليم الثغر الأعلى، فعين على قواعد هذا الإقليم حكاما من قبله، بيد أنه لم يلق منهم ما كان يؤمله من إخلاص (۱۰۲)، حيث إنهم تمردوا عليه، فانشغل في ردهم إلى الطاعة فترة من الزمن (۱۰۷).

وعندما تخلص الأمير محمد من محنة هؤلاء الحكام المتمردين عاد بنو قسي ليمثلوا نشاطهم في الثغر الأعلى، حيث تعاونوا للسيطرة عليه بأجمعه (١٠٨) كما أنهم عقدوا صلات طيبة مع النصارى المجاورين (١٠٩)؛ ولهذا سار الأمير محمد بجيشه إلى الثغر الأعلى سنة ٥٩هـ/ ٢٧٨م، ومع أنه في غزوته تلك أعاد الأمور إلى نصابها في أكثر أراضي هذا الإقليم (١١٠) إلا أن نفرا من بني قسي تمنعوا عليه، فتابع إرسال الحملات نحوهم (١١١). ولكن بالرغم من ذلك كله فإن الموقف في الثغر لم يتغير كثيرا حتى نشب خلاف بين إسهاعيل ابن موسى بن موسى وبين ابن أحيه محمد بن لب بن موسى \*، فانتصر هذا الأخير، وأسر عمه، ولم يطلقه إلا بعد أن تنازل له عن مدينتي سَرَقُسُطَة الأخير، وأسَرَ عمه، ولم يطلقه إلا بعد أن تنازل له عن مدينتي سَرَقُسُطَة

<sup>(</sup>۱۰۰) ابن القوطية، تـاريخ افتتاح الأندلس، ص.ص. ص ۱۱۱-۱۱۲؛ ابن حيـان، المقتبس، تحقيق مكي، ص.ص ۳۱۵-۳۱۸

<sup>(</sup>١٠٦) عنان، دولة الإسلام، ع١، ق١، ص ٣٠٠.

<sup>(</sup>۱۰۷) ابن حيان، المقتبس، تحقيق مكي، ص. ص ٣٢٤-٣٢٦؛ ابن عــذاري، البيان جــ٢، ص. ص . ص ١٠١- ١٠١.

<sup>(</sup>۱۰۸) ابن حیان، المقتبس، تحقیق مکي، ص ۳۲٦.

<sup>(</sup>١٠٩) رجب عبد الحليم، العلاقات بين الأندلس الإسلامية وإسبانيا، ص ١٥٣.

<sup>(</sup>١١٠) ابن حيان، المقتبس، تحقيق مكي، ص. ص. ٣٢٩، ٣٣١–٣٣٢؛ العـــذري، نصوص عن الأندلس، ص ٣٢، ٣٤، ٣٥، ٣٦.

<sup>(</sup>۱۱۱) ابن حيان، المقتبس، تحقيق مكي، ص ٣٤١، ٣٨٥، ٣٩٢، ٣٩٩؛ ابن الأثير، الكامل، جـ٧، ص ٣٢١، ٣٦٩.

<sup>★</sup> كان موسى بن موسى بن قسي قد خَلَف أربعة من الأبناء هم: فرتون ولُبّ ومُطَرِّف وإسهاعيل، وقد توفي فرتون سنة ٢٦هـ/ ٨٧٣م، وفي السنة التي بعدها توفي أيضا لُبّ، أما مطرِّف فقد أعدمه الأمير محمد مع عدد من أولاده بعد عودته من الثغر سنة ٢٥هـ/ ٨٧٢م، فأما إسهاعيل فهو الذي حدث الخلاف بينه وبين ابن أخيه كها في المتن (العذري، نصوص عن الأندلس، ص ٣١، وما بعدها).

وتُطِيلَة (١١٢)، وهنا دخلت حكومة قرطبة في الميدان، وأفلحت في ابتياع قاعدة الثغر الأعلى سرقسطة من المنتصر سنة ٢٧١هـ/ ٨٨٤م (١١٣)، فأصبحت تدار من قبلها، ولكنها تجنبا لسخط محمد بن لب هذا لما تمانع في حكمه لعدد من مدن الثغر الغربية (١١٤).

وفي خضم هذه المتاعب التي كانت تعاني منها الإمارة الأموية \_ أثناء الثلث الأخير من حكم الأمير محمد \_ انفتحت عليها جبهة جديدة، وكانت هذه المرة في الجنوب الأندلسي، حيث أعلن أهل كورة رَيَّة \* سنة ٢٦٥هـ/ ٨٧٨ العصيان في وجه واليهم الأموي، فحاول قمعهم، ولكنه لم يفلح (١١٥) فأرسل الأمير محمد في السنة التالية حملة إليهم، ولكن هذه الحملة لم توفق في ردعهم إلى الطاعة (١١٦)، وعلى هذا كانت «ثورتهم هذه مقدمة فتنة عمر بن حفصون التي طغت على جميع فتن الأندلس» حسب تعبير الرازي (١١٧).

ويبدو أن عمر بن حفصون \* \* هذا كان قد شارك أهل بَلَدِه رَيُّة في

<sup>(</sup>١١٢) العذري، نصوص عن الأندلس، ص ٣٤.

<sup>(</sup>١١٣) السامرائي، الثغر الأعلى، ص. ص ٣٢٤-٣٢٥.

<sup>(</sup>١١٤) العذري: تصوص عن الأندلس، ص٣٦.

 <sup>★</sup> كورة ريَّة Rejio يحدها جنوبًا البحر المتوسط، وتصاقب كورة إلْبِيرة من الغرب (دائرة المعارف الإسلامية، مادة رية، م١٠، ص ٣١٧) وهي تتصل أيضا بكورتي الجزيرة الخضراء وإستِجَّة (ابن غالب، فرحة الأنفس، ص ٢٥، ٢٦).

<sup>(</sup>١١٥) ابن حيان، المقتبس، تحقيق مكي، ص. ص ٣٩٣–٣٩٤.

<sup>(</sup>١١٦) ابن عذاري، البيان، جـ٢، ص١٠٣.

<sup>(</sup>١١٧) ابن حيان، المقتبس، تحقيق مكي، ص٣٩٣.

<sup>★★</sup> هو عمر بن حفص (حفصون) بن عمر بن جعفر بن دميان بن فرغــلـوس ابن أدفونس القس، كان جــده أول من أسلم من آبائه، ولقد عـرف ابن حفصون منذ صغره بحــده المزاج، وشراسة الطبع (ابن الخطيب، الإحاطة، جــ٤، ص. ص ٣٨-٣٩؛ الونشريسي، المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علياء إفريقية والأندلس والمغرب، خرجه جماعة من الفقهاء (بيروت: دار الغرب الإسلامي، ١٠٤١هـ/ ١٩٨١م)، جــ ١٠، ص. ص ١٠٩-١١١؛ ولقد كان عامل رية الأموي قد عـاقبه بعد ارتكابه أعيال السلب والنهب، فانتقــل من بَلَدِه إلى المغرب ثم مــا لبث أن عاد إلى الأندلس مرة أخرى (ابن القوطية، تاريخ افتتاح الأندلس ص. ص ١٠٣-١٠٤؛ ابن الخطيب، الإحاطة، جــ٤، ص ٣٩).

تمردهم على الحكم الأموي، لأنسا نسراه في العام التالي ٢٦٧هـ/ ٨٨٠م، ينتقض في هـذه المنطقة (١١٨) بعـد أن حظي بتأييد كثير من الأتباع الـذين توسموا فيه القدرة على حمل لـوائهم المضاد لبني أميـة(١١٩)، ولما أُكْثَرَ ابنُ حفصون وأتباعُه من العبث في كورة رَيُّة هب عاملها لقتالهم، ولكنهم هزموه هزيمة مخزية، فحاول الأمير محمد تدارك الوضع، فاستبدل عاملا جديدا بالعامل المهزوم، وعندما هادن هذا العامل المتمرد ابن حفصون عزله الأمير (١٢٠)، ثم أرسل جيشا من قرطبة سنة ٢٧٠هـ/ ٨٨٣م بقصد استئصال شأفة هذا التمرد، فاستطاع قائد الجيش أن يستنزله بالفعل من معقله بُبَشْتر \* وقدم به إلى العاصمة ، حيث أكرمه الأمير (١٢١) وأعْلَىٰ منزلته إلى درجة أنه ضمه للجيش النافر للثغر سنة ٧٧١هـ/ ٨٨٤م(١٢٢)، ولكن بسبب التشاحن بين رجال البلاط الأموي أَلْفَى ابن حفصون معاملة سيئة،

<sup>(</sup>١١٨) ابن الأثير: الكامل، جـ٧ ص ٣٦١، النويري، نهاية الأرب، جـ٣٦، ص ٣٩١.

<sup>(</sup>١١٩) الونشريسي، المعيار المعرب، جـ١١، ص ١١٠.

<sup>(</sup>۱۲۰) ابن عذاری، البیان، جـ ۲، ص ۱۰٤.

<sup>★</sup> بُبُشْتْر أو بباشتر Bobastro حصن من أعمال رَيُّة (ياقوت، معجم البلدان، جـ ١، ص ٣٣٣) وهو يقع بين رُبُّدَة ومَالِقَة (ابن سعيد، المغرب، جـ ١ ، صِ ٥٣) وموضعه الآن شمال نهر ريوجوردو في سلسلة جبال الملك بالقرب جدا من ضيعة أوطة.

Joaquin Velvés, "Denuevo sobre Bobarto", Al Andalus, Vol. XXX, Fasc, I, (1965), p.169.

والذي يظهر أن ابن حفصون لم يلجأ إلى معقل ببشتر في مطلع أيامه، كما هو متعارف عنـد أكثر المؤرخين بدليل أنه امتنع هو وأتباعه في حصن بنيدة أو بنيرة حينها قصده عامل رية عام ٢٦٧هـ/ ٨٨٠م، أي في العام الـذي تمرد فيه (الونشريسي، المعيار المعرب، جــ١٠، ص ١١٠) ولعل ابن حفصون قد اعتصم بمعقل ببشتر بعد أن ضيقت عليه الإمارة بالبعوث العسكرية.

<sup>(</sup>١٢١) ابن الخطيب، أعمال الأعلام، ص ٣١؛ ابن خلدون، تاريخه، حـ٤، ص ١٦٩، ١٧٣.

<sup>(</sup>١٢٢) ابن الأثير، الكامل، جـ٧، ص ٤١٦.

فهرب إلى معقله السابق، ومن يومها صار أغلظ شأنا، وأصعب مراسا، وأكثر جَمْعا (١٢٣)، فلم تنل منه قدوة خرجت إليه من قرطبة عام وأكثر جَمْعا (١٢٤)، الأمر الذي حدا بالأمير محمد إلى إرسال حملة كبيرة إليه بقيادة ابنه المنذر في العام الذي بعده. وحيث إن ابن حفصون كان قد تحالف مع صاحب حصن الحامّة \*، فقد زحف المنذر إليه، وقبل أن يُحْكِم الجيش الأموي الحصار على هذا الحصن سازع ابن حفصون للتضامن مع حليفه، فلما أعيا الحصار ابن حفصون وحليفه خرجا من الحصن واشتبكا مع الأمويين، ولكنهما هُزِما شر هزيمة، وارتدا إلى الحصن مرة أخرى. وفي تلك الأثناء ورد خبر موت الأمير محمد، فعجل المنذر بالقفول إلى قرطبة (١٢٥).

وبجانب هذه الحركات العصيانية الكبرى التي أقضت مضجع الأمير عمد، وبددت الكثير من جهده كان هناك حركات معارضة، بيد أنها كانت محدودة، وقد استطاعت حكومة قرطبة أن تقضى على معظمها (١٢٦٠).

أما عن علاقة حكومة الأمير محمد بالقوى الخارجية فإنها أحذت عدة اتجاهات، فلقد عاد النورمان لمهاجة الأندلس من جديد سنة

<sup>(</sup>١٢٣) ابن القوطية، تاريخ افتتاح الأندلس، ص ١٠٥؛ الـونشريسي: المعيار المعرب، جــ١٠، ص.ص١١١-١١١.

<sup>(</sup>١٢٤) ابن الأثير، الكامل، جـ٧، ص.ص. ص ٢٠٤-٤٢١؛ الونشريسي، المعيار المعرب، جـ١٠، ص ١١٤.

<sup>★</sup> وصاحب حصن الحامَّة هو الحارث بن حمدون من بني رفاعة. أما الحامَّة أو الحَمَّة Alhama فهي من توابع كورة رَيُّة (مجهول، ذكر بلاد الأندلس، ص ٦٨، ١٥٠) إلى الشمال الشرقي من مَالقَة (عنان، دولة الإسلام، ع١، ق١، ص ٣٠٩).

<sup>(</sup>١٢٥) ابن عذاري، البيان، جـ٢، ص١٠٦.

<sup>(</sup>۱۲۲) لمعرفة هذه الحركات، انظر: ابن حيان، المقتبس، تحقيق مكي، ص ٣٢٤، ٣٢٥، ٣٢٦، ٢٣٠، ٢٣٦، ٢٣٠. لمرة المجاري، البيان، ص ١٠٥، ١٠٣، ١٠٥.

٩ ٥٨م/ ٢٤٥هـ(١٢٧) حيث انحدروا على سواحل الأندلس الغربية، فردهم الأسطول الأموي على أعقابهم، فاتجهوا إلى سواحل المغرب، شم عادوا إلى شواطئ الأندلس الجنوبية والشرقية، ومع أنهم ضربوا بعض المراسي هناك في هجومهم هذا إلا أنهم لم يتمكنوا من التوغل فيها نظرا لأنهم قُوبلوا بمقاومة عنيفة جدا أجبرتهم على الانسحاب السريع (١٢٨).

أما العلاقات مع القوى النصرانية المجاورة فقد وجه الأمير محمد نشاطه إلى علكة أشتوريس منذ أن تسنم سدة الحكم في البلاد، حيث أرسل سنة ١٣٩هـ/ ١٨٥٥م جيشا إلى ألبّة والقِلاع (١٢٩). كما أنه في سنة ١٤١هـ/ ١٨٥٥م حشد حشوده واجتاح تلك الأراضي من المملكة النصرانية (١٣٠٠)، فكأنه بحملته الأخيرة رد على تلك المساعدة التي كان ملك أشتوريس قد قدمها قبل عام لأهالي طليطلة المتمردين (١٣١). ولقد توقف الجهاد الإسلامي ضد هذه المملكة لفترة من الوقت، فلما هاجم ملكها الأراضي الإسلامية استأنف الأمير محمد إرسال الحملات إليها (١٣٦)، فكانت حملة سنة ٢٥٢هـ/ ٢٦٨م من أشهـر تلك الحملات حيث سجل الجيش الإسلامي فيها نصرا عزيزا (١٣٣))

وفي السنوات التي أصبح الأمير محمد يواجه قلاقل متشعبة في دولته اعتلى عرش مملكة أشتوريس الفونسو الثالث (٨٦٦م/ ٢٥٢هــــ

<sup>(</sup>١٢٧) ابن حيان، المقتبس، تحقيق مكي، ص ٣٠٧؛ ابن خلدون، تاريخه جـ ٤، ص ١٦٧.

<sup>(</sup>۱۲۸) ابن حيان، المقتبس، تحقيق مكي، ص ٣٠٧ ــ ٣٠٩؛ العـ ذري، نصوص عن الأندلس، ص ١١٨ ـ ١١٩ .

<sup>(</sup>١٢٩) ابن خلدون، تاريخه، جـ ٤، ص ١٦٧؛ المقري، نفح الطيب، جـ ١، ص ٣٥٠.

<sup>(</sup>١٣٠) ابن حيان، المقتبس، تحقيق مكي، ص ٢٠٤؛ ابن الأثير، الكامل، جـ٧، ص ٨٠.

<sup>(</sup>١٣١) ابن الأثير، الكامل، جـ٧، ص ٧٤.

<sup>(</sup>١٣٢) عنان، دولة الإسلام، ع١، ق١، ص ٣٥٧.

<sup>(</sup>١٣٣) ابن حيان، المقتبس، تحقيق مكي، ص ٣١٩، ٣٢٠؛ ابن عذاري، البيان جـ ٢، ص٩٩.

٩٠٩م/ ٩٩٧هـ) (١٣٤) الذي ما لبث أن عمد إلى تعمير مناطق مملكته السهلية المجاورة للمسلمين، فبنى عدة مدن من أبرزها مدينة ليون (١٣٥)\*، وكان يهدف من ذلك إلى جعل نهر دويرة حاجزا دفاعيا بينه وبين الدولة الإسلامية (١٣٦)، وتجاه هذه التحركات المُريبة من جانب المملكة النصرانية قام الأمير محمد هو الآخر بإنشاء بعض القلاع على خط حدوده معها تحسبا لما قد يبدر من ملكها الجديد (١٣٧)، وبالفعل لم يمضِ قليل حتى بدأ الفونسو الثالث يُؤرث نار الفتنة على الإمارة الأموية فقام بإيواء ومساعدة العاصين لها في غربي الأندلس (١٣٨)، كما أنه أغار سنة ٩٨٩م/ ٢٦٦هـ على الأراضي في غربي الأندلس (١٣٨٥)، كما أنه أغار سنة ٩٨٩م/ ٢٦٦هـ على الأراضي الإسلامية إغارة بعيدة العمق، إذ وصل إلى كورة مَارِدَة، وانتهك بعض نواحيها (١٣٩)، فكان وصوله إلى هذا العمق بادرة لم يسبقه أحد فيها من أسلافه (١٤٠٠). ولذا حاول الأمير محمد أن يرد عليه فجرد حملة بحرية إلى أشتوريس عن طريق السواحل الغربية، ومع أن تلك الحملة فشلت (١٤١) إلا أن ذلك لم يمنعه من مواصلة الجهاد البري ضد هذه المملكة رغم ما كان يعتور دولته من تفسخ آنذاك، فبعث سنة ٨٢٨هـ/ ٨٨٨م جيشا لغزو ألبَة

Antonio Romos, "Oliveira", **Historia de España**, Tome II, Mexico, p. 343. (۱۳٤) أحمد بدر، دراسات في تاريخ الأندلس، ص ۲۱۷.

<sup>★</sup> مدينة ليون Léon موقعها عند عمر في سلسلة الجبال الكَنتَبريَّة (حسين مؤنس، رحلة الأندلس، ص ٣٥٥) وهي إلى الجنوب من مدينة أُوبيط عاصمة أشتوريس والمسافة بينها مئة وتسعة عشر كيلو مترا (ابن حيان، المقتبس، تحقيق مكى، ص ٢٥٢، تعليق ١٦٠).

<sup>(</sup>۱۳۷) محمود علي مكي، مدريد العربية (القاهرة: دار الكتاب العربي، د.ت)، ص.ص.٣٨، همود علي مكي، مدريد العربية (القاهرة: دار الكتاب العربي، د.ت)، ص.ص.٣٨، همود علي مكي، مدريد العربية (القاهرة: دار الكتاب العربي، د.ت)،

<sup>(</sup>١٣٨) ابن القوطية، تاريخ افتتاح الأندلس، ص ١٠١.

<sup>(</sup>١٣٩) ابن حيان، المقتبس، تحقيق مكي، ص. ص ٣٩٥-٣٩٦.

<sup>(</sup>١٤٠) عنان، دولة الإسلام، ع١، ق١، ص ٣٥٨.

<sup>(</sup>١٤١) ابن الأثير، الكامل، جـ٧، ص ٣٣٤.

والقلاع (۱٤۲)، ثم ما عَتَّم أن رحب بعقد هدنة معها في حدود سنة . ۲۷۰هـ/ ۸۸۳م (۱٤۳).

أما علاقات الدولة الأموية بجارتها إمارة ناقار فقد كانت سلمية في أوائل عهد الأمير محمد، ثم بدأت تميل إلى العداوة بعد مهاجمة أحد العمال الأمويين العاصمة الناقارية بَنْبُلُونة سنة ٢٤٥هـ/ ٨٥٩م (١٤٤)، وفي السنة التالية قاد الأمير محمد بنفسه جيشا كبيرا نحو هذه الإمارة، فعاث في أراضيها، واستولى على العديد من الحصون (١٤٥).

ولما غشيت الثغر الأعلى موجة الاضطرابات - التي أشرنا إليها سابقا - كان المتمردون على الحكم الأموي فيه يتقربون إلى حكام إمارة ناقار (١٤٦)، ولذلك قل أن يغزو جيش الإمارة الأموية هؤلاء المتمردين دون أن يعرج عليها (١٤٧).

أما الفرنجة فقد استمرت علاقتهم العدائية بالمسلمين في عهد الأمير محمد، ولذا فقد سير هذا الأمير في أول ولايته إلى بَرْشلُونَة بعثا عسكريا (١٤٨)، كما توجه عامل الثغر الأعلى إليها أيضا سنة ٢٤٢هـ/ ٨٥٦م فافتتح عددا من الحصون (١٤٩). على أن أعنف اشتباك وقع بين الجانبين في عصر الأمير محمد

<sup>(</sup>١٤٢) ابن عذاري، البيان، جـ٢، ص ١٠٥؛ القري، نفح الطيب، جـ١، ص ٣٥١.

<sup>(</sup>١٤٣) محمد دياب بك، تاريخ العرب في إسبانيا (القاهرة: المطبعة الجالية، ١٣٣١هـ/١٩١٣م)، ص١٩٨.

<sup>(</sup>١٤٤) ابن الأثير، الكامل، جـ٧، ص ٩٠.

<sup>(</sup>١٤٥) ابن حيان، المقتبس، تحقيق مكي، ص ٣١٠.

<sup>(</sup>١٤٦) ابن حيان، المقتبس، تحقيق مكي، ص ٣٢٥؛ العندري، نصوص عن الأنسدلس، ص ٣١٠؛ العندري، نصوص عن الأنسدلس،

<sup>(</sup>١٤٧) ابن حيان، المقتبس، تحقيق مكي، ص ٣٤١، ٣٨٥؛ أبن الأثير، الكامل، جـ٧، ص ٣٤١) ابن حيان، المكامل، جـ٧، ص ٣٤١.

<sup>(</sup>١٤٨) ابن خلدون، تاریخه، جـ٤، ص ١٦٧؛ المقري، نفح الطیب، جـ١، ص ٣٥٠.

<sup>(</sup>١٤٩) ابن الأثير، الكامل، جـ٧، ص.ص ٨١-٨٢؛ ابن عذاري، البيان، جـ٢، ص.ص. ٩٦-٩٠ ابن عذاري، البيان، جـ٢، ص. ص. ٩٥-٩٠.

كان في سنة ٢٤٧هـ/ ٨٦١م، وقد تمخض عن انتصار المسلمين (١٥٠)، فتوغلوا على أثر ذلك في منطقة الجنوب الفرنسي (١٥١).

وهكذا كان الأمير محمد الذي توفي سنة ٢٧٣هـ/ ٨٨٦م (١٥٢) في القسم الأول والأطول من ولايته إذا ما قورن بالسنوات الأخيرة منها أحكم سيطرة على جهاز الدولة، وأقوى سلطانا في أطرافها، وأحد سنانا في تعامله مع العاصين؛ حيث اتضح في أواخر حكمه أن أزمَّة الأمور في الدولة تتجه إلى الانفلات من قبضته، ولا يعني هذا أن الأمير محمدا قد وَنَىٰ في محاربة حركات المعارضة التي واجهته، فجهده في هذا المجال لا ينكر، ولكن تلك الحركات التي ظهرت بمجموعها في عهده إنها انفجرت لأسباب وبواعث كان على دولته أن تنتبه إليها، وتقوم بمعالجتها دون الاعتباد على القوة العسكرية ما وجدت إلى ذلك سبيلا.

<sup>(</sup>١٥٠) النويري، نهاية الأرب، جـ ٢٣، ص ٣٨٩.

<sup>(</sup>١٥١) السامرائي، الثغر الأعلى، ص ٢٦٠

<sup>(</sup>١٥٢) جهول، أخبار مجموعة، ص ١٣٢.

## الفُصل الأول

## أحوال الأندلس الداخلية في مطلع الربع الأخير من القرن الثالث

## أولا: عهد الأمير المنذر بن محمد

توفي الأمير محمد بن عبد الرحمن بعد حكم مديد أربي على ثلث قرن من الجهود الزمان، وترك دولته وكماً يقر الائتلاف في جميع أرجائها بالرغم من الجهود الجبارة التي بذلها لرأب الصدع، وضرب المنشقين، ذاك أنه جابه في أواخر حكمه حركات معارضة مباينة لما عهده أمراء بني أمية من قبل سواء أكان في الشخصيات التي قادت تلك الحركات، أم في اتساع المناطق التي شاعت فيها، أم فيا صاحب ذلك من اضطراب إداري في دولته خلال تلك الفترة.

فلقد قاد هذه الحركات شخصيات شديدة البأس، صعبة المراس قد مرنت على العصيان، وجعلته ديدنها، كما تبنت دعاوى مناهضة للسلطة اكتسبت عن طريقها الكثير من المؤيدين في عدد من الأقاليم التي لم تخلص الولاء للأمويين، كما أنها ظهرت في وقت واحد تقريبا، وفي مناطق مختلفة؛ حيث كان بنو قسي ومن إليهم في الثغر الأعلى، وعبد الرحمن بن مروان الجليقي وحلفاؤه في غرب الأندلس، وعمر بن حفصون في الجنوب الأندلسي، الأمر الذي بعثر مقدرات الدولة الأموية بين هؤلاء من ناحية، وبين ما أنيط بها من جهاد للقوى النصرانية من ناحية أخرى. على هذا الوضع كانت دولة الإسلام في الأندلس عندما تسلم الأمير المنذر بن محمد مقاليد الأمور فيها عقب وفاة والده.

## ا اعتلاء الأمير الهنذر بن محمد السلطة في الأندلس، وأهم التغييرات التي أحدثها في جهاز الدولة

كان الأمر محمد قد خص نفرا من أبنائه الذين اتصفوا بالنجابة والشجاعة

- خصهم بالخروج معه في الغزوات تارة (١)، وبقيادة الجيوش تارة أخرى (٢)، كما أسند إلى بعضهم إدارة بعض الكور (٣).

ولقد كان المنذر من أبرز هؤلاء الأبناء الذين مثلوا دورا رائدا في دولة والدهم الأمير محمد، فلقد عرف منذ يفاعته بالحزم والصرامة، وبقوة الإرادة، فلما بلغ أشده تجرد لقيادة العساكر (3) حتى أضحى في الشطر الثاني من حكم والده الرجل الأول على مسرح القيادة، فكانت له صولة في الجهاد مع النصارى المجاورين من جانب (0)، وفي مقارعة المخالفين على الدولة الأموية من جانب آخر (7)، ويبدو أن الأمير محمدا بناء على ذلك اختاره خلفا له في الإمارة، فعينه وليا للعهد في وقت مبكر، فلقد أورد ابن القوطية (7) في معرض حديثة عن الصراع الدائر بين الدولة الأموية وبين ابن مروان وحليف له أورد خبرا يوحي بهذا فقال: «خرج الأمير المنذر وهو ولي عهد من المحاربتها». وكان ذلك في سنة 777هه /0 مرم /0 مرم المنذر حينها خرج بتلك القوة العسكرية كان يعرف بولي العهد في الحكومة الأموية فإن

<sup>(</sup>١) ابن حيان، المقتبس، تحقيق مكى، ص ٣٥٥.

<sup>(</sup>٢) ابن عذاري، البيان، جـ ٢، ص٩٤. وما بعدها؛ ابن الخطيب، أعمال الأعلام، ص٢٣.

<sup>(</sup>٣) الخشني، قضاة قرطبة، تحقيق إبراهيم الإبياري، ط ١، بيروت: دار الكتب الاسلامية، ١٤٠٧ هـ/ ١٩٨٧ م ص ١٨٠٦ ؛ ابن الأبار، الحلة، جـ ٢، ص ٣٦٦.

<sup>(</sup>٤) ابن عبد ربه، العقد، جـ٥، ص٢٢١؛ ابن سعيد، المغرب، جـ١، ص٥٤.

<sup>(</sup>٥) ابن حيان، المقتبس، تحقيق مكي، ص. ص. ١٩٣ - ٣٢٠، ٣٤١، ٣٨٥؛ ابن الأثير، الكامل، جـ٧، ص١٦٢.

Alfonso X, primera ctonica General de España editadu por Menencez Pidal, Tono.II, (Madrid, 1977), p. 377. Oliveire, op cit, p. 34.

<sup>(</sup>٦) العذري، نصوص عن الأندلس، ص ٣٣، ٣٥؛ ابن عذاري البيان، جـ ٢، ص١٠٦، ١٠٦.

<sup>(</sup>٧) ابن القوطية، تاريخ افتتاح الأندلس، ص١٠١؛ ابن حيان: المقتبس، تحقيق مكي، ص٣٤٤.

<sup>(</sup>٨) ابن عذاري، البيان، جـ ٢، ص١٠١؛ ابن الخطيب، أعمال الأعلام، ص١١.

ذلك يعني أنه قد تقلد هذا المنصب قبل وفاة والده بأكثر من عشر سنوات.

وهناك رواية \_ يبدو أنها غير عربية \_ تشير بوضوح تام إلى أن الأمير محمدا قد جمع أفراد أسرته، وأعضاء دولته، ودعاهم إلى بيعة ولده المنذر بولاية العهد سنة ٢٧٠هـ/ ٨٨٣م(٩) بمعنى أن تعيينه في هذا المنصب لم يحدث إلا قبل وفاة والده بثلاث سنوات فقط.

على أننا نرتاب في هذه الرواية الأخيرة، إذ أن المصادر العربية \_ التي بين أيدينا \_ لا تذكر شيئا عن تلك التفصيلات الصريحة التي جاءت فيها، فضلا عن كونها تتعارض زمنيا مع ما أورده ابن القوطية.

ومها كان الأمر فمن الواضح أن الأمير محمدا قد أقرَّ ابنه المنذر خليفة له قبل مماته، وأسطع دليل على ذلك أن المنذر عندما توفي والده \_ كان في الجنوب الأندلسي يحارب ابن حفصون وبعض حلفائه (١٠) \_ كما عرفنا \_ ومع هذا لم يتطلع أحد من إخوته الكثر \* إلى اعتلاء السلطة في العاصمة قرطبة وهو بعيد عنها، بل إننا لا نسمع بأي خلاف ظاهر بينه وبين أحد منهم، وعلاوة على ذلك فإننا نرى المنذر قبل أن يصل إلى العاصمة لأخذ البيعة بدأ في الطريق يولى العمال في بعض الكور (١١)، وهذا فيه دلالة على أنه اعتبر في الطريق يولى العمال في بعض الكور (١١)، وهذا يلهم أن ولاية العهد كانت قد أسندت إليه من قبل \*\*.

<sup>(</sup>٩) محمد دياب، تاريخ العرب في إسبانيا، ص١٩٨.

<sup>(</sup>١٠) مجهول، أخبار مجموعة، ص١٣٢.

<sup>★</sup> يذكر النويري أنه قد ولد للأمير محمد مئة ولد من الذكور، وقد مات عن ثلاثة وثلاثين منهم (نهاية الأرب، جـ ٢٣، ص٣٩٢).

<sup>(</sup>١١) إبن عذاري، البيان، ص١٢٠؛ ابن الخطيب، أعمال الأعلام، ص٢٤.

 <sup>★★</sup> وهناك خبر ذكره الخُشني عن بقي بن مخلد أحد أعلام العصر آنذاك أنه «كان قد قدم إليه أي: إلى المنذر .... بالبُشرى بالخلافة» (قضاة قرطبة، ص٣٥) فلو أخدت =

وعندما وصل المنذر إلى قرطبة في يوم الأحد الثالث من شهر ربيع الأول سنة ٢٧٣هـ/ ٨٨٦م بويع أميراً للبلاد، فاستغرقت مراسيم المبايعة لـ بقية ذلك اليوم، ويوم الاثنين بعده (١٢)، وقد تقرب في تلك الأثناء إلى الجند بالعطايا، وإلى أهل قرطبة بإسقاط عشور السنة عنهم (١٣).

واحتفاظ الأمير المنذر في أيامه الأولى بوزراء أبيه الأمير محمد، وكذلك تعيينه لهاشم بن عبد العزيز \*\_ أخص هؤلاء الوزراء عند أبيه \_ حاجبا له(١٤) يُوهم بأنه لن يغير في الحكومة شيئا، بيد أن تدابير اتخذها من ناحية أخرى

<sup>=</sup> هذه العبارة على ظاهرها لكان فيها تأكيد على مبايعة المنذر بولاية العهد، لكن جاء لدى النباهي ما يفسر مقصود الخُشَني بعبارته تلك فقال عن بقي بن مخلد: «وكان قد قدم إليه في حياة والده البشرى [كذا] بالخلافة، لرؤيا قصها عليه» (المؤلف، المرقبة العليا، ص١٨) فتبين عندئذ أن تبشير بقى للمنذر جاء عن طريق هذه الرؤيا المنامية.

<sup>(</sup>١٢) ابن الأبار، الحلة، جـ١، ص١٣٨.

<sup>(</sup>١٣) ابن عذاري: البيان، جـ٢، ص١١٤، مجهول، ذكر بلاد الأندلس، ص١٢٠.

<sup>★</sup> هاشم بن عبد العزيز هو أبو خالد هاشم بن عبد العزيز بن هاشم، وقد اختلف في سلسلة نسبه بعد جده هاشم هذا، لكن جده الأعلى كان من الموالي ؛ حيث قيل إنه مولى لعمرو بن عثمان بن عفان (الحميدي، جذوة المقتبس، ق١، ص٢٦٧؛ الضبي، بغية الملتمس في تاريخ رجال الأندلس (المدينة: دار الكـاتب العربي، ١٩٦٧م)، ص٢٣٩). وقيـــل بــل كـان مــولي لعثمــان ابن عفان - رضى الله عنه - (ابن الفرضي، تاريخ علماء الأندلس، جـ ١، ص١٦٧) وكان الأمر محمد قد أسند إلى هاشم بن عبد العزيز ولاية بعض الكور، كما قلده الوزارة وقيادة الجيوش ؛ بل إنه فوق ذلك كان يؤثره على جميع رجال دولته. انظر ترجمة مفصلة له في: (ابن حيان، المقتبس، تحقيق مكي، ص. ص١٥٩-١٧١، ابن الأبار، الحلة، جـــ ٢، ص. ص ١٣٧-١٤٢؛ ابن سعيد، المغرب، جـ ٢، ص. ص٩٤-٩٥).

أما الحاجب فهو أكبر الوزراء مقاما في الدولة، حيث إنه هو الوساطة بينهم وبين الأمير (ابن خلدون، المقدمة، ص٢٩٨، ٢٩٩) فكان بمثابة رئيس الوزراء (عبد العزيز سالم، في تاريخ وحضارة الإسلام في الأندلس ( . . . . ؛ مؤسسة شباب الجامعة ، ١٩٨٥م) ، ص ٣٢٦.

<sup>(</sup>١٤) ابن القوطية، تاريخ افتتاح الأندلس، ص١١٣.

تشير إلى أنه لم يكن راضيا عن الوضع الإداري في تلك الحكومة، وأنه خطط لانتهاج مسار سياسي جديد لانتشال البلاد من محنتها التي حاقت بها حينذاك؛ فعلى سبيل المثال ـ قبل أن تتم البيعة له رسميا ـ وهو في الطريق إلى العاصمة قام بإصلاح شوون كورة رَيَّة التي ظهرت فيها فتنة عمر بن حفصون، وحصّن معاقلها، ثم نصب عاملين من قبله عليها (١٥). كما أنه في غرة حكمه ـ أيضا ـ أعاد وزيرين إلى الوزارة كان والده قد أقصاهما عنها (١٦)؛ فضلا عن إقالته لقاضي والده وتعيينه لقاض جديد بعد مرور أربعين يوما فقط من استلامه السلطة (١٥)، بل إنه لما مضى قرابة شهرين من عهده أصدر قرارا صارما بإعفاء حاجبه هاشم بن عبد العزيز من منصبه، وأودعه السجن (١٨)، ثم ما لبث أن قتله شر قتلة \*، ليس هذا فحسب وإنها صادر أمواله، وهدم داره، وسجن أولاده، وأغرمهم فوق ذلك أموالا

وموقف الأمير المنذر من هاشم بن عبد العزيز وأسرته يستوقف النظر، ويدعو للتساؤل عن الجرم الفظيع الذي اقترف هاشم، فاستحق بموجبه ذلك العقاب القاسى.

<sup>(</sup>١٥) ابن عذاري، البيان، جـ ٢، ص ١٢٠؛ ابن الخطيب، أعمال الأعلام، ص ٢٤.

<sup>(</sup>١٦) ابن القوطية، تاريخ افتتاح الأندلس، ص١١٣.

<sup>(</sup>۱۷) الخشني، قضاة قرطبة، ص ۱۸۰.

<sup>(</sup>۱۸) ابن عذاري، البيان، جـ ٢، ص ١١٦، لم ينص ابن عـ ذاري على المدة المذكورة في المتن، ولكنه ذكر أن نكبة هـ اشم وقعت في شهر جمادى الأولى من السنة التي تولى فيهـا الأمير المنذر، وهي سنة ٢٧٣هـ/ ٨٨٦م (ابن عذاري، البيان، ص ١١٦)، وكان قـد أشار إلى أن الأمير المنذر قـد تولى في الثامن من ربيع الأول (ابن عذاري، البيان، جـ ٢، ص ١١٣)، وبهذا تكون النكبة التي حلت بهاشم قد حدثت بعد مرور قرابة شهرين من عهد الأمير المنذر.

 <sup>★</sup> ذكر ابن الأبار أن مقتل هاشم قد جرى في ليلة السادس والعشرين من شوال سنة ٢٧٣هـ/ ٨٨٦م
 (ابن الأبار، الحلة، جـ ١، ص ١٤٠).

<sup>(</sup>۱۹) ابن عذاري، البيان، جـ۲، ص١١٦.

يذكر ابن الأبار أن ما أوقعه الأمير المنذر بهاشم كان بسبب "أشياء حقدها عليه في خلافة \* أبيه محمد» (۲۰)، ولا يوضح ابن الأبار تلك الأشياء لكن مصادر أخرى نصت على أن حقد الأمير المنذر في عهد والده على هاشم بن عبد العزيز إنها حدث بفعل تلك المنزلة التي بلغها هذا الأخير في الدولة (۲۱)، حيث كان الأمير محمد يعتمد عليه في كثير من شؤون حكومته (۲۲)، فأصبح هو "الناهض بأعباء الخلافة، والمتصرف في وجوه النظر، والمستولي على أسباب التدبير، لا تنعقد العقود إلا به، ولا يحكم الأمير إلا على يده (۳۲). وبسبب هذا النفوذ الواسع لهاشم بن عبد العزيز في حكومة الأمير محمد طفق النفوس (٤٢٠)، وإذا كان هؤلاء الحساد قد نفسوا على هاشم مكانته من الأمير النفوس المكانة التي جعلته وكأنه هو الحاكم الفعلي للبلاد لا سيها وأن المنذر كان من أدرى الناس بهاشم وتصرفاته، إذ اعتاد والده أن يؤمره في معظم الغزوات التي قادها هذا الوزير (٢٥)؛ فضلا عن كونه قد جعل أحد أفراد أسرة هاشم التي قادها هذا الوزير (٢٥)؛ فضلا عن كونه قد جعل أحد أفراد أسرة هاشم التي قادها هذا الوزير (٢٥)؛ فضلا عن كونه قد جعل أحد أفراد أسرة هاشم التي قادها هذا الوزير (٢٥)؛

 <sup>★</sup> وما ينبغي لفت الانتباه إليه أن كلمة الخلافة الواردة في النص تعني الإمارة، فالخلافة بمدلولها
 السياسي لم تظهر في الأندلس ـ كما هو معروف ــ إلا في عهد عبد الرحن الناصر، وبعد مضي ثلث عهدة تقريبا.

<sup>(</sup>٢٠) الحلة ، الحلة ، جـ١ ، ص١٣٧ .

<sup>(</sup>۲۱) ابن سعید، المغرب، جـ ۲، ص ٩٤؛ ابن عذاري، البیان، جـ ۲، ص ۱۱٥؛ ابن الخطیب، أعمال الأعلام، ص ٢٤.

<sup>(</sup>۲۲) ابن سعيد، المغرب، ص٩٤.

<sup>(</sup>۲۳) الخشني، قضاة قرطبة، جـ۲، ص١٥٩.

<sup>(</sup>٢٤) ابن عذَّاري، البيان، جـ٢، ص١١٥.

<sup>(</sup>٢٥) ابن حيان، المقتبس، تحقيق مكي، ص ٣٤١؛ العـذري، نصوص عن الأندلس، ص٣٣، ٣٥ ابن عذاري، البيان، جـ ٢، ص. ص ١٠٠ - ١٠٠ .

<sup>(</sup>٢٦) ابن الأبار، الحلة، جـ ١، ص. ص ١٣٩ - ١٤٠.

وكيفها كان الأمر فإن العداوة بدت صريحة جدا بين الاثنين في أواخر عهد الأمير محمد، حيث ذكر ابن عذاري (٢٧) أن خلافا جرى بينها في صائفة عام ٢٦٨هـ/ ٨٨١م، ومن يـومها لا نخال هـاشها يشارك المنـذر في بعث من البعوث.

ولكن إذا كانت الحال كذلك فلهاذا عين الأمير المنذر هاشم بن عبد العزيز في منصب الحجابة الذي يعد أعلى منصب في الدولة بعد منصب الأمير؟

أشارت المصادر إلى أن الأمير المنذر حينها توفي والده أراد أن يفي له، فعفا عن أثيره الوزير هاشم، وتجاوز عما كان يحمله في نفسه عليه، إلى درجة أنه قلده الحجابة (٢٨)، ولكن لم يمض إلا قليل حتى «بلغه عنه ما جدد عليه سوء الرأي فيه، فسطا به السطوة المعروفة»(٢٩). وبما قيل في هذا الصدد إن هاشم بن عبد العزيز تَمثَّل عند مواراة جثمان الأمير محمد ببيتين من الشعر تَأوَّلها المنذر بأنه يقصده بذلك (٣٠). وفي رواية أخرى أن حُساد هاشم هم الذين أُوَّلُوا ذلك لدى الأمير المنذر(٣١) \*، ومما قيل \_ أيضا \_ في أسباب تغير موقف

<sup>(</sup>۲۷) البيان، جـ ۲، ص١٠٥.

<sup>(</sup>٢٨) ابن القوطية، تاريخ افتتاح الأندلس، ص١١٣؛ ابن عذاري، البيان، جـ ٢، ص١١٥؛ ابن الخطيب، أعمال الأعلام، ص٢٤.

<sup>(</sup>٢٩) ابن القوطية، تاريخ افتتاح الأندلس، ص١١٣.

<sup>(</sup>۳۰) مجهول، أخبار مجموعة، ص١٣٢.

<sup>(</sup>٣١) ابن الأبار، الحلة ، جـ ١ ، ص١٣٨ ؛ ابن عذاري ، البيان، جـ ٢ ، ص . ص ١١٥ - ١١٦ .

<sup>\*</sup> والبيتان اللذان قيل إن هاشم تمثل بهما هما:

أُعَزِّي يا مُحَمَّدُ عَنْكَ نَفْسِي أَمِينَ اللهِ ذَا المِنْنِ الجِسَام فَهَلا مَاتَ قَوْمٌ لَمُ يَمُوتُوا وَدُوفِعَ عَنْكَ لِي كَأْسُ الحِمَام

فقيل إنه عنى المنذر بالشطر الأول من البيت الثاني (ابن الأبار، الحلة، جـ ١ ص١٣٨، ابن عذاري، البيان، جـ ٢، ص. ص ١١٥ - ١١٦).

الأمير المنذر على حاجبه هو إغراء الوزير عبد الملك بن أمية به \*، لحد أنه استعان بأخت الأمير لإحكام هذا الإغراء (٣٢).

وبالرغم من أنه قد تكون لمثل هذه الأشياء أثر في تجدد حقد الأمير المنذر على هاشم فإن الأمر - فيها يبدو - أخطر شأنا من ذلك \*\*؛ فالذي يظهر أن المنذر لم يصفح عن هاشم بن عبد العزيز، ولم يَرْضَ عنه طرفة عين، وإنها كظم غيظه، وولاه الحجابة اضطرارا؛ ذاك أن هاشها وإن لم يكن حاجبا رسميا للإمارة في أواخر عهد الأمير محمد فإنه يقوم بأعهال الحاجب أو أكثر بها حباه ذلك الأمير من منزلة رفيعة \*\* والتي أشرنا إليها آنفا. ثم إنه هو الذي قرأ كتاب البيعة للمنذر من بين الوزراء حينها اجتمع الأعيان في القصر للمبايعة (٢٣٣)، ورجلٌ له مثل هذا النفوذ القوي في الدولة لن يجرؤ الأمير المنذر أن يطيح به في أول يوم يعتلي فيه السلطة؛ خاصة وأن الحكومة الأموية كانت

<sup>★</sup> عبد الملك بن أمية: هو أبو مروان عبد الملك بن عبد الله بن محمد بن أمية بن يريد بن عبد الرحمن ابن أبي حوثرة، مولى معاوية بن مروان بن الحكم، كان الأمير محمد قد أسند إليه الكتابة والوزارة، ثم أقره عليها الأمير المنذر، ولما تولى الأمير عبد الله جمع له بين الوزارة والقيادة، فاستمر على ذلك حتى قتل عام ٢٨٢هـ/ ٩٥٥م (ابن الأبار، الحلة، جـ ٢، ص. ص ٣٧٣-٣٧٤).

<sup>(</sup>٣٢) ابن الأبار، الحلة، جـ ١ ، ص ١٤ ، جـ ٢ ، ص ٣٧٣.

 <sup>★★</sup> ثم إن صاحب ذكر بلاد الأندلس يذكر أن المنذر هو الذي تمثل عند دفن والده بالبيتين اللذين
 قيل إن هاشها تمثل بها في ذلك الموقف (مجهول، ذكر بلاد الأندلس، ص١٥١).

<sup>★★★</sup> لا يُستبعد أن يكون منصب الحجابة شاغرا في أواخر عهد الأمير محمد، حيث إنه لم يذكر للأمير محمد سوى حاجبين على مدى حكمه الطويل، (ابن عذاري، البيان، جـ ٢، ص٩٩؛ عبهول، ذكر بلاد الأندلس، ص١٤٦) فكان ثانيهما عيسى بن الحسن بن أبي عبدة قد تولى منصب الحجابة قبل عام ٢٤٥هـ/ ٨٥٩م) (ابن عذاري، البيان، جـ ٢، ص٩٦) ولا نعرف وفاته بالتحديد، فقد يكون توفي قبل نهاية عهد الأمير محمد، فبقيت خطة الحجابة خالية من رجل يقوم رسميا، فكان هاشم هو المخول للقيام بها.

<sup>(</sup>٣٣) ابن الأبار، الحلة، جـ ١، ص١٣٨.

في ظروف صعبة جدا بقيام عدد من المتمردين عليها، فلذلك أدنى منزلته، ونصَّبه حاجبا له، ثم اسْتَأْنَىٰ به قليلا، فلما توطدت له الأمور، ورسخت أقدامه في الملك قبض عليه، وتخلص منه بالكيفية المروعة التي أوردناها\*.

وبعد أن أجرى الأمير المنذر هذه التعديلات في حكومته، ونظم شؤونها الإدارية التفت بكليته إلى النظر في تلك التركة الثقيلة من المشكلات الداخلية التي ورثها عن والده الأمير محمد.

### ٢ – الوضع الداخلي في عهد الأمير الهنذر

إن الناظر إلى تفاصيل عهد الأمير المنذر في المصادر ليخيل إليه أن الأحوال الداخلية كانت في تلك الأثناء أهدأ مما كانت عليه في أواخر عهد والده الأمير محمد، فلا نسمع بخروج جيوش أموية من قرطبة إلا إلى المناطق الجنوبية (٣٤). لكن هذا بطبيعة الحال لا يحكي الواقع، إذ ليس من المعقول أن تكون الأندلس وقت وفاة الأمير محمد بن عبد الرحمن تموج بالخلافات، وتضطرم بالفتن ببزوغ عدد غير قليل من المتمردين في أنحاء متفرقة منها ، ثم تهدأ بمجرد جلوس الأمير المنذر على عرش الإمارة؛ بل المتوقع أن تزداد الفتن سعارا، وتتعقد الأوضاع عند انتقال الحكم لهذا الأمير، وتظهر شخصيات متمردة جديدة تطمح للفوز بنصيبها من الأمير، وتظهر شخصيات متمردة جديدة تطمح للفوز بنصيبها من

<sup>★</sup> يظهر أن هاشيا كان يتوجس شرا من الأمير المنذر، ويفهم هذا من قصيدة أرسلها من سجنه إلى إحدى جواريه يقول في بعضها:

تَرَكْتُ رَشَادَ الأُمرِ إِذِ كُنْتُ قَادِراً عَلَيْهِ فَلاَ قَيْتُ اللَّهِ كُنْتُ أَرْهَبُ وَكُتُ مَا اللَّهِ عَنْهُم مستراد وَمِذَهَبُ وَكَانَتُ لَهُ: إِنَّ الفِرَارِ مَذَلَّاتٌ وَنَفْسِى على الأسواءِ أَخْلَى وأَطْيَبُ فَلَا السّواءِ أَخْلَى وأَطْيَبُ

<sup>(</sup>ابن الأبار، الحلة، جـ ١، ص. ص ١٤٠-١٤١؛ ابن الخطيب، أعمال الأعلام، ص٢٥). (٣٤) ابن عذاري، البيان، جـ ٢ ص. ص ١١٥-١١٩؛ ابن الخطيب، أعمال الأعلام، ص٢٥.

السلطان (٣٥) في الوقت عينه الذي خفت فيه السيطرة الأموية، ويجسد هذه الصورة ابن سعيد (٣٦) بقول ه (وما مات محمد حتى خُرِقَتِ الهيبة، وزال ستر الحُرْمَة، واستقبل ابنه المنذر. . . . نيران الفتنة». ثم إن الأمير عبد الله لما استلم السلطة بعد أخيه الأمير المنذر كان المتمردون في الأندلس قد كثروا، واتسع مجال نفوذهم، وتمادوا في غيهم (٣٧)، ولا ريب أن هؤلاء المتمردين لم يكن كلهم وليد فترة الأمير عبد الله ؛ بل لا بد أن معظمهم كان له نشاطً مُعَادِ للدولة الأموية قبل ذلك.

ونخلص من هذا إلى أنه لا بد من وجود حركات عصيانية ضد حكومة الأمير المنذر في أنحاء مختلفة من الأندلس غير تلك الحركات المشتعلة بالجنوب الأندلسي التي اكتفت المصادر المتوافرة لدينا بالحديث عن أخبارها زمن الأمير المنذر \*.

ويبدو أن الذي جعل هذه المصادر لا تعنى إلا بالمناطق الجنوبية في ذلك العهد هو أنها كانت بالفعل الجهة التي أُهَمَّت الأمير المنذر و عهده القصير (٣٨) أكثر من غيرها، إذ ارتبطت بعمر بن حفصون الذي كان المنذر قد وقف بنفسه على ما يشكله من خطورة على الدولة حينها كان يحاربه في الأيام الأخيرة من عهد والده الأمير محمد، فلعله بعد أن آلت إليه السلطة رأى

<sup>(</sup>٣٥) مجهول، ذكر بلاد الأندلس، ص١٥١.

<sup>(</sup>٣٦) المغرب في حلي المغرب، جـ ١ ، ص٥٣ .

<sup>(</sup>٣٧) ابن حيان، المقتبس، ق ٣، ص ١٥، ٣٣.

<sup>★</sup> من أهم المصادر الأندلسية \_ غير الموجودة الآن \_ التي يؤمل كثيرا أنها تحدثت باستفاضة عن فترة الأمير المنذر، وما قبل ذلك بقليل \_ بعض كتاب «المقتبس» لابن حيان، ذلك القسم الذي يقع بين القطعة التي حققها محمود علي مكي وهي تنتهي بسنة ٢٦٧هـ/ ٨٨٠م، وبين ما نشره الراهب الإسباني ملشور أنطوانيه التي تبتدىء بعام ٢٧٥هـ/ ٨٨٨م (ابن حيان، المقتبس، تحقيق مكي، ص. ص٠٥٥-١٥١ من التمهيد الضافي الذي صدر به المحقق الكتاب).

<sup>(</sup>٣٨) ابن عبد ربه، العقد، جـ٥، ص ٢٢١.

ألا يلتفت إلى أحد من المتمردين، وألا يشغل باله بمشكلات أخرى حتى يفرغ من هذا الثائر العاتي؛ خاصة وأن هذا الأخير قد انتهز فرصة موت الأمير محمد، وما أعقب ذلك من تغييرات في الحكومة الأموية فجد في توسيع رقعة نفوذه، وتقوية جانبه في أرجاء الأقاليم الجنوبية حتى نجح في أخذ طاعة معظم الحصون المنتشرة بين معقله ببششر وبين الساحل الجنوبي للأندلس (٣٩)، فاكتسب بذلك وضعا استراتيجيا ممتازا، حيث انفتح الطريق أمامه للاستفادة من البحر ومميزاته في صراعه المرتقب مع الأمويين.

ثم إن ابن حفصون أيضا اتجه شمالا فوصل بعاديته إلى قَبْرَة \*، فأقام في بعض نواحيها حامية له، كما أغار على أحواز كورة جَيَّان \*\*، وهاجم كورة إلْبِيرَة \*\*\*، وعاث فيها حتى بلغ به الأمر أن أسر العامل الأموي في مدينة باغة (٣٩) \*\*\*. ولا شك أن وصول ابن حفصون لنواحي قَبْرَة التي لا

<sup>(</sup>٣٩) ابن عذاري، البيان، جـ ٢، ص١١٤.

 <sup>★</sup> قَبْرَة: Cobra كانت كورة تقع جنوبي قرطبة (ابن غالب، فرحة الأنفس، ص١٣)، وشهالي كورة إلبيرة بينها وبين كورة جيان، وهي الآن مركز إداري في مديرية قرطبة (ابن الأبار، الحلة، جـ ٢، ص٣٦٥، حاشية١).

 <sup>★★</sup> كورة جَيًّان: Jaén يحدها من الغرب كورة قرطبة، ومن الشيال كورة طُليُطلَة، ومن الشرق كورة تُدُمير، ومن الجنوب كورة إلْبيرة (ياقوت، معجم البلدان، جـ ٢، ص١٩٥)، وحاضرتها اليوم تعد عاصمة إحدى المحافظات التي تتألف منها مقاطعة الأندلس في جنوبي إسبانيا (ابن حيان، المقتبس، تحقيق مكي، ص٤٧٦، تعليق ١٩٦؛ ابن الأبــــار، الحلة، جـــ٢، ص١٢١، حاشية١).

 <sup>★★★</sup> كورة إلْبِيرة Alvira فأحوازها تتصل بأحواز كورتي قَبْرة وجَيَّان، وهي تقع إلى الجنوب الشرقي من قرطبة (ابن غالب، فرحة الأنفس، ص١٤، ١٥؛ ياقوت، معجم البلدان، جـ١، ص ٢٤٤، جـ٢، ص ١٩٥٥)، وقد غلب على هذه الكورة اسم غَرْنَاطة بعد ازدهار مدينة غَرْنَاطة منها (النباهي، نزهة البصائر والأبصار، خطوط الإسكوريال، رقم ١٦٥٣، ورقة ٤٠/أ).

<sup>(</sup>۳۹) ابن عذاری، البیان، جـ۲، ص ۱۱۵.

<sup>\* \* \*</sup> أبَّغُة Priego مدينة من أعمال كورة إلْبِيرة، وتقع إلى الجنوب من قرطبة منحرفة عنها يسيرا، وتبعد عنها وتبعد عنها، وتبع في الوقت الحالي محافظة قرطبة (ابن حيان، المقتبس، تحقيق مكى، ص٢٥٥، تعليق رقم ٣٢١).

تبعد كثيرا عن العاصمة الأموية (٤٠)، وإقامته مَسْلَحة له فيها، ثم أسره لعامل بَاغّة، كل هذا يعد انتهاكا لحرمة السيادة الأموية في الأندلس.

إزاء هذا التصاعد المخيف في تحركات عمر بن حفصون جنّد الأمير المنذر عددا من قواده، ووجههم لاسترداد سيادة الإمارة في الأقاليم المسلوبة فاستطاع بعضهم القضاء على مسلحة ابن حفصون في قَبْرَة قضاء مبرما، كما أن بعض هؤلاء القواد قد تمكن من الإشراف على الأطراف الشمالية لكورة رَيَّة وافتتح أحد الحصون هناك(١٤).

ومن المعروف أن معقل ابن حفصون بُبَشْتُر كان يقع ضمن حدود هذه الكورة؛ ولذا فمن المظنون أن الأمير المنذر أراد بعمله هذا أن يستعيد المراكز الحيوية التي تشكل حائلا بينه وبين الوصول إلى عمر بن حفصون في معقله (٢٤٦)، إذ أننا نراه قد خرج من قرطبة بجيش كبير عام ٢٧٤هـ/ ٨٨٧ فاخترق رأسا المنطقة الوسطى، فلم يستغرق وقتا يذكر لبلوغ ببشتر رغم استعادته أيضا لبعض الحصون في طريقه، وعندئذ أطبق الحصار على ابن حفصون، وانتشرت بعض جحافل الجيش لتحطيم أي مرفق من شأنه أن يُعَضِّدُ هذا المتمرد (٢٤٦). ويظهر أن الأمير المنذر في تلك الأثناء رأى أن يدع ماصرة ابن حفصون بُرْهَة من الزمن بعد أن أضعف قوته العسكرية الذاتية،

<sup>(</sup>٤٠) الحمري، صفة جزيرة الأندلس، ص129.

<sup>(</sup>٤١) ابن عذاري، البيان، جـ ٢، ص١١٥.

<sup>(</sup>٤٢) محمد عيسى الحريري، حركات المولدين في الجنوب الأندلسي في عصر الإمارة الأموية، (الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية ١٩٨٥م) ص ٥٤

<sup>(</sup>٤٣) أبن عذاري، البيان، جـ ٢، ص ١١١، ١١١، وعما ينبغي التنبيه عليه هنا أن ابن عذاري في هذا الموضع يستخدم كلمة «بَرْبَشْتْر» بدلا من « بُبَشْتْر » للدلالة على معقل ابن حفصون، وهذا كما هو واضح ـ تصحيف، إذ أن بربشتر تقع في شهالي الأندلس (البكري، جغرافية الأندلس، ص ٩٢) أما ببشتر ـ المعقل الذي اتخذه ابن حفصون قاعدة له ـ فلا خلاف في أنه في جنوبي الأندلس كها أبنا من قبل.

فعزم على ضرب أولئك المشايعين له، والذين كانوا يمثلون مع غيرهم من المتمردين في المنطقة شوكة في جنب الجيش الأموي المحاصر لابن حفصون، فزحف نحو مدينة أُرْشُدُونَة \*، واستطاع أن يعيد السيادة الأموية عليها بعد أن قبض على عاملها من قبل عمر بن حفصون \*\*، وقد استمر الأمير الأموي في تنفيذ خطته تلك، وقصد بني مطروح \*\* الذين كانوا قد تمردوا في جبل بَاغُة، فتمكن من أسرهم بعد أن فتح حصونهم، ثم ما لبث أن قتلهم صبرا(٤٤).

أثمرت خطة الأمير المنذر التي نفذها في تلك المنطقة حينها كرّ ثانية إلى عمر بن حفصون، وحاصره في حصن قَامَرة \*\*\* في كورة رَيُّنة

<sup>★</sup> أُرْشُدُونَة أو أرجذونة Archidona كانت حاضرة كورة رية (ابن القوطية، تاريخ افتتاح الأندلس، ص٨٤؛ ابن غالب، فرحة الأنفس، ص٨٥) بينها وبين مالقة على الساحل مقدار ثمانية وعشرين ميلا (الحميري، صفة جزيرة الأندلس، ص١١).

<sup>★★</sup> وعامل ابن حفصون على أرشدونة هو عيشون، وكان قد بلغ الغاية في الشجاعة والشدة، وقد أبدى تحديا صريحا للأمير المنذر فقال: "إذا ظفر بي فليصلبني وليصلب عن يميني خنزيرا وعن يساري كلبا)، فلم يستطيع الأمير أن يقبض عليه إلا بمكيدة دبرها أحد أهل أُرشُدُونَة باتفاق مسبق مع الأمير، فقام هذا الأخير لما تمكن منه بصلبه على الطريقة التي كان قد تحداه بها (ابن عذاري، البيان، جـ ۲، ص١١٧).

<sup>★★★</sup> بنو مطروح يعودون في نسبهم إلى بكر بن واثل العدنانيين (ابن حزم، جمهرة أنساب العرب، ص٢٢١) .

<sup>(</sup>٤٤) ابن عذاري، البيان، جـ ٢ ص. ص ١١٦ -١١٧.

 <sup>★★★★</sup> قَامَرة Camara تطلق هذه التسمية عادة على مخازن المحصولات الزراعية، وأيضا على التربة الخصبة المنتجة، ولذا عرفت بها أماكن مختلفة من الأندلس (ابن الخطيب، مشاهداته في المعقرب والأندلس تحقيق: أحمد مختار العبادي (الإسكندرية: مؤسسة شباب الجامعة المعقرب والأندلس تحقيق ! أبن الكردبوس تاريخ الأندلس ص ١١٨ حاشية . ) .
 وحصن قامرة المشار إليه في المتن يقع حاليا قرب قرية كولمينار بمحافظة مالقة .

نفسها (٥٤)، ساعتئذ «عدم ابن حفصون أعوانا وأنصارا» كما يقول ابن عذارى (٢٦)، فلما اشتد عليه الحصار، ورأى تصميم الأمير المنذر على اقتحام حصنه لجأ إلى المكر والخديعة، حيث تظاهر بالخضوع والإذعان على أن يسكن قرطبة هو وأولاده، ويصبح من خاصة الأمير وجنده، وزيادة في الاحتيال طلب أن يقدم إليه مئة بغل لحمل أمتعته وأهله إلى قرطبة، فوافق الأمير المنذر على كل هذا، ثم انحل الجيش الأموي عن الحصن المحاصر بعض الانحلال، وعكف القاضي وعدد من الفقهاء على إتمام الصلح، لكن ابن حفصون ما عَتَّم أن فر من حصن قامرة بعد أن أظلم الليل، واستولى على ما كان الأمير قد رفده به، واعتصم هذه المرة بمعقله الحصين بُبَشْرٌ (٤٤).

ويبدو أن من الأسباب التي جعلت ابن حفصون يتظاهر بالطاعة والخضوع علاوة على ما ألمحنا إليه من انعدام الأنصار وشدة الحصار هو أن الأمير المنذر كان قد حاصره في حصن قامرة ، فلعل هذا الحصن ليس منيعا بالقدر الذي يؤهله للوقوف طويلا في وجه الجيش الأموي ، فأراد ابن حفصون بها بيّته من احتيال أن يتحول منه إلى مركزه الحصين بُبَشْتُر، خاصة وأن المسافة بين الموقعين ليست ببعيدة (٤٨).

لم يستطع الأمير المنذر أن يكظم غيظه نحو هذا الغدر السافر من ابن حفصون والذي ينطوي على استهتار مهين لحكومته، ولذلك أعاد ترتيب جيشه بسرعة، وطوق بالحصار الشديد حصن بُبَشْتْر، ونذر على نفسه ألا

<sup>(</sup>٤٥) ابن الخطيب، أعمال الأعلام، ص٣١.

<sup>(</sup>٤٦) ابن عذاري، البيان، جـ٢، ص١١٧.

<sup>(</sup>٤٧) ابن عبد ربه، العقد، جـ٥، ص ٢٢١، ٢٢٢؛ ابن الخطيب، أعمال الأعلام، ص ٣١. ويذكر النويري أن الأمير المنذر كان قد حاصر ابن حفصون في طُلَيْطُلَة (النويري، نهاية الأرب، جـ ٣٣، ص٣٩٣) ولا يخفى ما في ذلك من بعد عن الصواب بحيث لا يحتاج الأمر إلى بيان.

Joaquin Velvés, op. cit, p. 147 (£A)

يقبل من ابن حفصون صلحا ولا عهدا وألا يدعه حتى ينزل على حكمه (٤٩)، لكن الأمير في ذلك الحين أصيب بمرض عُضَال، فتردت صحته، ثم ما لبث أن توفي تحت أسوار ببشتر في شهر صفر من سنة ٢٧٥هـ/ ٨٨٨م (٥٠)، بعد مرور ثلاثة وأربعين يوما على محاصرته لهذا الثائر (٥١).

وهكذا ظل الأمير المنذر بن محمد حاكما للدولة في الأندلس فقط ما يقرب من سنتين (٥٢)، فلم «يدرك فيهما لقصر مدته، وتقلص أيامه رتق ما كان انفتق من الملك، مع عزم كان منه في ذلك وجد» (٥٣).

<sup>(</sup>٤٩) ابن عبد ربه، العقد، جـ٥، ص٢٢٢.

<sup>(</sup>٥٠) ابن الخطيب، أعمال الأعلام، ص٢٥.

<sup>(</sup>٥١) ابن عذاري، البيان، جـ ٢، ص١١٨.

<sup>(</sup>٥٢) المقري، نفح الطيب، جـ١، ص٣٥٢.

<sup>(</sup>٥٣) مجهول، أخبار مجموعة، ص١٣٢.

## ثانياً: الأمير عبد الله بن محمد وولايته للإمارة الأموية

#### ا ـ عبد الله بن محمد قبل ولايته العرش

كان عدد من أبناء الأمير محمد قد برعوا في الأدب، ونبهوا في كثير من عالم عالاته، فكان بعضهم منصرفا تماما إلى ذلك، فلا تخلو مجالسه من عالم جليل، أو شاعر مجيد، أو راوية متفنن (٥٤). أما البعض الآخر منهم فقد كانت له اهتهاماته الأدبية الواسعة \_ أيضا \_ ولكن ذلك لم يصرفه عن الخوض في غهار السياسة والحرب في حكومة والده الأمير محمد، بل كان يشارك في حكم الولايات، أو في الخروج بالجيوش لضرب أعداء الدولة في الداخل والخارج (٥٥).

ولقد كان الأمير عبد الله بن محمد في حياة والده من الصنف الثاني، فمنذ نعومة أظفاره بانت اتجاهاته الأدبية، فكان من أظهر إخوته في هذه الناحية، وللذلك أصبح فيها بعد «متفننا في ضروب العلوم، بصيرا بلغات العرب، فصيح اللسان، حسن البيان. . . حافظ الأشعار العرب وأيامها وسير الخلفاء، راوية للشعر» (٢٥)، بل إنه كان بنفسه شاعراً مطبوعا فكانت له أشعار حسنة بديعة المعنى قالها في بعض أغراض الشعر المختلفة (٢٥)

<sup>(</sup>٥٤) ابن حيان، المقتبس، تحقيق مكي، ص ٢٠٠ وما بعدها؛ ابن الأبار، الحلة، جـ١، ص ١٧٠ من ص ١٣٤٠.

<sup>(</sup>٥٥) ابن حيان، المقتبس، تحقيق مكي، ص٢١١، ٢١٤؛ ابن الأبار، الحلة، جــــ، ٢، ص. ص٣٦٦-٣٦٠.

<sup>(</sup>٥٦) ابن عذاري، البيان، جـ٢، ص.ص١٥٣-١٥٤.

<sup>(</sup>٥٧) ابن حيان، المقتبس، تحقيق مكي، ص. ص ١٩٥-٢٠٠؛ ابن الأبسار، الحُلَّة، جـ ١، ص. ص. ١٢٣١٢.

ولقد كان مجلس الأمير عبد الله قبل ولايته للإمارة في كثير من الأحايين من أحفل المجالس بأهل العلم والمعرفة، وأجمعها لأرباب الأدب، فكان يحرص على مجالسة هؤلاء النابهيين، ويحاورهم في كثير من الفنون (٥٨)؛ حتى إنه قرَّب بعض من اشته روا بالعلم والأدب في ذلك العصر إليه، وجعلهم من خاصته (۹۹).

أما دوره في الحياة السياسية قبل ولايته الإمارة فلا يمكن إغفاله، إذ كان يعد أحد رجال الدولة المعدودين وبالأخص في النصف الثاني من عهد والده الأمير محمد، لكنه لا يصل إلى مقام بعض إخوته الذين بذلوا جهدهم، وأوقفوا أيام حياتهم من أجل الذب عن حياض الدولة الإسلامية أمام هجمات النصاري عليها من جهة، والمحافظة على عرش أسرتهم من السقوط في ذلك الجو المُكْفَهِرِّ الذي كان قد غَشِيَ الأندلس بعد منتصف القرن الثالث الهجري من جهة أخرى \*.

وأول ذكر لعبد الله بن محمد في ساحة الأحداث تطالعنا به المصادر حينها برز مع والده الأمير محمد سنة ٢٦١هـ/ ٨٧٤م إلى عبد الرحمن بن مروان الجِلِّيقي الذي كان قد هرب من قرطبة وقتذاك، وتحصن في قلعة الحَنَش★★، فحياصره الأمر محمد، وضيق عليه الحصار، فلم ساءت أحوال أهل هذه

<sup>(</sup>٥٨) اين حيان، المقتبس، ق٣، ص ٣٤\_٥٥.

<sup>(</sup>٥٩) الخشني، قضاة قرطبة، ص ١٨١، ١٨٦، ١٨٩.

<sup>★</sup> نـذكرَ على سبيل المشال ـ من إخوة عبد الله بـن محمد المذين كان لهم دور عسكـري بارز في دولـة والدهم الأمير محمد بجانب أحيه المنذر الذي أشرنا إلى دوره سابقا للذكر أيضا عبد الرحن بن الأمير محمد الذي توفي عام ٢٥٩هـ/ ٨٧٢م، والحكم بن الأمير محمد.

انظر: أخبارهما في (ابن حيان، المقتبس، تحقيق مكي، ص٢١٤، ٢٧١، ٣٢٠، ٣٢٤؛ ابن عذاري، البيان، جـ ٢، ص ٩٤ وما بعدها).

<sup>★★</sup> قلعة الحَنَش Alange تنتصب على الطريق الواصل بين قرطبة ومَاردَة (الإدريسي، صفة المغرب، ص٧١٣) وهي إلى الجنوب الشرقي من ماردة على بعد عشرين كيلو مترا منها (ابن حيان، =

القلعة طلب ابن مروان الأمان، ولكن الأمير محمدا لم يستجب لطلبه (٢٠)، وعندئذ لم يجد هذا المتمرد غير اللجوء إلى الولد عبد الله حيث كان حبل الود بينها متصلا منذ أن كان ابن مروان رهينة في قرطبة (٢١)، فتلطف إليه لإقناع والده بإعطائه الأمان، فكلم عبد الله «أباه الأمير فيه، ورققه عليه، وشفع له في أمانه، فأسعفه الأمير بمسألته له، وأعطى ابن مروان وقومه الأمان» (٢٢)، بشرط أن يتحول من قلعته - قلعة الحنش - إلى بَطَلْيَوْس (٢٣).

ولا ريب أن توسل ابن مروان بالولد عبد الله في هذه اللحظات الحرجة لم يأتِ إلا عن إيهان أكيد بقدرته على حل مشكلته المتأزلة، كها أن توجه عبد الله إلى والده في هذه المسألة، وقبول هذا الأخير شفاعته في ابن مروان كل هذا يلهم بأن عبد الله بن محمد كان يحتل منزلة مرموقة آنذاك في حكومة قرطبة، وليس إلى الشك سبيل في أن هذه المنزلة التي كان عبد الله قد اكتسبها لم تظهر بين يوم وليلة، وإنها تكونت بفعل مواقف سابقة لا بد أنه قد عرف من خلالها، لا سيها وأنه في ذلك الحين كان قد جاوز من عمره الثلاثين \*.

ولقد اعتمد الأمير محمد على ابنه عبد الله في إدارة البلاد، وقيادة العساكر،

<sup>=</sup> المقتبس، ص٦٣٢، تعليق ٥٧٨) وتتبع اليوم محافظة بطليوس.

Lévi Provencal, "Historia de España Musulmana, T. Emilio G. Gomez Coleccion," Historia de España de Menendez pidal, Tomo 4,, Madrid, 1967, p. 194, 253.

<sup>(</sup>٦٠) ابن حيان، المقتبس، تحقيق مكي، ص. ص٣٤-٣٥٤.

<sup>(</sup>٦١) ابن القوطية ، تاريخ افتتاح الأندلس، ص١٠٢.

<sup>(</sup>٦٢) ابن حيان، المقتبس، تحقيق مكى، ص٥٥٥.

<sup>(</sup>٦٣) ابن حيان، المقتبس، تحقيق مكى، ص٥٥٥.

 <sup>★</sup> ذاك أن الأمير عبد الله قد ولد في سنة ٢٢٨هـ/ ٨٤٢م (مجهول، ذكر بلاد الأندلس، ص١٥٣)،
 وشفاعته لابن مروان حدثت في عام ٢٦٦هـ/ ٨٧٤م كها ذكرنا في المتن.

إذ أسند إليه ولاية كورة شَذُونَة (٦٤)\*، ومن أسف أننا لا نعرف متى حدث هذا، وما المدة التي كان قد قضاها واليا على هذه الكورة؛ فالمصادر لم تشر إلى هذا مطلقا، لكن مع ذلك لا بد أن الأمير عبد الله قد بقي \_ فيها يبدو أعواما في إدارة هذه الكورة، ذلك أنه حينها كان واليا عليها انصل به بعض الأشخاص، وتعمقت الصداقة بينه وبينهم، وأصبحوا من خاصته إلى درجة أنه استعان بهم في حكومته عندما آلت إليه السلطة فيها بعد (٦٥).

أما نشاط الأمير عبد الله في النواحي العسكرية إبان عهد والده فلم يكن فعالا، إذ أن خروجه على رأس الجيوش الأموية كان قليلا، ولعل هذا يُجسد طبيعته الوادعة، وسجيته المسالمة، حيث يُوصف بأنه كان «لين العريكة شديد الحب للعافية» (٦٦).

والظاهر أن الأمير محمدا لم يستعن بابنه عبد الله في المجال الحربي إلا بعد أن ألحت عليه الظروف الداخلية للدولة بذلك، والتي بدأت في طريقها إلى التدهور خلال الشطر الثاني من حكمه، ولذا فإن أول حملة ترأسها عبد الله حسب المصادر المتوافرة لدينا \_ كانت في سنة ٢٦٦هم/ ٨٧٩م (٦٧). وهذا يعني أنه كان في ذلك الحين قد قارب الأربعين من عمره، بعكس بعض

<sup>(</sup>٦٤) الخشني، قضاة قرطبة، ص١٨٦؛ ابن القوطية، تاريخ افتتاح الأندلس، ص١١٥.

<sup>★</sup> كورة شَذُونَة Sidonia تتصل أحوازها من الشرق بأحواز كورة الجزيرة الخضراء، وتمتد أراضيها إلى البحر (ابن غالب، فرحة الأنفس، ص٢٥) حيث يحدها المحيط الأطلسي من الغرب، أما من الشيال فتحدها كورة مَوْرُور (ابن الكردبوس، تاريخ الأندلس، ص٣٦، من مقدمة المحقق) وكانت سعة أعالها خسين ميلا في مثلها (ابن غالب، فرحة الأنفس، ص٢٥؛ الحميري، صفة جزيرة الأندلس، ص٢٠؛

<sup>(</sup>٦٥) الخشني، قضاة قرطبة، ص١٨٦؛ ابن القوطية، تاريخ افتتاح الأندلس، ص١١٥؛ ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص٥؛ العذري، نصوص عن الأندلس، ص١١٤.

<sup>(</sup>٦٦) ابن حيان، المقتبس، تحقيق مكي، ص٣٥٥.

<sup>(</sup>٦٧) ابن حيان، المقتبس، تحقيق مكي، ص٣٩٥؛ ابن عذاري، البيان، جـ٢، ص١٠٣٠.

إخوته كالمنذر \_ مثلا \_ الذي كان قد خرج بالعساكر في بدايات العشرينيات من عمره \*.

ومهما يكن من أمر فقد بعثه والده في تلك السنة ومعه الوزير هاشم بن عبد العزيز إلى كورتي رَيُّة والجزيرة الخضراء \*\* في الجنوب الأندلسي لضرب أولئك الذين بدأوا يشيعون الاضطرابات فيهما في ذلك الوقت (٦٨)، وعلى الرغم من هذه الحملة قد دوخت هؤلاء العاصين فإن عبد الله بن محمد اضطر قبل قفوله إلى قرطبة أن يبني حصونا هناك، ويضم إليها المستمسكين بالطاعة ليتولوا بأنفسهم مغاورة أهل الخلاف (٦٩). وهذا يلوح بأنه لم يوفق كثيرا في مهمته تلك، ولم يستطع قطع جرثومة العصيان في هذه المناطق مما كان له أثره في التهابها بعد ذلك.

ولقد شارك عبد الله بن محمد الوزير هاشم بن عبد العزيز - أيضا في حملة جهزت ضد ابن مروان الجِلِّيقي الذي كان آنذاك يقدم طاعة اسمية للإمارة الأموية، ويسيطر على غربي الأندلس تقريبا من قاعدته بَطَلْيَوْس، حيث إن هَاشمَ بن عبد العزيز طمع في القضاء عليه، وزين للأمير محمد تجريد حملة نحوه، وحَبَّذ أن يسند قيادتها له، وأن يجعل الولد عبد الله أميرا عليها لأن له

<sup>★</sup> يظهر أن أول غزوة ترأسها المنذر بن الأمير محمد كانت عام ٢٥١هـ/ ٨٦٥م. (ابن حيان، المقتبس، تحقيق مكي، ص.ص ٣١٩- ٣٢٠؛ ابن الأثير، الكامل، ج٧، ص١٦٢). وحيث إن ميلاده كان عام ٢٢٩هـ/ ٨٤٣م (الحميدي، جذوة المقتبس، ق١، ص٤١) فإنه يكون قد بدأ يترأس البعوث العسكرية منذ أن كان عمره فوق العشرين بقليل.

 <sup>★★</sup> الجزيرة الخضراء Algeciras كورة صغيرة تشمل عدة مدن (ابن الأبار، الحلة، جـ ٢، ص١٩٩، حاشية ٣). وهي تجاور كورة شذونة من الشرق وكورة رَيَّة من الجنوب (ابن غالب، فرحة الأنفس، ص٢٥) كما أنها تطل على البحر المتوسط (المراكشي، العجب، ص٢٥).

<sup>(</sup>٦٨) ابن حيان، المقتبس، تحقيق مكي، ص. ص ٣٩٣-٣٩٥.

<sup>(</sup>٦٩) ابن حيان، المقتبس، تحقيق مكى، ص٣٩٥.

صلة بابن مروان مذ أن كان رهينة في قرطبة (٧٠) \_ كما سبق أن قلناه \_ ، وكأن هاشما \_ فيما يبدو \_ أراد بخروج عبد الله أميرا للجيش أن يضع ابن مروان بين الرجاء والخوف، وأن يظهر له بأن الإمارة لن تمسه بسوء إن هو تخلي عما كان قد اقتطعه من أراضيها، ومع أن الجيش الأموي سلك طريق غربي الأندلس غازيا برئاسة عبد الله بن محمد إلا أنه لم يشتبك مع ابن مروان ؛ ذاك أن هذا الأخير لمَّا علم بخبر الجيش هدد الأمير محمداً تهديدا صريحا من خلال كتاب أرسله إليه (٧١)، ومما جاء فيه: «بالله لئن جاز . . . إلى الأضرمن بطليوس بالنار، ثم أعود إلى حالي الأول [كذا] معك»، فعندئذ أصدر الأمير محمد أوامره بصرف ابنه عبد الله عنه (٧٢).

ولا نعلم على وجه التحديد في أي سنة حدث هذا، ولكن من الواضح أنه حدث بعد عودة عبد الرحمن الجليقي إلى دار الإسلام إثر خلاف مع مجيره ملك أشتوريس (٧٣) إذ أن الرواية التي أوردت الخبر بينت أن هذه المحاولة التي قامت بها الإمارة ضد الجليقي إنها كانت عقب الاعتراف القسري به باعتباره حاكما لبَطَلْيَوْس (٧٤)، وقد كان ذلك بعد سنة ٢٦٦هـ/ ٨٧٩م كما أثبتنا سابقا \*، وعلى هذا فمن المحتمل جدا ألا يخرج زمن هذه الحملة التي اشترك فيها عبد الله عن الفترة ما بين هذه السنة وسنة ٢٧١هـ/ ٨٨٤م التي هاجمت فيها قوات حكومة قرطبة مدينة بطليوس (٧٥)، معيدة بذلك

<sup>(</sup>۷٠) ابن القوطية ، تاريخ افتتاح الأندلس ، ص . ص ١٠١-١٠٢ .

<sup>(</sup>٧١) ابن القوطية، تاريخ افتتاح الأندلس، ص١٠١؛ ابن حيان، المقتبس، تحقيق مكي، . WEO, po

<sup>(</sup>٧٢) ابن القوطية ، تاريخ افتتاح الأندلس، ص١٠٢.

<sup>(</sup>٧٣) ابن خلدون، تاریخه، جـ ٤، ص١٦٨.

<sup>(</sup>٧٤) ابن القوطية، تاريخ افتتاح الأندلس، ص١٠١؛ ابن حيان، المقتبس، ص٣٤٥.

<sup>★</sup> انظر التمهيد من هذا الكتاب، ص٠٥.

<sup>(</sup>٧٥) ابن الأثير، الكامل، جـ٧، ص٤١٦.

الاشتباكات حامية بينها وبين هذا المتمرد، وتلهم الرواية \_ أيضا \_ أن سبب طمع الوزير هاشم بن عبد العزيز في إنهاء وجود ابن مروان هو أن هذا الأخير كان قد سكن إلى الدعة بعد أن عمّر بطليوس وما حولها، وأصبحت تحاط بكثير من البساتين (٧٦)، ولن يكون ذلك إلا بعد مرور وقت ليس بالقصير على سكناه إياها.

ولقد كان آخر عمل عسكري قام به عبد الله بن محمد في عهد والده هو خروجه \_ أيضا \_ على رأس جيش مع القائد هاشم بن عبد العزيز سنة ٢٧٢هـ/ ٨٨٥م (٧٧) إلى عبد الرحن بن مروان الجليقي الذي كان قد اعتصم بجبل أَشْبَرَغُزَة \* فحاصره عبد الله وضيق عليه، ولكن ذلك لم يغير من موقف هذا المتمرد شيئا (٨٨٠).

أما عن نشاط عبد الله بن محمد في عهد أخيه الأمير المنذر، فلقد عرف عن الأمير المنذر أنه كان «يجب إخوته . . . ويدنى مجالسهم، ويكرمهم ويصلهم» (٢٩٠)، فكان يؤثر أخاه عبد الله بالذات، ويوقره من بينهم (٢٠٠) إلى درجة أنه كان أحيانا يوكل إليه شؤون الحكم في قرطبة في أثناء غيابه عنها لمحاربة أهل الخلاف، كما فعل معه عند خروجه إلى عمر بن حفصون في سنة لمحاربة أهل المحلم، ذلك أنه لما استدعى عبد الله ليتولى أمور الجيش المحاصر

<sup>(</sup>٧٦) ابن القوطية، تاريخ افتتاح الأندلس، ص١٠٢.

<sup>(</sup>۷۷) ابن عذاري، البيان، جـ ۲، ص١٠٥.

 <sup>★</sup> جبل أَشْبَرَغُزَّة Esparragosa يقع إلى الشرق من بطليوس (Provencal, op, cit, p, 195) بين وادي آنه
 (يانه) وجبل المعدن (عنان، دولة الإسلام، ع١، ق١، ص٣٠٧، حاشية١)، وموقعه الآن في
 قرية القصير الداخلة ضمن محافظة بطليوس (Provencal, op. cit, p. 253)

<sup>(</sup>٧٨) ابن الأثير، الكامل، جـ٧، ص٠٤٤؛ ابن عداري، البيان، جـ٢، ص٥٠٠.

<sup>(</sup>٧٩) مجهول، ذكر بلاد الأندلس، ص١٥٠.

<sup>(</sup>۸۰) ابن عذاري، البيان، جـ٢، ص١٥٦.

لابن حفصون في ببشتر ـ استدعي من قرطبة «وهو. . . خليفة فيها» كما يقول البن حفصون في ببشتر ـ استدعي من قرطبة «وهو. . . خليفة فيها» كما يقول الرازي (٨١).

وصفوة القول أن للأمير عبد الله قبل ارتقاء العرش في البلاد دوراً غير منكور، فكان أحد رجال حكومة والده الأمير محمد الذين اعتمد عليهم في بعض المهات، كما كانت له أيضا مشاركة إدارية في عهد أخيه الأمير المنذر، وإن لم تكن واضحة تماما.

# ٢ ـ اعتلاء الأمير عبد الله بن محمد عرش الإمارة الأموية

كان الأمير عبد الله أحد أبناء الأمير محمد المؤهلين لاعتلاء عرش الإمارة الأموية من بعده، فعلاوة على أنه مثّل الدولة في أكثر من حملة لردع المخالفين خلال السنوات العشر الأخيرة من حكم والده المذكور فإنه كان يتميز أيضا من بين إخوته بميزات تزيده تأهيلا لذلك؛ منها أن والده الأمير محمدا كان يدنيه ويقربه من بين جميع أبنائه الآخرين، فبالإضافة إلى ما ألمحنا إليه سابقا فقد خصه ببعض الأشياء دونهم، فنجده مثلا يخصه من بينهم بداره الخاصة التي كان يقيم فيها قبل توليه الملك، ويملكه أياها، فأصبحت بذلك المسكن الرسمي للأمير عبد الله (٨٢). ومن تلك الميزات أيضا ما كان يحظى به عبد الله لدى العلماء المعاصرين من تقدير واحترام، فلقد قال أحد أصحاب بقي بن مخلد \* «كنا إذا ذكرنا أبناء الخلفاء أوضع الشيخ بقي

<sup>(</sup>٨١) ابن حيان، المقتبس، ق ٣، ص٢.

<sup>(</sup>٨٢) ابن حيان، المقتبس، جـ٥، تحقيق بدرو شالميتا (مدريد، ١٩٧٩م)، ص١٩٠.

 <sup>★</sup> بقي بن خلد هو أبو عبد الرحمن بقي بن خلد بن يزيد، ولد بقرطبة عام ٢٠١هـ/ ٢٠٨م، وتتلمذ في صباه على أيدي شيوخ بلده، ثم رحل لطلب العلم، فالتقى بكثير من علماء المشرق و إفريقية، ثم عاد إلى بلاده مرة أخرى، فكان من أواثل العلماء الذي نشروا رواية الحديث بالأندلس، له عدة مؤلفات منها: كتاب في تفسير القرآن، ومصنف في الحديث. وقد توفى عام ٢٧٦هـ/ ٢٨٩م. =

في ذكر الولد عبد الله، وصفه [كذا] بالصفات الجميلة، والمذاهب الرضية» (١٣٠)، وفوق هذا كله فإنه كان أسن من أخيه المنذر، إذ كان يكبره بسنة تقريبا \*. على أن الظروف في الأندلس حينذاك كانت تتطلب أن يرث السلطة فيها بعد الأمير محمد رجل ذو صفات قد قصرت همة عبد الله عن بلوغها، ويبدو أن الأمير محمدا نفسه قد تنبه إلى هذا الأمر، فاختار ابنه المنذر بالذات \_ كما سبق أن أبناً \_ لما كان يتحلى به من شجاعة في القتال، وصرامة في التعامل، وسرعة في اتخاذ القرار، فكان رجل الموقف، والمؤهل للتصدي للفتنة التي بدأت تستشري في أجزاء متفرقة من البلاد.

وبناء على هذا فأغلب الظن أن الأمير عبد الله كان المرشح الثاني لحكم الأندلس بعد أخيه الأمير المنذر، وإن لم يعلن ذلك رسميا، فهناك بعض

<sup>=</sup> انظر ترجمته على سبيل المشال في (ابن الفرضي، تاريخ علماء الأندلس، جد ١٠ ص. ص ٢٧٥-٢٧٧؛ السهيلي، ص. ص ٢٧٠-٢٧٧؛ السهيلي، جدوة المقتبس، ق١، ص. ص ٢٥٤-٢٧٧؛ السهيلي، جدوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس، مخطوط المكتبة الظاهرية رقم ٢٤٩/ تاريخ ميكروفلم، جامعة الإمام محمد بن سعود، رقم ٢٠٥١/ تاريخ، ورقة ٩/أ). ومن الدراسات الحديثة: أكرم ضياء العمري، بقي بن مخلمد القرطبي ومقدمة مسنده، ط١٤٠٤ هـ/ ١٩٨٤م)، ص. ص٣٣-٢٢؛ محمد نور الدين محمد حسين شيخ الإسلام بقي بن مخلد، مجلة الجندي المسلم، السنة ١٦، العدد ٤٠ (جمادي الآخرة ٢٠١١هـ/ ١٩٨٢م)، ص. ص ٢٠-٨١).

<sup>(</sup>۸۳) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص٣٣.

<sup>★</sup> أختلف في إثبات تاريخ ميلاد الأمير عبد الله، فقد ذكر الحميدي أنه ولد في عام ٢٧٠هـ/ ٤٤٨م (جذوة المقتبس، ق٢، ص٤١)، وأورد صاحب ذكر بلاد الأندلس أنه ولد عام ٢٧٨هـ/ ٢٤٨م (مجهول، ذكر بلاد الأندلس، ص١٥٣)، بالرجوع إلى مصادر أخرى نجد ابن الفرضي ... مثلا ينقل عن الرازي أن الأمير عبد الله توفى سنة ٢٠٠هـ/ ٢١٩م وله من العمر ٧٧سنة (تاريخ علماء الأندلس، جد ١، ص٣١)، بمعنى أن ميلاده كان عام ٢٧٨هـ/ ٢٨٨م. وحيث إن ابن الفرضي ـ فضلا عن الرازي ـ أقدم من الحميدي فإننا اعتمدنا ما رواه صاحب ذكر بلاد الأندلس المطابق لما ذكره الدرازي، فكان الأمير عبد الله بـ ذلك أسن من أخيه الأمير المذر المولود في عام ٢٢٩هـ/ ٢٤٨م، كما عرفنا سابقا.

الشواهد التي تومىء إلى مثل هذا؛ منها ما ذكر من أن القاضي سليان بن أسود \* عندما عزله الأمير المنذر عن قضاء الجهاعة في الأيام الأولى من عهده أصبح ينتظر بلهفة شديدة ولاية الأمير عبد الله ليعود إلى القضاء مرة أخرى، نظرا للصلة الوثيقة التي كانت تجمع بينهها، فقد قال الخشني (٨٤) في هذا الشأن ـ نقلا عن بعض أهل العلم ـ: «كان سليان بن أسود صنيعة للأمير عبد الله ــ رحمه الله ـ قبل ولايته، فكان سليان يستبطئ قيام دولته طمعا في العودة، فلما ولي وأغفله جعل سليان ينشد في بعض مداخله عليه:

لَـمَّا بَلَغْنا التي كُنَّا نُؤمِّلُها صِرْنا شُهُودا كأنَّا مِثْلُ غُيّابٍ».

كما أن اتكاء الأمير المنذر بعد استلامه السلطة في البلاد على أخيه عبد الله \_ أحيانا \_ في إدارة شؤون الحكومة في قرطبة (٨٥) يعزز وجهة النظر هذه، بل إن تقلده زمام الحكم في الدولة الأموية بعد أخيه الأمير المنذر من بين جميع إخوته العديدين يعد بمثابة شاهد قوى لما نحن بصدد الوقوف على حقيقته؛ ذاك أن الأمير المنذر كان \_ كما سبق أن تحدثنا \_ قد أقسم سنة ٢٧٥هـ/ ٨٨٨م ألا يدع حصار ابن حفصون حتى يقع في يده، لكن الأجل لم يمهله، فقضى نحبه هناك بعد علة ألمت به، وعندها بويع لأخيه الأمير عبد الله في المعسكر نفسه. وقد اختلفت الروايات حول الكيفية التي استلم بها الأمير عبد الله

<sup>★</sup> القاضي سليهان بن أسود: هو أبو أيوب سليهان بن أسود بن سليهان بن المعلى بن إدريس بن محمد ابن يوسف الغافقي، ولاه الأمير محمد منصب قاضي الجهاعة في قرطبة مرتين، فاستمر في ولايته الثانية حتى وفاة هذا الأمير، وقد طال عمره حتى قارب المئة العام. انظر أخباره في (الخشنى، قضاة قرطبة، ص. ص ١٥٥ - ١٦٩، ١٧٣ - ١٨١؛ ابن الفرضى، تاريخ علماء الأندلس، حدا، ص ٣٥٠؛ ابن سعيد، المغرب، جدا، ص ١٥١، ١٥٢؛ النساهي، المرقبة العليا، ص. ص ٥٠ - ٥٩).

<sup>(</sup>٨٤) قضاة قرطبة، ص١٨١.

<sup>(</sup>۸۵) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص٢.

مقاليد الأمور، فبعض الروايات تذكر أن الأمير المنذر عندما انتابه المرض أرسل إلى أخيه عبد الله لينوب عنه، فلما قدم عبد الله إلى المعسكر توفى الأمير المنذر، فبويع في ذلك اليوم (٨١). وهناك رواية أخرى عن الرازي (٨٧) يظهر منها أن الأمير عبد الله لم يُستدع إلى المعسكر إلا بعد أن حصلت الوفاة للأمير المنذر، وحرصا على التئام وحدة الجيش أراد أحدهم ربها كان القائد أو الحاجب أو غيرهما أن يوصل الخبر إلى عبد الله «المؤهل لمكانه، فأنفذ الخدم البربر فيه إلى قرطبة وهو كان خليفة فيها يوحون إليه بشأن أخيه، فطار بجناح الإشفاق على العسكر الجماع، ووافى سريعا إليه، فأدخله الخدم إلى بجناح الإشفاق على العسكر الجماع، ووافى سريعا إليه، فأدخله الخدم إلى أخيه بداخل المضرب، ووقفوه على موته. . . » ثم بويع له حينئذ بالإمارة .

وعلى أي حال فقد تمت البيعة للأمير عبد الله بالإمارة في معسكر الجيش المحاصر لعمر بن حفصون، حيث بايعه من كان حاضرا من أسرته ومن القواد والوزراء، ثم بايعه عامة الجند (٨٨)، ثم قرر الأمير عبد الله فك الحصار عن ابن حفصون بعد أن عجز عن ضبط الحشود التي انصدعت بمجرد علمها بوفاة الأمير المنذر (٩٩)، فانقلب إلى عاصمته قرطبة حاملا معه جثمان أخيه، فلما حل بها واراه التراب بعد أن صلى عليه، وطلب المبايعة من أهالي العاصمة، فبايعه علية القوم في يوم الاثنين السابع عشر من صفر سنة العاصمة، فبايعه علية ألقوم في يوم الاثنين السابع عشر من صفر سنة العاصمة، فبايعه علية أليضا عامة الناس، فاستغرق ذلك عدة

<sup>(</sup>٨٦) ابن عذاري، البيان، جـ٢، ص١١٨؛ ابن الخطيب، أعمال الأعلام، ص٢٥.

<sup>(</sup>۸۷) ابن حیان، المقتبس، ق ۳، ص۲.

<sup>.</sup> ١٥٢ ابن القوطية، تاريخ افتتاح الأندلس، ص١١٤؛ مجهول، ذكر بلاد الأندلس، ص١٥٢ مداله، وإن لم يكونوا راضين عنه وهناك رواية نصرانية تشير إلى أن رجال العسكر بايعوا الأمير عبد الله، وإن لم يكونوا راضين عنه Pedro Alfanso, op. cit, p,194.

<sup>(</sup>٨٩) مجهول، أخبار مجموعة، ص١٣٣.

أيام (٩٠). ومن ناحية أخرى فقد وافته الكتب بالبيعة من ولاة الكور التي لم تزل مقيمة على الطاعة ، وبذلك استوثق له الأمر باعتباره حاكم للإمارة الأموية (٩١).

ومن غير المناسب أن نتحدث عن اعتلاء الأمير عبد الله عرش حكومة قرطبة، ونغفل ما اقترن بذلك لدى عدد من المؤرخين من وجود مؤامرة للقضاء على سلفه أخيه الأمير المنذر حيث إن هذا الأخير حينها اشتد به المرض وهو يحاصر عمر بن حفصون في معقله بُبَشْتُر اضطر إلى الفصد\*، فلها فصد مات من يومه ذلك (٩٢). ولقد جاء في مجموعة من الروايات أن طبيبه الذي تولى فصده هو الذي قد وضع له السم في جرح الفصد (٩٣)، وقد اختلف في الدافع الذي ساق هذا الطبيب للقضاء على سيده الأمير المنذر؛ فيذكر البعض أنه قام بذلك انتقاما لنفسه، إذ كان الأمير المنذر قد تهدده بالعقاب حال رجوعه إلى قرطبة بسبب تقصيره في بعض الأمور (٩٤)، أما البعض الآخر في في أنه المال لتنفيذ تلك الطبيب كان مدفوعا من قِبَل الأمير عبد المعض الآخر، حيث أغراه بالمال لتنفيذ تلك الجريمة (٩٢).

<sup>(</sup>٩٠) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص٣، ٤.

<sup>(</sup>٩١) ابن حيان، المقتبس، ق٣٨، ص٣.

 <sup>★</sup> الفصد: هو فتح أحد الأوردة في الجسم، وكان كثير الشيوع بين الناس فيها سبق، إذ كانوا يعتقدون
 أنه من أنجع الوسائل لعلاج الأمراض (محمد فريد وجدي، دائرة معارف القرن العشرين، ط٣، بيروت: دار المعرفة ، مادة الفصد، م٧، ص. ص ٢٨٩ – ٢٩١.

<sup>(</sup>٩٢) مجهول، ذكر بلاد الأندلس، ص٥١٠.

<sup>(</sup>۹۳) ابن القوطية، تاريخ افتتاح الأندلس، ص١١٤؛ ابن حيان، المقتبس، ق ٣، ص٤١؛ ابـن سعيد، المغرب، جـ١، ص٥٥؛ بجهول، ذكر بلاد الأندلس، ص١٥١

<sup>(</sup>٩٤) ابن القوطية ، تاريخ افتتاح الأندلس، ص١٥١ .

<sup>(</sup>٩٥) ابن حزم، « نقط العروس في تواريخ الخلفاء»، تحقيق شوقي ضيف «مجلة كلية الآداب، جامعة فؤاد الأول»، م ١٣، حـ ٢ (ديسمبر، ١٩٥١م)، ص ١٨٧ ابن حيان، المقتبس ق٣، ص ٤١. (٩٦) ابن سعيد، المغرب، ص . ص ٥٣ – ٥٤.

ويبدو أنه لا تعارض بين أن يكون الذي نفّذ عملية السم غاضبا على الأمير المنذر، وبين أن يكون في الوقت نفسه مدفوعا من جانب الأمير عبدالله.

وحيث إن أصابع الاتهام تشير \_ كها نسرى \_ إلى تسورط الأمير عبد الله في إزهاق روح أخيه طمعا في الملك من بعده فحسرى بنا أن نتمهل قليلا حول هذه المسألة.

بالرجوع إلى المصادر نجد أن أقدم مصدر بين أيدينا أشار إلى وجود مؤامرة للقضاء على الأمير المنذر هو ما جاء عند ابن القوطية (٩٧) ــ المتوفى سنة ٢٣٧ه ـ/ ٩٨٦ م ــ حيث يقول عن وفاة هذا الأمير: «ويقال إن ميسورا فتاه سمّ له القطن المجعول في جرح الفصد؛ إذ كان قد هدده لشيء استقصره فيه أنه يوقع به عند انصرافه إلى قرطبة، فلما هجم عليه الدم فجر تفجير ضرورة بشتر فعاجله الموت». ففي هذا الخبر تحرز ابن القوطية فصدره بكلمة «يقال» بمعنى أنه لم يجزم بتحميل الفتى تبعة موت سنيده الأمير المنذر إلا أنه أتى بعبارة أخرى سبقت هذا الكلام أوحى فيها عن اعتقاده بأن الوفاة ليست عادية، فقال عن الأمير المنذر: «ثم شمر إلى ابن حفصون. . . وكان قد أوفى عليه لولا أن المنية فاجأته وهو محاصره» (٩٨٩)، وبهذا لم يقطع ابن القوطية بشيء واضح حول حقيقة ما حدث؛ فضلا عن عدم ذكره لاسم الأمير عبد الله مطلقا بصفته متورطا في المؤامرة \* .

<sup>(</sup>٩٧) ابن القوطية، تاريخ افتتاح الأندلس، ص١١٤.

<sup>(</sup>٩٨) ابن القوطية، تاريخ افتتاح الأندلس، ص١١٣، وقد أورد تلميـذ ابن القوطية ــ ابن الفرضي ــ نقــلا عن الـرازي عبارة تماثل ذلــك فقال: «تــوفي الأمير المنــذر. . . فجأة في . . . . . . ببشتر البن حفصون، تاريخ علماء الأندلس، جــ ١ ، ص ٣٠).

<sup>★</sup>يتبادر إلى الذهن عند قراءة ما أورده بعض المؤرخين المحدثين عن وفاة الأمير المنذر أنهم يعدون ابن القوطية عن اتهم الأمير عبد الله بالسعي للتخلص من أخيه المذكور (عنان، دولة الإسلام، ع١، ق١، ص٣٢).

بيد أن أبا محمد ابن حزم - المتوفى سنة ٢٥٦هـ/ ١٠٦٣ م - الذي يعد ثاني مؤرخ تطرق للقضية بعد ابن القوطية حسب المصادر الموجودة لدينا - صرح بجلاء بأن الأمير عبد الله «كان قتالا تهون عليه الدماء . . . فإنه احتال على أخيه المنذر بن محمد على إيثاره إياه ، وواطأ عليه حجامه بأن سم له المبضع الذي فصده به وهو نازل بعسكره على ابن حفصون ، فكانت منه منيته» (٩٩).

وحيث إن ابن حزم قد عرف عنه اعتهاده «على منهج الحديث والظاهرية في توثيق سند الرواية ومتنها» (١٠٠) كها كان يحرص - أيضا - على أن «يقدم المترجم له بها يعتقد أنه فيه» (١٠١) فالظاهر أنه لم يصدر ذلك الحكم الجازم على الأمير عبد الله، فيصرح - بلا تحفظ - بأنه هو الذي خطط للتخلص من أخيه الأمير المنذر إلا بناء على أخبار موثوقة وصلت إليه بالتواتر؛ لا سيها وأنه في زمن ابن حزم كانت الدولة الأموية قد زالت من الوجود، فلم يعد أحد في زمن ابن حزم كانت الدولة الأموية قيوب الأمراء الأموين؛ ناهيك عن العلاقات المأساوية التي حدثت بين بعضهم من أجل الوصول إلى السلطة في الأندلس.\*

<sup>(</sup>٩٩) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص٤١، وقد ذكر ابن عذاري رواية ابن حزم نفسها باختلاف في بعض الكلمات (ابن عذاري، البيان، جـ٢، ص٢٥١) كما ذكرها أيضا ابن الخطيب، ولكن بأسلوب آخر (ابن الخطيب، أعمال الأعلام، ص٢٦).

<sup>(</sup> ۱ ۰ ۰ ) عبد الحليم عويس، ابن حزم الأندلسي وجهوده في البحث التاريخي والحضاري (القاهرة: دار الاعتصام، د.ت)، ص١٧٦.

<sup>(</sup>۱۰۱) عويس، ابن حزم، ص۲٥٣.

<sup>★</sup> لقد عبر ابن حـزم عن وصول الحقائق إلى الناس ولـو بعد حين ـ مها حاول الحكام إخفاءها ـ بقوله: «ومن الملـوك من يشتد عليهم وصف أسلافهم بالجور والظلـم والقبائح، ويحمى هذا الباب بالسيف فها دونـه فها انتفعوا بذلك في كتهان الحق؛ قد نقل ذلـك كله وعرف . . . » ابن حزم، الفصل في الملل والأهـواء والنحل، تحقيق محمد إبراهيم نصر، وعبد الـرحمن عميرة (بيروت: دار الجيل، ١٤٠٥هـ/ ١٩٨٥م)، جـ١، ص١٤٤٨.

ولا يستبعد أن يكون الأمر طبقا لما جزم به ابن حزم من أن الأمير عبد الله ضالع في التدبير للقضاء على أخيه، فلقد كان يؤمن - فيما يبدو - بأحقيته في حكم البلاد بعد والده الأمير محمد، وله مبرراته التي أشرنا إليها سلفا ولكنه نُحِّى عن الحكم ليتولى المنذر، فربها أنه أسرّ ذلك في نفسه، وبدأ يعمل في الخفاء لإنهاء حياة مَنْ يراه قد انتزع السلطة من يده ؛ بل لعل ترشيحه لاعتلاء. السلطة من بعد أخيه المذكور قد أجج طعمه في الملك، وأغراه بأن يسرع في تنفيذ مؤامرته خاصة وأنه \_ أي: عبد الله \_ كان يبلغ من العمر آنذاك أكثر من خمسة وأربعين عاما.

## ثالثًا : الفتنة الكبري في الأندلس

تربع الأمير عبد الله على عرش الإمارة الأموية في الأندلس بالصورة التي وصفناها سابقا، فورث حملا ثقيلا من المشكلات العويصة التي لم يتهيأ لسلفيه التمكن من حسم أمرها، فالإمارة لما أفضت إليه كانت \_ كما يقول ابن عذاري \_(١٠٢) «قد تحيَّفها النَّكْثُ، ومزَّقها الشِّقاق، وحلَّ عُرَاها النِّفاق». ولقد زاد أوار الفتنة في أوائل حكم هذا الأمير، واشتد لظاها، وتعقدت دوافعها وظهر عدد من الزعاء المنشقين (١٠٣)، فلم يبق تحت طاعته سوى قرطبة وأقاليم معدودة (١٠٤).

ولقد بلغ النزاع - آنذاك - أشده بين الإمارة من جانب وطوائف المجتمع من مولدين وعرب وبربر من جانب آخر، كما أن هذه الطوائف تصارعت مع بعضها بعضا، فلقد عمت حركات المولدين معظم أنحاء الأندلس تقريبا، وكان من أبرز زعائهم في ذلك الحين عمر بن حفصون في جنوب البلاد، وعبد الرحمن بن مروان الجِلِّيقي في المناطق الممتدة من مَارِدَة حتى البحر المحيط (الأطلسي) في الغرب، وبنو قَسِي في الثغر الأعلى، ودَيْسَم بن إسحاق في تُدْمِير وغيرهم (١٠٥).

<sup>(</sup>۱۰۲) ابن عذاری، البیان، جـ۲، ص۱۲۱.

<sup>(</sup>١٠٣) ابن الفرضي، تاريخ علماء الأندلس، جـ ١، ص٤١؛ النويري، نهاية الأرب، جـ ٢٣، ص٥٩٥.

<sup>(</sup>١٠٤) ابن الخطيب، أعمال الأعلام، ص٢٧.

<sup>(</sup>۱۰۰) ابن حیان، المقتبس، ق۳، ص.ص.۹، ۱۰-۱۷؛ ابن خــــــدون، تــاریخـه جــ، ۵ ص.ص.۱۷۰–۱۷۳.

كما أن البربر كانوا قد قاموا بالانتفاضة على السلطة الأموية في بعض مناطق الأندلس، وكان بنو موسى بن ذي النون من أشهر من حمل لواء هذه الانتفاضة البربرية (١٠٦).

أما العرب فإن جل حركاتهم المؤرقة لحكومة قرطبة قد ظهرت في السنوات الأولى من عهد الأمير عبد الله، ولعل أبرز حركاتهم كانت في منطقتي إلْبِيرة وإشْبِيليَّة (١٠٧).

وإذا أنعمنا النظر في هذه الحركات التي عصفت بالأندلس، وجعلت عرش بني أمية على حافة السقوط لوجدنا أنها تختلف كثيرا عما عهدناه سابقا من حركات عصيانية ضد الدولة الأموية، سواء في اتساع نطاقها، أو في العناصر التي أثارتها، أو في الدوافع المحركة لها.

فلقد بدأت هده الحركات منذ أوائل النصف الثاني من القرن الشالث المجري \_ كما سبق أن عرفنا \_ وما زالت تتفاقم وتتسع حتى وصلت إلى ذروتها في عصر الأمير عبد الله، ولم تكن تقتصر على عنصر بعينه من عناصر المجتمع المختلفة، وإنها شاركت فيها جل العناصر السكانية الكبرى في البلاد تقريبا

والواقع أن الأمراء الأمويين السابقين لم يجابهوا حركات معارضة بمثل التي جابهها أمراء هذه الفترة بالذات، فلم يكن غريبا لدى أولئك الأمراء السابقين قيام ثورات ضدهم تكون عادة محدودة المكان فلا يجدون صعوبة كبيرة في القضاء عليها.

والشيء الذي يستوقف النظر هو أن حركات هذه الفترة قد تولى كِبْرها منذ البداية زعماء من المولدين؛ وفي الوقت الذي ضادوا فيه الدولة، وحققوا

<sup>(</sup>١٠٦) ابن حيان، المقتبس، ق ٣، ص ١٧ \_ ١٩.

<sup>(</sup>١٠٧) ابن عذاري، البيان، جـ٢، ص ١٣٣ - ١٣٥

بعض النجاح تمرد عدد آخر من إخوانهم المولدين أيضا، ثم تمرد بتمرد هؤلاء زعهاء من العرب والبربر.

وليس إلى الشك سبيل في أن هذه الحركات المعارضة للسلطة الأموية إنها انفجرت بفعل عوامل عديدة بعضها نابع من المجتمع الأندلسي نفسه، وبعضها الآخر صادر بسبب تلك القوة السياسية التي تعاملت مع هذا المجتمع.

فلقد كان التفكك الاجتهاعي واضحا في الأندلس بحيث لا يمكن إنكاره خلال القرن الثالث الهجري؛ وخاصة في نصفه الثاني، فظهر سكان الأندلس وكأنهم لم ينصهروا بعد انصهارا تاما، ولم يندمجوا الاندماج الذي يجعلهم شعبا واحدا(١٠٨) على الرغم من طول المدة التي عاشها بعضهم مع البعض الآخر.

ولا خلاف في أن الفاتحين الأول من العرب والبربر قد اختلطوا بأهل البلاد، وحرصوا على نشر الإسلام بينهم (١٠٩)؛ بيد أنه لم يمر وقت طويل حتى غابت تلك القيادات المؤثرة التي كان يمثلها الفاتحون الكبار، وجاءت قيادات جديدة لم تَرْقَ إلى مستوى الأحداث المحيطة بها، إذ انساقت تلهث وراء وجهات نظر حزبية أو عنصرية بل حتى قبلية (١١٠)، مما خلف آثارا سيئة على المجتمع الإسلامي في هذه البلاد.

<sup>(</sup>١٠٨) العبادي، في تاريخ المغرب والأندلس، ص١٦٧؛ إبراهيم بيضون، الدولة العربية في إسبانيا (بيروت: دار النهضة العربية، ١٩٨٠م)، ص٢٧٤.

<sup>(</sup>۱۰۹) أرنولد، المدعوة إلى الإسلام، ص.ص ۱۰۹-۱۲۰؛ الحجيبي، التاريخ الأندلسي ص.ص ۱۰۹-۱۹۰؛ الحجيبي، التاريخ الأندلس، ص.ص ۱۰۹-۱۹۰؛ حسين ميؤنس، فجير الأندلس، ط۲ (المدار السعودية، ١٤٠٥هـ/ ۱۹۸۰م)، ص.ص ۲۲۵-۲۲۵.

<sup>(</sup>١١٠) على حبيبة، مع المسلمين في الأندلس، ط٢ (جدة: دار الشروق، د.ت.)، ص١٦٧؛ بيضون، الأمراء الأمويون الشعراء، ص٢٢.

ولما أقام عبد الرحمن الداخل صرح دولته في الأندلس غيَّر مفهوم الحكم فيها؛ حيث أحل سلطة الدولة محل سلطة القبيلة، فغدا سلطان الدولة بذلك فوق العصبيات القبلية (١١١)، وقد سار خلفاؤه من بعده على هذا النهج (١١٢)، فكان من المنتظر ألا تمضي فترة من النزمن في ظل هذا النظام إلا وقد انصهرت كل العناصر السكانية، وظهرت الشخصية الأندلسية المميزة؛ بيد أن ذلك لم يحدث نظرا لوجود بعض الزعامات العربية والبربرية القوية التي ما برحت تنمي الإحساس بالأصل البعيد، وكذلك وجود النصارى في البلاد قد زعزع المجتمع الأندلسي (١١٣)، بل إن الأمراء الأمويين أنفسهم - كها يظهر - يتحملون كفلا من تبعه ذلك التفكك في البنية الاجتماعية، إذ لم يمنع إحلالهم سلطة الدولة محل سلطة القبيلة من اعتمادهم على بعض العناصر دون العناصر الأخرى، كها أنهم لم يهتموا كثيرا بتنظيم العلاقات بين الأجناس المكونة للمجتمع في العديد من الحالات، كها سنرى.

ولا بد لنا \_ هنا \_ أن نقف قليلا لننظر في وضع تلك العناصر التي حملت لواء الفتنة في الأندلس إبان النصف الثاني من القرن الثالث الهجري .

فلقد كان العرب يمثلون - آنذاك - أقلية عددية بالنسبة لغيرهم (١١٤)، وكان معظمهم - وخاصة أهل الكور المجندة - لا يزالون يحسون بالتفوق على

<sup>(</sup>١١١) أحمد بدر، دراسات في تاريخ الأندلس وحضارتها، ص١٠٣؛ بيضون، الدولة العربية، ص ١٠٨٠ –١٨٧ .

<sup>(</sup>۱۱۲) فيليب حتى، صانعو التاريخ العربي، ترجمة د. أنيس فريحة، ط۲ (بيروت: دار الثقافة، ۱۲۰ هـ/ ۱۹۸۰م)، ص٩٦.

<sup>(</sup>١١٣) حبيبة، مع المسلمين في الأندلس، ص. ص٣٠٣–٣٠٤.

<sup>(</sup>١١٤) بيضون، الأمراء الأمويون الشعراء، ص٣٧٤.

سواهم في هذه البلاد (۱۱۵)، وقد كانت الدولة الأموية منذ أيام نشأتها تخشى منافسة هؤلاء العرب لها (۱۱۱)، ولذلك فإنها أشاحت بوجهها عنهم، ولم تركن إليهم كثيرا؛ الأمر الذي أحفظهم عليها، وجعلهم لا يفتئون يثيرون المتاعب ضدها كلما وجدوا إلى ذلك سبيلا (۱۱۷).

أما البربر فقد كانوا أكثر عددا من العرب (١١٨)، وقد ارتفع شأنهم في الإمارة الأموية منذ عهد مؤسسها عبد البرحن الداخل الذي عمد إلى اصطناعهم، فسار خلفاؤه من بعده على ذلك (١١٩) حتى أصبح لهؤلاء البربر دور واضح في الجيش والإدارة (١٢٠)، ومع هذا فإننا لا نعدم قلاقل أثارها أحيانا بعض أصحاب الطموح السياسي منهم (١٢١)، أما علاقتهم بالعرب فإنها لم تكن عدائية (١٢٢)؛ بل إن كلا الطرفين كانا هدفا لسخط المولدين بعد أن قاموا بحركتهم الكبرى ضد الدولة الأموية (١٢٣).

وهناك أهل البلاد الأصليون الذي دخلوا في الإسلام، فكان يطلق على ما

Montgomery Watt, op. cit., p. 25.

<sup>(</sup>١١٥) أحمد بدر، دراسات في تاريخ الأندلس وحضارتها، ص٢٣٣.

<sup>(</sup>١١٦) حبيبة، مع المسلمين في الأندلس، ص٢٠٤، ٢٩٢.

<sup>(</sup>١١٧) مؤنس، فجر الأندلس، ص٤٣٨.

<sup>(</sup>١١٨) العبادي، في تاريخ المغرب والأندلس، ص١٦٨.

<sup>(</sup>١١٩) عنان، دولة الإسلام، ١٥، ق١، ص٥٠٠.

<sup>(</sup>١٢٠) محمد بركات البيلي، البربر في الأندلس (من الفتح حتى نهاية عصر الإمارة). رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية الآداب، جامعة القاهرة، ص. ص ٩٨-٩٩.

<sup>(</sup>١٢١) انظر على سبيل المثال: ابن سعيد، المغرب، جـ ١، ص٤٥؛ الشاطبي، الجهان في مختصر أخبار الزمان، مخطوط، المكتبة الأهلية في باريس رقم ١٥٤٥، ميكروفلم، جامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية، رقم ١٠٤٠/ تاريخ، ورقة ١٦٤/أ.

<sup>(</sup>١٢٢) خالد الصوفي، تاريخ العرب في إسبانيا (نهاية الخلافة الأموية، في الأندلس)، ط١ (حلب: مكتبة دار الشرق)، ص٨٥.

<sup>(</sup>١٢٣) انظر مثلا على ذلك في: ابن حيان، المقتبس، تحقيق مكى، ص٣٤٨.

بعد الجيل الأول منهم اسم المولدين، وقد كانوا في ازدياد مطرد، حتى أضحوا في القرن الثالث الهجري شريحة كبرى في الشعب الأندلسي (١٢٤)، ولقد كان هؤلاء ينظر إليهم غالبا بأنهم أقل رتبة من الفاتحين (١٢٥). ففي أواخر عصر المولاة بالأندلس، نرى العرب وبالأخص المتعصبين منهم ينظرون إلى هؤلاء المولدين نظرة لا تخلو من الازدراء والاحتقار \*، ويظهر أن هذه النظرة استمرت في عصر الدولة الأموية حتى غلبت على المعاملة بين الجانبين في الفترة التي نتحدث عنها (١٢٦)، فهناك عدد من الشواهد التي توحي بذلك، وسنكتفي بذكر بعضها من أماكن مختلفة من الأندلس، فأحد الشعراء يصم من اشترك في موقعة وادي سَلِيطٍ سنة ٠٤٢هـ/ ٥٥٨م، بالعُبْدَان في قوله: ومن المعروف أن جهرة من أهل طليطلة المولدين قد شاركوا في هذه ومن المعروف أن جهرة من أهل طليطلة المولدين قد شاركوا في هذه الموقعة (١٢٨).

<sup>(</sup>١٢٤) جودت الركابي، في الأدب الأندلسي، ص٣٥؛ أحمد هيكل، الأدب الأندلسي (من الفتح إلى سقوط الخلافة)، ط٧ (القاهرة: دار المعارف، ١٩٧٩م)، ص٧٦.

<sup>(</sup>١٢٥) الصُّوفي، تاريخ العرب في إسبانيا (نهاية الخلافة الأموية في الأندَّلس)، ص٨٩.

لله ولقد ظهرت هذه النظرة بجلاء عند الصميل بن حاتم وزير يوسف الفهري آخر الولاة الذي قال بعد أن سمع قول الله تعالى ﴿وتلك الأيام نداولها بين الناس﴾ قال: والله إن أرى هذا الأمر سيشركنا فيه العبيد والسفلة والأراذل» (ابن القوطية، تاريخ افتتاح الأندلس، ص٠٦؛ ابن الأبار، الحلة، جـ١، ص٨٦) وهو يشير بهذا إلى غير العرب. كما نلاحظ المعاملة السيئة للمولدين في موقف آخر، وذلك أن كاتب يوسف الفهري وهو من أصل إسباني تباهى أمام أحد أتباع عبد الرحمن الداخل بأنه لن يصل إلى درجته في تحبير الرسائل، فما كان من حاشية عبد الرحمن إلا أن احتجزوه لأنه «بدأ بالشتيمة والانتقاص، وهو حكما يقولون ابن الخبيثة العلج» (مجهول، أخبار مجموعة، ص ٢٧).

<sup>(</sup>١٢٦) أحمد بدر، دراسات في تأريخ الأندلس، ص٢٣٣.

Rafael Altomira Y crevea, Historia de España Y de La Civilizacion Espanola, Tomo I, (Barcelona, 1913), p.244.

<sup>(</sup>١٢٧) ابن عبدربه، العقد الفريد، جـ٥، ص ٢٢؛ ابن عذاري، البيان، جـ٢، ص ١١٢. ( ١٢٨) عنان، دولة الإسلام، ع١، ق١، ص ٢٩٢. وكنا قد أشرنا إلى أحـداث هـذه الموقعة في التمهيد.

وإذا انتقلنا إلى الثغر الأعلى في الشهال فإننا نجد شاعرا آخر ينعت أتباع أبناء موسى بن موسى القسوي \_ وهم في غالبيتهم من المولدين \_ بالأراذل، وذلك بقوله:

رَأَيْتُ ابْنَ مُوسى والأراذِلَ صَحْبَهُ جِبَاهُهُمُ فيها المساميرُ تُصْلَفُ ١٢٩) أما شاعر كورة إلبيرة فينظر إلى المولدين في الجنوب بأنهم في منزلة العبيد، وذلك حبنها قال:

ورِثنا العِز عن آباءِ صِدقٍ وإرثُكُمُ بَني العُبْدَانِ ذُلُّ \* (١٣٠)

وبهذا نرى الشواهد السابقة قاسمها المشترك ازدراء المولدين، والحط من قدرهم.

ولما أسند الأمير محمد القضاء إلى القاضي عمرو بن عبد الله الذي كان من الموالي (١٣١) «شق ذلك على العرب وتكلموا فيه» حتى إنهم امتنعوا من الصلاة خلفه، مما اضطر الأمير إلى أن يولي إماما من العرب ليصلي بالناس (١٣٢). ومن المعروف أن الموالي في الأندلس لم يكونوا على الوضع نفسه الذي كان عليه موالي المشرق، فقد كان هؤلاء في مركز اجتماعي لا يقل عن مركز عليه موالي المشرق، فقد كان هؤلاء في مركز اجتماعي لا يقل عن مركز

<sup>(</sup>١٢٩) ابن حيان، المقتبس، تحقيق مكي، ص٣٣٨.

<sup>(</sup>١٣٠) ابن حيان، المقتبس، ق ٣، ص٦٥؛ ابن الأبار، الحلة، جـ١، ص١٥٣٠.

يقول شاعر العرب في إشبيلية واصفاً تغلبهم على المولدين في أوائل الربع الأخير من القرن الثالث المجرى:

أَبَدُنا بالسيوف بني العبيد فراحوا هامدين على الصعيد

إلى أن يقول:

بنو قحطان للأذواء تنمي وينمي العبد منهم للعبيد (ابن حيان، المقتبس، ق ٣، ص٨٥).

<sup>(</sup>۱۳۱) الخشني، قضاة قرطبة، ص١٤٦؛ ابن الفرضي، تاريخ علماء الأندلس، جـ٢، ص٥٣٩. (١٣٢) الخشني، قضاة قرطبة، ص١٤٦.

الأحرار (١٣٣)، فكانت القبائل العربية تسعى إلى كسب تأييدهم، وقد ازداد مركزهم رفعة بعد قيام الدولة الأموية (١٣٤)، وعلى هذا فمن المرجح أن السبب الرئيس في تذمر العرب بولاية هذا القاضي، وأنفتهم من الصلاة خلفه إنها كان لأصله الإسباني\*، وقد كان في موالي الأندلس الكثير ممن يرجع إلى أصول إسبانية (١٣٥).

والظاهر أن المولدين من أهل البلاد الأصليين ـ دون الموالي منهم - لم يكن لهم حظ في الحكومة الأموية (١٣٦)، فلقد كان الأمراء الأمويون قد قصروا المناصب في الدولة على أناس معينين دون غيرهم، حيث تجلت هذه السياسة على لسان الأمير محمد حينها قال: «إن مذهبنا أن نقصر خططنا هذه النبيهة

<sup>(</sup>١٣٣) مؤنس، فجر الأندلس، ص ٤٠٨؛ حكمة على الأوسي، فصول في الأدب الأندلسي في القسرنين الثاني والشالث للهجرة، ط٤ (الرباط: مكتبة المعارف، ١٩٨٣م)، ص. ص٣٨–٣٩.

<sup>(</sup>١٣٤) مؤنس: فجر الأندلس، ص٤١٦؛ حبيبة، مع المسلمين في الأندلس، ص١٤٦.

يذكر أن جد عمرو بن عبد الله كان مولى لإحدى بنات عبد الرحمن بن معاوية (الخشني، قضاة قرطبة، ص٢٤٦)؛ ابن الفرضي، تاريخ علماء الأندلس، جـ ٢، ص٥٣٩)، وإذا أشير إلى رجل أنه مولى لعبد الرحمن أو لأحد أفراد عائلته، ولم يذكر أنه قد أتى من المشرق فغالبا ما يعنى أن هذا الرجل المولى من أهل البلاد الأصليين (مؤنس، فجر الأندلس، ص٩٠٤)، والبون شاسع جدا بين موقف العرب من تولية هذا القاضي وبين موقفهم في الفترة الأولى للحكم الإسلامي في الأندلس، حينها أسند القضاء للقاضي مهدي بن مسلم الذي كان أحد أبناء المسلمين الإسبان (الخشني، قضاة قرطبة، ص٣٨) فلا نسمع بأي امتعاض من العرب أو غيرهم بعد ولاية مهدي بن مسلم للقضاء بل إنه كتَبَ كتابَ عَهْدِ لنفسه، فأصبح أصلا من الأصول للعهد في القضاء لمن جاء بعده من قضاة الأندلس (الخشني، قضاة قرطبة، من الأصول للعهد في القضاء لمن جاء بعده من قضاة الأندلس (الخشني، قضاة قرطبة، ص. ص٣٨-٤٢).

<sup>(</sup>١٣٥) عبد العزيز سالم، تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس، ص١٢٦؛ عبد العزيز عتيق، الأدب العربي في الأندلس، ط ٢ (بيروت: دار النهضة العربية، ١٣٩٦هـ/١٩٧٦م)، ص١٣٤.

<sup>(</sup>١٣٦) محمد ألوزاد، « الاتجاهات الفكرية في الأندلس خلال القرن الثالث الهجري»، مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بفاس، عدد٤ ـ ٥ (١٩٨١م/ ١٩٨١م)، ص١٦٤.

Anwar G. Chejne, Historia de España Musulmana, p. 104

على أبناء موالينا، وأهل السابقة في خدمتنا»(١٣٧) ثم بين أنهم لو حادوا عن تلك السياسة لتقلد الخطط في الدولة - كما يقول - «أبناء السوق وأبناء الناس أولى الأعراق الدنيئة»(١٣٨) ومن الواضح أن الأمير قصد من قوله هذا العامة من سكان البلاد الذين هم في غالبهم من المولدين؛ فضلاً عن كونه وصفهم بأنهم من أولي الأعراق الدنيئة، ومثل هذا الوصف يتوافق مع نظرة العرب في الأندلس إلى المولدين التي سبق أن شرحناها .

وفوق ذلك فإن الحكومة الأموية لم تحاول \_ فيما يبدو \_ تحسين أوضاع هؤلاء المولدين لا سيما في بعض المناطق، فلقد كان العرب الذين قدموا إلى الأندلس في أوائل القرن الثاني الهجري قد فُرِّقوا على بعض الكور(١٣٩)، وخصص لهم ثلث أموال أهل الذمة فيها(١٤٠)، على أن يقدموا عددا من الجند مقابل ذلك(١٤١)، وقد استمرت سكناهم بين هـؤلاء المعاهدين(١٤٢). وبمرور الزمن انتشر الإسلام في الكور، ولكن العرب فيها يظهر - قد أصروا على المطالبة بامتيازهم القديم حتى مدار بحثنا(١٤٣)، وكان هذا ظلما فاحشا من قبل أولئك العرب، ولم ينقل أن الدولة الأموية قد بذلت شيئا لإزالة هذا

<sup>(</sup>١٣٧) ابن حيان، المقتبس، تحقيق مكي، ص ١٤٤.

<sup>(</sup>۱۳۸)ابن حيان، المقتبس، ص١٤٤.

<sup>(</sup>١٣٩) ابن القوطية، تاريخ افتتاح الأندلس، ص٤٤؛ ابن عــذاري، البيان: جــ ٢، ص٣٣؛ المقري، نفح الطيب، جدا، ص٢٣٧.

<sup>(</sup>١٤٠) أبن الخطيب، الإحاطة، جـ١، ص١٠٣، ١٠٤، ٢٠٦.

<sup>(</sup>١٤١) مؤنس، معالم تاريخ المغرب والأندلس، ص ٢٤٦؛ عبد الواحد ذنون طه، الفتح والاستقرار العربي الإسلامي في شهال إفريقيا والأندلس (بغداد: دار الرشيد، ١٩٨٢م)، ص ٢٤٠.

<sup>(</sup>١٤٢) ابن الخطيب: الإحاطة، جـ١، ص.١٠٧.

<sup>(</sup>١٤٣) ابن الأبار، الحلة، جد١، ص١٥٢، حاشية؛ أحمد بدر، دراسات في تاريخ الأندلس، ص ۲۳۶ .

الامتياز، بل إن هذه الكور المجندة في عهد الأمير محمد نفسه كانت أكثر من غيرها في إمداد الدولة بالعساكر (١٤٤)، عما يوحي بعدم إلغاء النظام القديم فيها، وهناك بطبيعة الحال أراض أخرى غير الكور المجندة قد اقتطعها الفاتحون، أو صالحوا عليها أهلها (١٤٥) فلا ينتظر كما يبدو أن تختلف الحالة فيها كثيرا عن الحالة في الكور المجندة الآنفة الذكر، لأننا سنرى تبرم المولدين لن يقتصر على تلك الكور المجندة فحسب؛ بل سيشمل مناطق أخرى في أنحاء متفرقة من البلاد.

ولقد شهدت الأندلس في النصف الأول من القرن الثالث الهجري تقدما ملموسا في المجال الحضاري (١٤٦) انعكس على الحياة الاجتماعية فيها، فبينا كان الأمراء وذوو النفوذ والجاه ينعمون بالرخاء والترف (١٤٧) ظلت الأحوال الاقتصادية والاجتماعية لقطاع كبير من المجتمع وخاصة المولديين الذين كانت أعدادهم في ازدياد دون أن يطرأ عليها تغيير يذكر (١٤٨). ونستشف هذا من أن ابن حفصون كان يمني أتباعه «بفتح البلاد، وغنائم الأموال (١٤٨)، كما أن أملاك كبار رجال الدولة أصبحت هدفا لغارات هؤلاء الحانقين (١٥٠).

<sup>(</sup>١٤٤) ابن حيان، المقتبس، تحقيق مكي، ص. ص ٢٧١-٢٧٢؛ ابن عــذاري، البيان، جـ ٢، ص ١٠٥-٥٥٧.

<sup>(</sup>١٤٥) مؤنس: فجر الأندلس، ص٦٢٥، ٦٢٧.

<sup>(</sup>١٤٦) أحمد بسدر، دراسات في تاريخ الأندلس، ص١٤٢؛ أحمد هبكسل، الأدب الأندلسي، ص١٤٦؛ أحمد هبكسل، الأدب الأندلسي، ص ١١٩، محسين مؤنس، غارات النورمان، ص٢٠، ٦٥.

<sup>(</sup>١٤٧) أحمد بدر، دراسات في تاريخ الأندلس، ص١٥٧.

<sup>(</sup>١٤٨) بيضون، الأمراء الأمويون، ص١٠١، ١٠٢.

<sup>(</sup>۱٤۹) ابن عذاري، البيان، جـ ٢، ص١١٤.

<sup>(</sup>۱۵۰) ابن حیان، المقتبس، ق۳، ص۷۲.

ويما لا ينبغي إغفاله في الحديث عن العناصر التي شاركت في الفتنة طائفة المستعربين، وهم - كما أسلفنا - أولئك الذين تمسكوا بالنصرانية من أهل البلاد، ولكنهم تعربوا ثقافة ولسانا (١٥١)، وفي الحقيقة أن هناك أعدادا جمة البلاد، ولكنهم تعربوا ثقافة ولسانا الأندلسية (١٥١)، وكانوا يلقون تساعاً من النصارى عاشوا في مختلف المدن الأندلسية وكانوا يلقون تساعاً كبيرا من جانب المدولة الأموية، ولما ازدهرت الأندلس في النصف الأول من القرن الثالث الهجري تأثر بذلك هؤلاء النصارى المستعربون، وبدا أنهم سيذوبون في الثقافة العربية الإسلامية مما أقلق نفراً من رجال الدين النصراني المتعصبين (١٥٥)، فتبنوا حركة أطلق عليها حركة الاستخفاف أو (الاستشهاد) وقد حاولت الدولة الأموية إنهاءها بالحسنى، ولكنها لم توفق كثيرا، حينئذ لجأت إلى الشدة فتمكنت من إخادها (١٥٥)، بيد أنها لم تستطع محو ما خلفته هذه الحركة من فجوة بين المسلمين والنصارى \*(١٥٥) والتي أدت بهؤلاء

<sup>(</sup>١٥١) بيضون، الأمراء الأمويون، ص٥٥؛ الحجي، التاريخ الأندلسي، ص٢٨٤.

<sup>(</sup>١٥٢) بروفنسال، حضارة العرب في إسبانيا، ترجمة: ذوقان قرقوط (بيروت: دار مكتبة الحياة)، ص٧٩٠.

Anwar G. Chejne, op., cit., p. 108.

<sup>(</sup>١٥٣) أحمد بدر، دراسات في تاريخ الأندلس، ص ٢٠٠٠؛ ريتشارد سوذرن، صورة الإسلام في أوربا في العصور الوسطى، ترجمة رضوان السيدط (بيروت: معهد الإنهاء العربي ١٩٨٤م)، ص ٥٥، ٥٥.

<sup>(</sup>١٥٤) أحمد بدر، دراسات في تاريخ الأندلس ص. ص ٢٠٤-٢٠٥.

Rafael Attamira, op. cit., p. 242 - 243.

<sup>(</sup>١٥٥) الحريري، حركات المولدين في الجنوب الأندلسي، ص٣٧.

Jose R. Aguilar, op. cit., p. 123.

 <sup>★</sup> ولقد حدثت في عهد الأمير عبد الله حالات فردية تماثل حركة الاستخفاف الجماعية التي وقعت في النصف الأول من القرن الثالث الهجري. انظر: ابن سهل، وثائق في أحكام قضاء أهل الذمة في الأندلس (مستخرجة من مخطوط الأحكام الكبرى)، دراسة وتحقيق محمد عبد الوهاب خلاف (القاهرة: المركز العربي للإعلام، ١٩٨٠م)، ص. ص ٧٠-٧١؛ القاضي عياض، الشفا بتعريف حقوق المصطفى (بروت: دار الكتب العلمية) جـ٧، ص. ص ٢٦٠-٧٦٧.

الأخيرين إلى الميل الصريح في جانب أولئك الذين يعملون لهدم صرح الدولة الأموية \_ كما سيأتى \_ .

وهكذا يتبين أن المجتمع الأندلسي كان يحوي تناقضات عنصرية وقومية أضعفت من تماسكه، وهددت وحدة جبهته الداخلية، ، فكانت من الصعوبة أن تتحكم فيها حكومة قرطبة ؛ خاصة وأنها كانت تواجه ظروفا أخرى ـ كما سنرى ـ تتزامن مع حالة المجتمع هذه .

وهناك قاعدة لدى ابن خلدون ربها أنها تنطبق على الوضع الاجتماعي في الأندلس - آنذاك - حيث يقول: «إن الأوطان الكثيرة القبائل والعصائب قَلَّ أن تستحكم فيها دولة ، والسبب في ذلك اختــلاف الآراء والأهواء . . . فيكثر الانتقاض على الدولة والخروج عليها في كل وقت . . . »(١٥٦).

زد على ذلك أن التكوين الجغرافي لهذه البلاد كان يخلخل البنية الاجتماعية، ويُغري في الوقت ذاته بالخروج على الدولة، فلقد كانت الأندلس تنقسم إلى عدد من الأقاليم الطبيعية التي تتباين فيها بينها(١٥٧)، حيث يتوزع السطح بين هضبة عالية محوطة بالجبال، ومنقسمة على نفسها، وبين سهول ووديان تفصلها سلاسل جبلية أيضا(١٥٨)، علاوة على أنها هناك أنهارا تخترقها في العرض بعضها يجري من الشرق إلى الغرب، والبعض الآخر يجري عكس ذلك (١٥٩)، ولا ريب أن كل هـذا من شأنه أن يعـزل كل إقليم

<sup>(</sup>١٥٦) ابن خلدون، المقدمة، نشر خليل شحادة، ط١ (بيروت : دار الفكر، ١٤٠١هـ/ ١٩٨١م)،

<sup>(</sup>١٥٧) عمد عبد الحميد عيسى، الفتح الإسلامي للاندلس (القاهرة: مكتبة سعيد رأفت، ١٩٨٥م)، ص٧٣.

<sup>(</sup>١٥٨) محمد أحمد حسونة، أثر العوامل الجغرافية في الفتوح الإسلامية، (القاهرة: دار نهضة مصر)،

<sup>(</sup>١٥٩) عبد الحميد العبادي، المجمل في تاريخ الأندلس، ط٢ (القاهرة: دار القلم، ١٩٦٤م)، ص٤٠٠.

عن الآخر(١٦٠)، بل إن ما يزيد العزلة أن ثمة أقاليم تتوافر بها مقومات الحياة بحيث لا ترى الواحد منها يحتاج إلى الآخر في شيء (١٦١).

ولقد أومأنا \_ آنفا \_ إلى أن الأندلس نعمت بفترة ازدهار ورخاء في النصف الأول تقريبا من القرن الثالث الهجري، وقد جاء ذلك في غالبه تتويجا لسياسة الانفتاح أمام المؤثرات الوافدة التي كان الأمراء الأمويون في تلك الحقبة قد اتبعوها(١٦٢). وقد لا نتنكب الصواب إذا قلنا إنه قد نتج عن هذا الانفتاح بعض الأمور التي أضرمت الفتنة في البلاد؛ ذلك أن الأمير عبد الرحن الأوسط كسر حاجز الانعزال الذي كان أباؤه قد ضربوه على أنفسهم نحو العراق(١٦٣)، وشجع حركة العلوم والآداب(١٦٤)، وقد اقتفى دربه ابنه الأمير محمد؛ بل إنه كان أشد ميلا منه للحرية الفكرية (١٦٥) حتى إنه وقف موقف المنافح عنها في وجه المتزمتين(١٦٦٠)، وبسبب هذا كله انتشرت علوم المشرق الإسلامي بين الناس في الأندلس، وصاحب ذلك دخول علم الحديث وبعض المذاهب الفقهية كالمذهب الشافعي والمذهب الظاهري

<sup>(</sup>١٦٠) على إسلام باشا: إسبانيا والأندلس، ص١٦؛ حبيبة، مع المسلمين في الأندلس، ص٩٥،

<sup>(</sup>١٦١) حسين مـؤنس، "صورة الأندلس"، مجلة كلية الآداب، جامعة الإسكندرية، م١١، (۱۹۲۰م)، ص۳۷.

<sup>(</sup>١٦٢) بيضون، الأمراء الأمويون، ص. ص ٩٦ ، ٩٦ - ٩٧ .

<sup>(</sup>١٦٣) العبادي، في قاريخ المغرب والأندلس، ص١٣٩؛ بروفنسال، حضارة العرب، ص٥٢.

<sup>(</sup>١٦٤) عبد العزيز عتيق، الأدب العربي في الأندلس، ص٥٨٠.

Joseph Mccabe, op. cit., p. 55.

<sup>(</sup>١٦٥) عمد عبد الحميد عيسى، تاريخ التعليم في الأندلس (القاهرة: دار الفكر العربي، ١٩٨٢م)، ص٩٥.

<sup>(</sup>١٦٦) انظر: موقف الأمير محمد مع العالمين بقي بن مخلد ومحمد بن عبد السلام الخشني في : (ابن حيان، المقتبس، تحقيق مكى، ص٧٤٨. وما بعدها).

وغيرهما (١٦٧)، وحيث إن الدولة الأموية مع تمسكها بالمذهب المالكي لم تحارب مثل تلك المذاهب الوافدة (١٦٨) فإنه قد انفتح باب الجدل والاختلاف بين العلماء على مختلف مذاهبهم، ففي فترة دراستنا نرى أحد العلماء عير المتقيدين بمذهب الإمام مالك قد كتب عدة مؤلفات في الرد على مخالفيه منها (١٦٩) كتاب «الإيضاح في الرد على المقلدين» (١٧٠)، وبذا وقع الخلاف الذي كان فقهاء الأندلس المالكيون يحذرون منه أبدا خوفا من تفتت وحدة البلاد (١٧١)، كما لا يستبعد أيضا أن مبادرة الأمراء الأمويين في ذلك الحين لرفع منزلة العلماء غير المنتمين لمذهب الإمام مالك (١٧٢) قد دفعت بالفقهاء المالكيين إلى تبني تيار معارض وإن لم يكن ظاهرا ضد الحكومة الأموية \*.

<sup>(</sup>١٦٧) بالنثيا، تاريخ الفكر الأندلسي، نقله إلى العربية حسين مؤنس (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، ١٩٥٥م)، ص ٤٣١، ٤٣٩. ؛ إحسان عباس، تاريخ الأدب الأندلسي (عصر سيادة قرطبة) ط ٥ (بيروت: دار الثقافة، ١٩٧٨م)، ص ٢٩٠٠.

<sup>(</sup>١٦٨) أحمد شلبي، موسوعة التاريخ الإسلامي، ط ٥ (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، ١٩٧٩م)، جـ٤، ص٨٤.

Montgomery Watt, op. cit., p. 56.

<sup>(</sup>١٦٩) ابن الفرضي، تاريخ علماء الأندلس، جـ ٢، ص٩٩٥؛ المقري، نفح الطيب، جـ ٢، ص١٩٥.

<sup>(</sup>١٧٠) الحميدي، جذوة المقتبس، ق ٢، ص٢٥٥؛ الضبي، بغية الملتمس ص٤٤٦.

<sup>(</sup>١٧١) حسين مؤنس، صورة الأندلس، ص٤٣٠.

<sup>(</sup>۱۷۲) حسين مسؤنس، شيوخ العصر في الأندلس (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٦١)، ص٣٥، ألوزاد، الاتجاهات الفكرية في الأندلس، ص١٦١.

له يذكر أن القاضي عامر بن معاوية اللخمي الذي تولى منصب قاضي الجاعة زمن المندار (الخشني، قضاة قرطبة، ص. ص ١٨٢ – ١٨٥) كان قبل ولايته لهذا المنصب قد شجع عمر بن حفصون في ثورته على الأمويين، فقال له: «يا بن حفصون اتق الله في الناس إذا ملكت رقابهم». (الونشريسي، المعيار المعرب، جـ ١٠، ص ١١١) وقد عقب الرازي على هذه المقولة بقوله: «فمن هناك زعموا قوي [كذا] طمع عمر في أمله، وعمل على دركه» =

ولقد كان ذلك الانفتاح ـ أيضا ـ فرصة لدخول تيارات فكرية جديدة حملت معها آراء بعض الفرق الإسلامية (١٧٣)، ومع أن السلطة الأموية لا تسمح بانتشارها (١٧٤) إلا أنه لا بد أن البعض قد تبنى تلك الآراء، وحاول أن يُروِّج لها بين أفراد المجتمع الأندلسي، إذ من الملاحظ أن أسباب الانتفاضة التي تزعمها المولدون في الأندلس تكاد تشابه تلك الأسباب التي من أجلها قاد الخوارج الثورة في المغرب ضد الخلافة الأموية في المشرق قبيل سقوطها (١٧٥)؛ بل ربها أن الاتجاه الكلامي ـ الذي تمثل في المذهب الشبعي والنزعة الاعتزالية (١٧٦) ـ ربها كان له أثر في تحريك الثورات على الدولة الأموية في الأندلس، حيث إن هذا الاتجاه قد عرف طريقه آنذاك إلى هذه البلاد (١٧٧)، فمن المرجح أن التشيع ساهم ولو من الناحية الإيديولوجية ـ وبالذات فيها يتعلق بمبدأ المهدوية أو الشخصية المنقذة ـ ساهم في إشاعة الثورات بين أوساط العامة (١٧٨)، كها أنه من المرجح أيضا أن يكون لمبادئ الاعتزال ـ وخاصة مبدأ حرية الإرادة الإنسانية ـ أثر في بث روح التذمر في الاعتزال ـ وخاصة مبدأ حرية الإرادة الإنسانية ـ أثر في بث روح التذمر في

الونشريسي، المعيار المعرب، ، جـ ١٠ ، ص ١١١)، وحيث إنه لم يذكر في ترجمة هذا القاضي أن له وجهة إلى مذهب آخر غير المذهب المالكي والتي عادة يهتم بها المترجمون لعلماء الأندلس في تلك الفترة (ابن الفرضي، تاريخ علماء الأندلس، جـ ١، ص٣٦٦؛ ابن سعيد، المغرب، جـ ١، ص٣٥٦) فإنه لا بد أن يكون من علماء المالكية، فإذا كان كذلك فإن تشجيعه لعمر ابن حفصون يعزز ما ذهبنا إليه في المتن.

Montgomery Watt, op. cit., 57. (174)

<sup>(</sup>١٧٤) حسين مؤنس، صورة الأندلس، ص٤٥؛ عمد عيسى، تاريخ التعليم، ص١٠٧٠.

<sup>(</sup>۱۷۵) الحريري، حركات المولدين، ص ٤٨.

<sup>(</sup>١٧٦) ألوزاد، الاتجاهات الفكرية في الأندلس، ص١٥٣.

<sup>(</sup>١٧٧) محمود علي مكي، «التشيع في الأندلس»، صحيفة المعهد المصري للدراسات الإسلامية، م ٢، سنة ١٩٧٣هـ/ ١٩٥٤م، ص٤٠١؛ أحمد بدر: دراسات في تاريخ الأندلس، ص١٩٢٠.

<sup>(</sup>١٧٨) ألوزاد، الاتجاهات الفكرية، ص١٦٣.

الأندلس (١٧٩)، وقد جعل ابن الخطيب (١٨٠) «علو الهمم، وشموخ الأنوف، وقلة الاحتمال لثقل الطاعة» أحد أسباب الفتنة في ذلك الحين.

ومن العوامل التي سعرت حركات التمرد في البلاد الوضع الإداري للدولة الأموية في عهد الأمير محمد، فبالإضافة إلى إخفاق هذه الدولة إلى حد كبير في تعاملها مع عناصر المجتمع الكبرى في الأندلس ـ كما سبقت الإشارة ـ فإن جهازها الإداري قد تسرب إليه الفساد.

ومن الحق أن نذكر أننا نلمح في سيرة الأمير محمد ما يدل على أنه كان حازما في الأمور المالية (١٨١)، ذا خبرة في الشئون الإدارية (١٨٢)، بيد أن ذلك لا ينفي استخدامه لأساليب إدارية قد لا تكون موفقة تماما؛ فضلا عن حدوث بعض المارسات غير المحمودة في جهاز الدولة، سواء صدرت منه أو من رجال حكومته، ولعل تلك المارسات وقعت في الشطر الثاني من حكم هذا الأمير قبيل اندلاع الفتنة الكبرى أو في بدايتها.

فلقد كان الأمير محمد يعتني بأخبار رجال دولته إلى درجة أنه كان يحتفظ بأضابير تحوي معلومات عنهم يقدمها له بعض المتطوعين، إلا أنه مع ذلك قليل المحاسبة لهم كثير التجاوز عنهم إلى حد الإفراط - إن صح لنا هذا التعبير - ويتضح هذا حينها أطلكم الأمير وزيرا له على مجموعة كبيرة من الشكاوى ضده، فخشي هذا الوزير على نفسه، ولكنه طمأنه (١٨٣) ثم بين سياسته مع رجال حكومته بقوله: «رب عجلة أعقبت رثيا، وسرعة أورثت

<sup>(</sup>١٧٩) ألوزاد، الاتجاهات الفكرية، ص١٦٧.

<sup>(</sup>١٨٠) ابن الخطيب، أعمال الأعلام، ص٣٦.

<sup>(</sup>١٨١) ابن عذاري، البيان، جـ ٢، ص١٠٧؛ ابن الخطيب، أعمال الأعلام، ص٢٢.

<sup>(</sup>١٨٢) أحمد بدر، دراسات في تاريخ الأندلس، ص١٤٣.

<sup>(</sup>۱۸۳) مجهول، أخبار مجموعة، ص. ص ۱۲٦-۱۲۷؛ ابن حيسان، المقتبس، تحقيق مكي، ص. ص ١٤٧-١٤٨.

ندماً ولبشا، وليس من شيمتنا الإسراع، ولو كان لكنت أول طائح بها قد بدا لك من تناصر السعايات عليك . . »(١٨٤).

وربها أن هذه السياسة التي انتهجها الأمير أغرت موظفي الدولة بالانسياق وراء رغباتهم دون مراعاة المصلحة العامة للشعب، والظاهر أن ما حدث من بعض عمال الولايات يفسر ما نحن بصدده، فلقد شهر بعضٌ منهم بالظلم، والشدة على الناس، والعنف في معاملتهم، والشدة في جباية الأموال(١٨٥).

ولم يجد الأمير محمد في بعض الأحيان فضاضة في عزل من عرف بالنزاهة والعدل لا لسبب إلا لأنهم تحرجوا من ممالأته في بعض الأمور، ثم يعين آخرين لا هَمَّ لهم إلا تحقيق ما يـرسم لهم، وإن كان في ذلك حيف على الرعية(١٨٦).

ثم إنه \_ أحيانا \_ أسند بعض الخطط إلى رجال عرفوا بالصلف والجور، فلقد ولى على الشرطة في بعض السنين رجلا فظا، غليظ القلب(١٨٧)، ثم أَذِنَ له فوق هذا «بالتنفيذ في القطع والصلب بلا مؤامرة منه، ولا استئذان»(١٨٨)، فظل الناس يتذاكرون تلك الأيام مدة من الزمن(١٨٩).

<sup>(</sup>١٨٤) ابن حيان، المقتبس، تحقيق مكي، ص١٤٨.

<sup>(</sup>١٨٥) انظر على سبيل المثال: ابن القوطية، تاريخ افتتاح الأندلس، ص٩٩؛ ابن حيان، المقتبس، تحقيق مكى، ص٣٩٣.

<sup>(</sup>١٨٦) انظر أمثلة على ذلك في: ابن القوطية، تاريخ افتتاح الأندلس، ص١٠٠؛ ابن سعيد، المغرب، جـ١، ص.ص١٥٢–١٥٣.

<sup>(</sup>١٨٧) الخشني، قضاة قرطبة، ص ٢٠٨؛ القاضى عياض، ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك، تحقيق أحمد بكير محمود، (بيروت: دار مكتبة الحياة)، جـ٣، ص. ص٤٦ - ١٤٧ . ـ وهـ ذا الرجل هـ و إبراهيم بن حسين بن عاصم. انظر: ترجمة له في (القاضي عياض، ترتيب المدارك، ص. ص١٤٦ – ١٤٧).

<sup>(</sup>١٨٨) الخشني، قضاة قرطبة، ٢٠٨. ومن الواضح أن الخشني يقصد بقوله ابلا مؤامرة منه، أي بلا مشاورة منه.

<sup>(</sup>۱۸۹) الخشني، قضاة قرطبة، ص۲۰۷.

ولقد فَوَّضَ الأمير محمد كثيرا من أمور دولته إلى أخص وزرائه هاشم بن عبد العزيز (١٩٠)، فكان لهذا الأخير دور عظيم في تغيير السياسة الداخلية للدولة الأموية، حيث عَدَلت الحكومة بتأثير منه عن اختيار العمال من الشيوخ والكهول ذوي الخبرة إلى الأحداث الذين يفتقرون إلى السدارية والدربة (١٩١)؛ بل إن هذا الوزير يُتهم بأنه كان يشاطر أولئك العمال الأحداث أرباحهم، «فكان العمال يسمون: المناصفين» كما يقول ابن القوطية وما من شك أن مثل هذه السياسة وهذا المسلك سيوقع البلاد حتا في تضعضع إداري ومالي، ولن يعاني من أضرار ذلك سوى المحكومين.

ولقد كان لهذا الوزير تدابير قاسية، وتصرفات رعناء أحقدت الرعية على الحكومة الأموية فهو لا يتورع في بعض الأوقات عن اغتصاب أملاك الناس إذا ما رأى منهم تمنعا في بيعها (١٩٣٠)، ولما خرج قائدا سبنة ٢٦٢هـ/ ٢٨٥م في حملة إلى غربي الأندلس تعامل بقسوة شديدة مع المولدين والنصارى هناك، فصب جام غضبه عليهم بدعوى مناصرتهم للمتمرد عبد الرحمن بن مروان الجليقي، إلى درجة أنه أمنهم، ثم نكث بعهده، وأجرى لهم امتحانا جائرا، فلم ينج منهم إلا القلة القليلة (١٩٤)، وفي الحملة ذاتها أخذ عدداً من سراة البربر المعتبرين هناك أخذهم بالظنة، وقتلهم بالدعوى السابقة نفسها (١٩٥).

<sup>(</sup>١٩٠) ابن سعيد، المغرب، جـ١، ص٥٢، جـ٢، ص٩٤.

<sup>(</sup>١٩١) ابن حيان، المقتبس، تحقيق مكى، ص١٣١.

<sup>(</sup>١٩٢) ابن القوطية، تاريخ افتتاح الأندلس، ص٨٦.

<sup>(</sup>۱۹۳) ابن القوطية، تاريخ افتتاح الأندلس، ص ۹۸، ابن حيسان: المقتبس، تحقيق مكي، ص. ص ١٤٨-١٤٩.

<sup>(</sup>١٩٤) ابن حيان، المقتبس، تحقيق مكي، ص. ص٦٢٣-٣٦٣.

<sup>(</sup>١٩٥) ابن حيان، المقتبس، تحقيق مكى، ص٣٦٤.

كما أن هاشما وقف أحيانا عائقا أمام حوائج بعض الكور من أن تصل إلى الأمير محمد، فحرمهم من حقوقهم، حتى سخطوا على الدولة، بدليل قعودهم عن مساعدتها أوقات الأزمات (١٩٦).

ويخيل إلينا أنه على الرغم من كل هذه التصرفات التي بدرت من الوزير هاشم فإنه ينبغي ألا نبالغ في تحميله تبعتها كلها، إذ لا بد أن بعضها كان بتوجيه من الأمير محمد نفسه، أو على أقل تقدير كانت تتوافق وسياسته الداخلية.

وكذلك لم يكن رجال البلاط في حكومة الأمير محمد على كلمة واحدة، بل كانت بينهم عداوات صريحة، ودسائس فاضحة (١٩٧١)، حتى إن أحدهم ليغيظ الوزير هاشم بن عبد العزيز \_ أساء للمتمرد ابن حفصون بعد أن رضي باللحوق ببلاط الأمير، فكانت النتيجة أن هرب هذا المتمرد وفجر ثورته العارمة في رجال بلاطه، ولم يفعل \_ كما يبدو \_ تجاه ذلك شيئا، بل إنه عالج مشاكسات الوزير هاشم بِنَصْبِ وزيرٍ آخر ضده، حيث نصب الوزير محمد ابن عبد الملك «إزاء هاشم بن عبد العزيز ليكسر منه» (١٩٩٩).

ولقد ترتب على هذا التفسخ في بلاط الحكومة أن تسربت أخبارها وخططها العسكرية إلى المناوئين لها (٢٠٠)، وأقطع دليل على ذلك ما ذكره ابن

<sup>(</sup>١٩٦) ابن حيان، المقتبس، تحقيق مكي، ص١٦٨.

<sup>(</sup>١٩٧) انظر الأمثلة في الخنشي، قضاة قرطبة، ص١٥٩؛ ابن حيان، المقتبس، تحقيق مكي، ص١٢٦) انظر الأمثلة في الحنشي، قضاة أخبار مجموعة، ص١٢٦.

<sup>(</sup>۱۹۸) ابن القوطية، تاريخ افتتاح الأندلس، ص۱۰۰؛ الـونشريسي، المعيار المعرب، جــ ۱۰، ص. ص. ص۱۱-۱۱۲.

<sup>(</sup>١٩٩) ابن الأبار، الحلة، جـ٢، ص٥٣٥.

<sup>(</sup>۲۰۰) ابن القوطية، تاريخ افتتاح الأندلس، ص۱۰۲؛ ابن حيان، المقتبس، تحقيق مكي، صص . ٣٤٥-٣٤٦، ٣٦١.

حيان (٢٠١) من أن المتمرد عبد الرحمن بن مروان الجِلِّيقي كان «يتعرف أخبار الأمير محمد بالساعات، ويكاتبه بها بعض مَنْ كان يَسْتَنِيم إليه من رجاله، فلا يكاد يغيب عنه شيء من أموره».

وخلاصة القول أن الوضع في الجهاز الإداري للدولة الأموية كان من العوامل المسعرة للفتن في الأندلس في النصف الثاني من القرن الشالث المجرى.

وغني عن القول أن النصارى في الدول المجاورة كانوا يعملون على تأجيج الفتنة داخل أراضي الدولة الأموية في تلك الفترة (٢٠٢)، فملك أشتوريس مثلا رحب بها اقترحه أحد حلفائه المسلمين من تقديم العون لأحد المخالفين للأمويين، ولم يكن ذلك إلا «حرصا على تشتيت المسلمين» (٢٠٣) ويصفه ابن الخطيب (٢٠٤) بأنه «الحريص على ضرب المسلمين بعضهم ببعض».

على أنه لا ينبغي أن نُسْرف في تقدير هذا العامل، لأنه منذ أن وطئت أقدام المسلمين أرض هذه البلاد والقوى النصرانية ما فتئت كلما وجدت منهم ضعفا، أو رأت من نفسها قوة تعمل بجد للنيل منهم، وتقويض دولتهم إما بالقوة العسكرية تارة، وإما بإيواء العاصين للسلطة وإثارة الشقاق في المجتمع الأندلسي تارة أخرى. وقد لا نبتعد عن الحق إذا قلنا إننا في الفترة التي نتحدث عنها لولا وجود العوامل الأخرى التي حركت الفتنة

<sup>(</sup>۲۰۱) ابن حیان، المقتبس، تحقیق مکی، ص٥٦٠.

<sup>(</sup>٢٠٢) بيضون، الدولة العربية، ص٢٧٤؛ حبيبة، مع المسلمين، ص٢١٠؛ البيلي، البربر في الأندلس، ص١٠٨.

José R. Aguilar, op. cit., p. 144; Luis S. Fernandez, op. cit., p. 48.

<sup>(</sup>٢٠٣) ابن حيان، المقتبس، تحقيق مكى، ص٠٥٠.

<sup>(</sup>٢٠٤) ابن الخطيب، أعمال الأعلام، ص٣٦.

لكان أثر النصارى في الخارج في هذه الفترة باللذات بالموازنة مع نشاطهم في فترات سابقة لكان أثرهم غَيْر خطير.

وهكذا على مدى العرض السابق حاولنا أن نتلمس أهم العوامل التي انطلقت بسببها الفتنة في الأندلس إبان النصف الثاني من القرن الثالث الهجري، والتي اشتد أوارها في ربعه الأخير، فكانت هذه العوامل متشعبة في مصادرها، متشابكة في غاياتها، وكانت متنوعة ما بين الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والإيديولوجي، وإن كان أثر بعضها أفعل من البعض الآخر في تحريك موجة الاضطراب والتمرد ضد السلطة الحاكمة المتمثلة في الإمارة الأموية.

## الفّصل الثاني

# حركات المولدين وموقف الإمارة الأموية منها

## مركات المولدين

المولدون - كما تحدثنا عنهم من قبل - هم أبناء أهل البلاد الأصليين الذين دخلوا في الإسلام، وهناك مَنْ يطلق هذه التسمية على الفئة الناشئة من زواج الفاتحين من العرب والبربر بنساء أهل البلاد (١) وزواج العرب خاصة بنساء أهل البلاد وغيرهم من الأجناس الأخرى (٢)، ولا اعتراض على إطلاق لفظ أهل البلاد وغيرهم من الأجناس أن قَصْرَ هذا اللفظ عليها دون أبناء أهل البلاد المنين أسلموا، وتصنيف تاريخ المولدين في الأندلس ضمن إطارها، إن ذلك فيا يبدو ليس من الحق في شيء.

فمن الواضح أن المولدين الذين خلعوا طاعة بني أمية في الأندلس هم أولئك المسلمون الذين يتولون في أصلهم إلى جنس أهل البلاد قبل الفتح الإسلامي، حيث إن آباءهم أو أجدادهم قد اعتنقوا الإسلام، فكان هؤلاء المولدون ذرية من بعدهم لم يعرفوا معتقدا سوى الدين الإسلامي الحنيف (٣)، ويكفي أن نشير هنا إلى قول ابن القوطية عن المتمرد عبد الرحمن بن مروان الجليقي بأنه «كان من المولدين» (٤) وهو يرجع في أصله إلى بلدة جِليقية (٥).

<sup>(</sup>١) عبد العزيز سالم، تاريخ المسلمين، ص ١٢٨؛ العبادي، في تاريخ المغرب والأندلس، ص ١٢٨؛ الحريري، حركات المولدين، ص ١٦.

<sup>(</sup>٢) عبد العزيز عتيق، الأدب العربي في الأندلس، ص ١٣٥ ؛ بيضون، الأمراء الأمويون، ص ٥٥.

<sup>(</sup>٣) انظر \_ على سبيل المثال\_نسب عمر بن حفصون في (ابن عذاري، البيان، جـ ٢، ص ١٠٦؛ ابن الخطيب، الإحاطة، جـ ٤، ص ٣٨؛ والتمهيد من هـذا البحث) وانظر نسب بني قسي في (ابن حزم، جمهرة أنساب العرب، ص ٥٠٢).

<sup>(</sup>٤) ابن القوطية، تاريخ افتتاح الأندلس، ص ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٥) الحميدي، جذوة المقتبس، ق٢، ص ٤٤٢، السمعاني، الأنساب، جـ ٢، ص ٧٨؛ الضبي، بغية الملتمس، ص ٣٧١.

على أنه لا يمكن أن ننفي اشتراك المولدين الذين نتجوا بفعل التزاوج بين الفاتحين ونساء أهل البلاد لا يمكن أن ننفى اشتراكهم في الفتنة بالأندلس أنذاك الأن أولئك الأبناء الذين كان آباؤهم عربا بحكم التقليد الإسلامي ينسبون إلى آبائهم العرب<sup>(٦)</sup>، ونستطيع أن نطبق هذا على أبناء البربر من النساء الإسبانيات<sup>(٧)</sup>. ولقد كان للعرب والبربر كما سبق حركاتهم التمردية الخاصة ، ومع هذا كله فإن بقاء الرابطة العاطفية بين هؤلاء وبين المولدين ذوي الأصل الإسباني النقى يظل محتملا.

والراصد لحركات المولدين في الأندلس يلاحظ أنها قد بدأت تظهر للعيان في أواحر القرن الثاني الهجري، وقد اتسم موقف الحكام الأمويين منها بالشدة القصوى (٨)، ولكنهم لم يفلحوا في اجتثاث أصلها؛ بل ربها أن قمعهم الشديد لها دون أن يعالجوا بواعثها قد وَلَّد تحديا من جانب أولئك المولدين الذين كانوا في تكاثر دائم؛ ولذا فإن حركاتهم ما زالت تتعاظم حتى وصلت إلى ذروتها زمن الأمير عبد الله بن محمد.

ولقد التفَّتْ بعضُ طوائف المجتمع الأندلسي حول المولدين حينها قاموا بحركاتهم التمردية ضد الدولة الأموية في النصف الثاني من القرن الثالث الهجري، فكان من البدهي أن يسير في ركابهم أولئك الذين اعتنقوا الإسلام حديثا من الإسبان، والذين كان يطلق عليهم في التاريخ الأندلسي عادة «الأسالِة» أو «المُسَالِة» أو «المُسَالِة» أو «المُسَالِة» أو «المُسَالِة»

<sup>(</sup>٦) حسين مؤنس، معالم تاريخ المغرب والأندلس، ص ٢٧٦؛ أحمد هيكـــل، الأدب الأندلسي، ص ٣٤؛ دوروثي، إسبانيا، ص ٣٤.

<sup>(</sup>٧) حبيبة ، مع المسلمين ، ص ٣٠٥.

<sup>(</sup>٨) العبادي، في تاريخ المغرب والأندلس، ص ١٢٨ - ١٣١.

<sup>(</sup>٩) الحجي، التاريخ الأندلسي، ص ٢٨٤، مؤنس، فجر الأندلس، ص ٤٢٨.

قوله عن الفتنة في إلبيرة: «وتحزبت المُسَالمة مع المولدين» (١٠)، ويشير في موضع آخر إلى أن أحد زعهاء العرب قام بالخروج على الدولة «فتعصب على المولدين والأسالمة» (١١)، كما أن حصون المسالمة قصدها العرب المتمردون في نزاعهم مع المولدين (١٢).

على أنه من المستغرب حقا أن يتحالف المولدون مع النصارى أو العجم \* في الأندلس، ويصبحوا إِلْبا واحداً على الدولة الأموية والعرب؛ حيث إن المولدين في إلْبِيرة قد «مَّيَّزَتْ إليهم نصارى الذمة» (١٣)، وهناك عدد من زعماء التمرد قد نادوا بالعصبية للمولدين والعجم معا في أماكن مختلفة من البلاد (١٤).

ويبدو أن هذا التحالف ناتج عن أواصر القربى التي كانت تجمع بينهم، كما أنهم كانوا يحسون بالانتهاء إلى الأصل الواحد (١٥٠)؛ فضلا عن كون هذا التقارب قد يطغى عليه اتحاد المصالح بين الرعاع من كلتا الطائفتين أكثر من أي شيء آخر.

ولقد انتشرت حركات المولدين في مختلف أنحاء الأندلس إبان الربع الأحير من القرن الثالث الهجري، ويمكننا أن نُصنف حركات كل إقليم على حدة،

<sup>(</sup>١٠) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص٥١.

<sup>(</sup>۱۱) ابن حيان، المقتبس، ص ٦٧.

<sup>(</sup>١٢) ابن الأيار، الحلة، جـ١، ص ١٤٩.

<sup>★</sup> كان الجاري لدى عرب الأندلس أن يطلقوا لفظ العجم أو نصارى الذمة على المستعربين النصارى من أهل البلاد، (مؤنس، فجر الأندلس، ص ٤٢٨)، وربها أن هـذا اللفظ لا يقصد بـه المستعربون فحسب بل يشمل أولئك الذين لم يستعربوا.

<sup>(</sup>١٣) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص٥١.

<sup>(</sup>١٤) ابن حيان، المقتبس، صص. ١٦، ٢٤، ٢٧، ٢١، ١٢٨؛ ابن الأبيار، الحلة، جـ١، ص. ص ١٤٨، ١٥٩، ١٥٩.

<sup>(</sup>١٥) حبيبة ، مع المسلمين في الأندلس، ص ٣٠١.

#### فندرسها كالتالى: \_

- ـ حركات المولدين في جنوبي الوادي الكبير.
- ـ حركات المولدين في تُدْمِير شرقي الأندلس.
- ـ حركات المولدين في المناطق الغربية من الأندلس.
  - \_حركات المولدين في الثغر الأعلى الأندلسي.

## أولا: حركات المولدين في جنوبي الوادي الكبير \*:

جابه الأمير عبدالله بن محمد عدداً من المعارضين لسلطته في المناطق الواقعة جنوبي نهر الوادي الكبير، وقد كانوا في أغلب حالاتهم يداً واحدة ضد حكومة قرطبة، بل إن عمر بن حفصون ــ أعتى المعارضين للدولة ـ قد بسط نفوذه في بعض الأحايين على جل هذه المناطق منطلقا من قاعدته بُبَشْتْر في كورة رَيَّة . ولقد صرف الأمير عبد الله معظم جهده على مدى حكمه \_الذي امتد ربع قرن من الزمان لكسر شوكة هؤلاء المتمردين، وإعادة السيطرة الأموية على هذه البقاع.

وسنتناول هنا أبرز الحركات التمردية للمولدين في الجنوب الأندلسي والتي تركزت في عدد من الكور، مثل كورة رَيُّة، وكورة جَيَّان، وكورة إِلْبِيرة.

### ا ـ عمر بن حفصون في ڪورة رَيُّة

بدأت ثورة عمر بن حفصون في كورة رَيُّة ـ كما تحدثنا سابقا ـ في أواخر

<sup>★</sup> نهر الوادي الكبير: ويعرف أيضا بالنهر الأعظم، وبنهر قرطبة، وكان يسمى قديها نهر بيطى، ويبلغ طوله ثلثهائة وعشرة أميال. (ابن غالب، فرحة الأنفس، ص ٣٩، كولان، الأندلس ـ من كتب دائرة المعارف الإسلامية (بيروت: دار الكتاب اللبناني، ١٩٨٠م)، ص ٧٦)، وهـذا النهر يروي أكثر أراضي السهل الجنوبي، ويمر بمدينتي قرطبة وإشبيلية ثم يصب في المحيط الأطلسي، ولا يزال الإسبان يسمونه - إلى اليوم - كما كان العرب يسمونه، ولكن بتحريف يسير فيقولون :Guadalquivir (أحمد هيكل، الأدب الأندلسي، ص١٨).

عهد الأمير محمد فلم يتمكن من سحقها رغم المجهود الذي بذله، فلما تولى الأمير المنذر من بعده الحكم كانت هذه الثورة شغله الشاغل، فضيق على صاحبها، ولكنه \_ أيضا \_ لم يكتب له النجاح في القضاء عليها\*، فورث عقابيلها الأمير عبد الله، وما زالت أكبر هَمه طول ولايته كما سنرى.

ولقد استفاد ابن حفصون أيها فائدة من ذلك التداول السريع للسلطة بين حكام الدولة الأموية، فطفق يعمل جاهدا لتحقيق طموحاته، إذ أنه في الفترة التي ظهر فيها تعاقب على الحكم في قرطبة ثلاثة من الأمراء الأمويين فكان انتقال السلطة يقتضي من الأمير الجديد أن يصرف طرفا من وقته لأخذ البيعة، ومن ثم النظر في شئون الدولة الإدارية والمالية (١٦) التي قد تستغرق في بعض الأحيان ـ زمناً غير قصير، فضلا عن أنه قد تُستدعى قوات الدولة العسكرية إلى العاصمة حتى تستقر الأمور للحاكم الجديد.

وفي حالة ابن حفصون توافق أن كانت القوات الرسمية تحاصره عندما توفي الأمير محمد، وفوق ذلك كانت تحت إمرة ولي العهد - آنذاك - الأمير المندر، فلم يكن أمامه إلا أن يفك الحصار عنه، ويعود على جناح السرعة إلى العاصمة، فاهتبل هذا المتمرد الفرصة لتقوية شأنه، وإعزاز جانبه، ثم إنه ما إن صمم هذا الأمير على قمع حركته حتى تكررت العملية مرة أخرى، ولكن في ظروف أكثر توفيقا لعمر بن حفصون أيضا، حيث إن الأمير المنذر نفسه وهو على رأس السلطة - قد مات عند أسوار معاقله، وكان أخوه الأمير عبد الله قد قدم إلى معسكر الجيش الذي أصبح حينئذ في أمر مَريج بعد شيوع خبر وفاة حاكم الدولة \*\*، فكان على الأمير الجديد أن يراً بالصدع،

<sup>★</sup> انظر التمهيد من هذا البحث، والفصل الأول منه أيضا.

<sup>(</sup>١٦) أحد بدر، دراسات في تاريخ الأندلس، ص ٢٤٤.

<sup>★★</sup> انظر الفصل الأول من هذا البحث.

وينسحب بالجيش إلى قرطبة ليتمكن من الحصول على البيعة العامة ، فأفاد ابن حفصون من هذه الظروف، حيث هاجم بشراسة الجموع المنسحبة إلى درجة أن الأمير عبد الله اضطر إلى أن يسأله الكف عن مهاجمته (١٧).

ولقد وفي عمر بن حفصون في اختيار مكان قياعدته التي اعتصم بها، حيث إنه التجأ \_ كما سبق أن أشرنا \_ إلى حصن بُبَشْتر في كورة رَيُّة ، ومن الواضح أن هذا الحصن كان في جبل هذه الكورة (١٨) \* الذي يقع ضمن سلاسل الجبال الجنوبية في الأندلس(١٩).

وقد وصف هذا المعقل \_ أعنى بُبَشْتْر \_ بأنه شديد الامتناع، قوي التحصين. «تزل عنه الأبصار، فكيف الأقدام!» \_ على حد تعبير الحميري \_ (٢٠)، حيث إنه قد شُيِّد على صخرة عالية، مُنْقطعةٍ من جميع النواحي (٢١)، ولم يكن له غير بابين لا سبيل إلى الـوصول إليهما إلا عبر شعب وعر محاذ للنهر(٢٢)، ولهذا فقد كان الصعود إليه في غاية الصعوبة (٢٣) وفوق ذلك كانت المنطقة التي أقيم فيها هذا المعقل موغلةً في داخل الجبال، لا يمكن ولـوجها إلا من خلال خوانق وعرة، بعضها لا يحتمـل سوى المرور بتـؤدة

<sup>(</sup>۱۷) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ٢.

<sup>(</sup>۱۸) البكري، جغرافية الأندلس، ص ۸٤.

<sup>\*</sup> جبل رَيُّة هو ما يعرف بـ Sieera de Malaga (حسين مـؤنس، تاريخ الجغرافية والجغرافيين في الأندلس - ط٢. - (القاهرة: مكتبة مدبولي، ٢٠١هـ/ ١٩٨٦م)، ص ٦٤.

<sup>(</sup>١٩) العبادي، في تاريخ المغرب والأندلس، ص ١٧٠.

<sup>(</sup>۲۰) الحميري، صفة جزيرة الأندلس، ص ٣٧.

<sup>(</sup>٢١) ابن غالب، فرحة الأنفس، ص ٢٦، ابن غذاري، البيان، جـ٢، ص١٩٦.

<sup>(</sup>٢٢) الحميري، صفة جزيرة الأندلس، ص ٣٧.

<sup>(</sup>٢٣) الإدريسي، صفة المغرب، ص ٢٠٤.

لاثنين أو ثلاثة معا<sup>(٢٤)</sup>، بل إن هذه المنطقة عامة بها تحويه من «جبال ووهاد، ومنحنيات ومنعرجات، لو اختبأ فيها اليوم قاطع طريق فلا سبيل إلى إدراكه» (٢٥).

هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى ، فإن الممتنعين بهذا الحصن قد لا يتعرضون لضائقة اقتصادية ، ذاك أن سطح الصخرة التي بُني عليها معقل بُبشتر كان غنيا بالماء وفير الشجر والثمر (٢٦) ، ليس هذا فحسب ؛ بل إن هناك العديد من القرى والحصون المحيطة بهذا المعقل التي كانت هي الأخرى كثيرة المياه ، غاصة بالأشجار ، مترعة بأنواع الثهار (٢٧).

ثم إن عمر بن حفصون قد نجح في اجتذاب الأتباع ، وحشد الأنصار من كل أوب وجهة ، فلقد كانت دعوته التي رددها أبداً توافق في ذلك الحين هوى في نفوس قطاع كبير من سكان الأندلس ، فمن أقواله التي حرص على نشرها قوله «طالما عنف عليكم السلطان ، وانتزع أموالكم ، وحملكم فوق طاقتكم ، وأذلتكم العرب ، واستعبدتكم ، وإنها أريد أن أقوم بثأركم ، وأخرجكم من عبوديتكم «(٢٨) ومن المعروف أن لمثل هذه الدعوات التي وأخرجكم من عبوديتكم «(٢٨) ومن المعروف أن لمثل هذه الدعوات التي يشيعها عادة أولئك المعارضون للسلطات أن لها بريقا جذابا ، ووقعاً فعالا في نفوس الناس ، ولذا فإن ابن حفصون كان لا يوردها «على أحد إلا أجابه وشكره» ـ كما يقول ابن عذاري \_(٢٩).

<sup>(</sup>۲٤) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص٩٩.

<sup>(</sup>٢٥) مؤنس، رحلة الأندلس، ص ٢٤٩.

<sup>(</sup>٢٦) ابن غالب، فرحة الأنفس، ص ٢٦، الحميري، صفة جزيرة الأندلس، ص ٣٧.

<sup>(</sup>۲۷) الحميري، صفة جزيرة الأندلس، ص ٣٧.

<sup>(</sup>۲۸) ابن عذاری، البیان، جـ۲، ص ۱۱۶.

<sup>(</sup>۲۹) ابن عذاري، البيان، جـ ۲، ص ١١٤.

ولقد تعود معظم المؤرخين الأندلسيين أن يسموا أكثر شيعة ابن حفصون بأنهم من «أهل الباطل، ومبتغي الفساد في الأرض» (٣٠) وبأنهم «شُطار الناس وشرارهم "(٣١). ولا ينبغي من باب الإنصاف التسليم بهذا الوصف «لأن أولئك المؤرخين \_ فيها يبدو \_ كانبوا يمثلون غالبا وجهة النظر الرسمية التي تتمثل في سلطـة الأمويين، ثـم إن هـؤلاء المؤرخين أنفسهم ذكـروا أن المناطق التي أحكم ابن حفصون قبضته عليها قد خيم الأمن في ربوعها حتى «إن المرأة . . . تجيء بالمال والمتاع من بلد إلى بلد منفردةً لا يعترضها أحد من خلق الله»(٣٢)، وهذا الانضباط التام - وإن كان يرجع بالدرجة الأولى إلى ما اتخذه عمر من إجراءات صارمة وقوانين قاسية ضد مَنْ تحدثه نفسه بالعبث والفساد (٣٣) \_ إلا أنه يعكس الصورة التي كان عليها أتباع ابن حفصون، فلو كانوا \_ كما وصفوا \_ لنزعت نفوسهم المتعودة على الفساد والشر إلى الانفلات وخرق النظام.

ولقد كان لعمر بن حفصون من الصفات ما يجعله محط إعجاب العديدين، منها أنه «كان جلدا شجاعا»(٣٤)، كما أنه قد انتهج مع أصحابه المقربين خاصة ومع أتباعه عامة نهجا حظى على إثره بتأييد كثير من الساخطين على الأمويين آنذاك، فقد كان يخفض جناحه لأصحابه، ويتألف قلوبهم كما كان يكرم مَنْ عُرفوا بالشجاعة من أنصاره، حتى إنه كان

<sup>(</sup>٣٠) الونشريسي، المعيار المعرب، جـ ١٠، ص١١٢.

<sup>(</sup>۳۱) ابن عذاری، البیان، جـ۲، ص ۱۱٤.

<sup>(</sup>۳۲) ابن عذاري، البيان، جـ ۲، ص ١١٤.

<sup>(</sup>٣٣) الونشريسي، المعيار المعرب، ص ١١٢.

<sup>(</sup>٣٤) الحميدي، جذوة المقتبس، ق٢، ص٤٧٦؛ الضبي: بغية الملتمس، ص٤٠٦.

يُسَوِّرهم \_ أحيانا \_ بأسورة الذهب تقديرا لهم (٣٥)، وعلاوة على هذا فقد ضرب المثل في العدل بنفسه وأسرته، فلا يتوانى في أخذ الحق من ابنه (٣٦)، كل هذه الخلال وما أوردناه سابقا من غشيان الأمان في أرجاء الأقاليم التي كان قد أصَّل فيها سلطانه \_ كلها تعد من أسرار نجاح حركة ابن حفصون في الجنوب الأندلسي، فأصبحت بذلك «سَمَرَ الركابِ، وحديث الرِّفاق» (٣٧).

كانت الدولة الأموية تمر بفترة عصيبة من تاريخها حينها آلت السلطة إلى الأمير عبد الله، فكان عليه أن يواجه الكثير من المتمردين الذين نجموا في أماكن مختلفة من البلاد، فلقد «امتلأت الأندلس بالفتن، وصار في كل جهة متغلب» (٣٨).

ولقد كان من المرتقب أن ينصرف هَمُّ الأمير عبد الله \_ منذ المبايعة له بالحكم في قرطبة \_ إلى عمر بن حفصون وحركته التي عَجَّتْ في جوانب الجنوب الأندلسي، فبادر بُعَيْد تقلده أمر البلاد إلى إرسال إبراهيم بن خمير أحد القواد الأمويين بصفته مبعوثا له ليتعرف على نوايا هذا المتمرد، وليطلب منه البيعة، فقدَّم ابنُ حفصون بيعته للأمير عبد الله، إلا أنه أشخص مع ذلك المبعوث ابنه حفصاً وثلة من أصحابه ليفدوا على الأمير في قرطبة، فلما وصلوا إلى هذا الأحير رحب بمقدمهم، واحتفى بهم، وأكرم مثواهم، ثم خلع عليهم الأعطيات والهدايا قبل عودتهم (٣٩).

<sup>(</sup>٣٥) ابن عذاري، البيان، جـ ٢، ص ١١٤، ١١٥.

<sup>(</sup>٣٦) ابن عذاري، البيان، ص ١١٥.

<sup>(</sup>٣٧) ابن الخطيب، الإحاطة، جـ ٤، ص ٤٠.

<sup>(</sup>٣٨) الحميدي، جذوة المقتبس، ق٣، ص ٤١؛ ابن الأثر، الكامل، جـ٧، ص ٤٣٥.

<sup>(</sup>۳۹) ابن حیان، المقتبس، ق۳، ص ۵۰؛ ابن عــذاري، البیان، جــ، مص. ص ۱۲۱-۱۲۲، ۱۲۲

وفي تلك الأثناء أصدر قراراً بتعيين عمر بن حفصون والياً على كورة رية بالاشتراك مع وال آخر يدعى عبد الوهاب بن عبد الرؤوف كان قد أمره بالتوجه إلى تلك الكورة (٤٠).

ويبدو أن تلك الزيارات التي تمت بين مندوبي الطرفين، وما جرى فيها من محادثات قد تمخضت عن ذلك الاتفاق الذي يقضي بإشراك ابن حفصون في حكم كورة رَيُّة بشرط أن ينهي معارضته للحكومة الأموية (٤١)، فكان هذا اعترافا صريحا من الأمير عبد الله بنفوذ هذا المتمرد في الجنوب الأندلسي (٤٢).

والظاهر أن طموحات ابن حفصون كانت أكبر بكثير من الرضا بالمشاركة في حكم كورة من كور الأندلس فقط، ولكنه أظهر رضاه في البدوعن ذلك الإجراء لأنه رأى فيه فسحة من الوقت ليعيد بناء قوته التي تضررت أعظم الضرر في مواجهات سابقة مع حكومة قرطبة، وليسعى أيضا إلى نشر ادعاءاته المضادة للأمويين وتعميقها في النفوس.

ولم تمضِ بضعة شهور حتى خاس بالعهد، ونبذ الطاعة، وعاد إلى سيرته المعهودة ضد الدولة الأموية، فبث غاراته في أنحاء كورة رية نفسها، ثم فيا حولها من أقاليم (٤٣)، كما وجه شمالا أحد قواده الأشداء وهو حفص بن المرة على رأس جيش كثيف، فقام بالهجوم على كورة إستِجّة \*، وما يليها من أعمال قرطبة، حينتذ لم يجد الأمير عبد الله بُدا من الرد عليه، فأخرج إليه

<sup>(</sup>٤٠) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ٥٠.

<sup>(</sup>٤١) الحريري، حركات المولدين، ص ٦٣، ٦٤.

<sup>(</sup>٤٢) أنيس زكريا النصولي، الدولة الأموية في قرطبة (بغداد: المطبعة العصرية، ١٩٢٦)، خد، Joaquin Valvés, op. cit., p. 148.

<sup>(</sup>٤٣) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ٥٠، ٥١؛ ابن عذاري، البيان جـ٢، ص ١٢٢.

 <sup>★</sup> إِسْتِجَّة: Ecija كورة تقع بين كورتي رَيُّة وقرطبة (ياقوت، معجم البلدان، جـ ١، ص ١٧٤)،
 وهي الآن مركز تابع لمقاطعة إشبيلية (ابن حيان، المقتبس، تحقيق مكي، ص ٤٢٥،
 تعليق ٣٧).

جيشا بقيادة عبد الملك بن مسلمة الباجي، ولكن قوات ابن حفصون تمكنت من هزيمة هذا الجيش، وقتلت قائده عبد الملك، وذلك في معركة جرت بين الطرفين من أحواز إقليم أُشُونَة (٤٤) أحد الأقاليم الجنوبية لكورة إِسْتِجَّة (٥٤).

وبعد أن تحقق ابن حفصون من ضعف الإمارة بعد هذا الانتصار الكبير الذي أحرزته قواته طرد عامل الأمير عبد الله المشارك له في حكم كورة ريَّة (٤٦)، وبدأ يتطلع لضرب قرطبة ذاتها (٤٧).

إزاء هذه الانتهاكات الصارخة من جانب عمر بن حفصون تحرك الأمير عبد الله بنفسه إليه في بحر العام الثاني من ولايته أي في عام ٢٧٦هـ/ ٨٨٩م فقصده في حصنه بُبَشْتر وضرب عليه الحصار أياما، وانتسف ما حول الحصن من مزارع، وعند قفوله إلى عاصمته قرطبة ترك عاملا على كورة رقية (٤٨).

وطبقاً للخطة التي طالما أتقن تنفيذها ابن حفصون بنجاح وهي الانكهاش داخل معقله المنيع عند قدوم قوات الدولة، ثم العودة بعد قفولها لمد سلطانه على أراضيه السابقة (٤٩) طبقا لذلك خرج على إثر جيش الإمارة، وبدأ يعمل لبسط نفوذه على كورة إستجة، حيث تعاقد مع أهل

<sup>(</sup>٤٤) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص٥١.

<sup>(</sup>٤٥) الإدريسي، صفة المغرب، ص٢٠٦، الحميري، صفة جزيرة الأندلس، ص٢٦.

<sup>(</sup>٤٦) ابن حيان، المقتبس، ق ٣، ص ٥١؛ ابن الخطيب، أعمال الأعلام، ص ٢٩.

<sup>(</sup>٤٧) أمين توفيق الطيبي، دراسات وبحوث في تاريخ المغرب والأندلس (ليبيا ـ تونس: الدار العربية للكتاب، ١٩٨٤م)، ص ١٢٦٠.

<sup>(</sup>٤٨) ابن حيان، المقتبس، ق ٣، ص ٥٣، ٥٤.

<sup>(</sup>٤٩) أحد بدر، دراسات في تاريخ الأندلس، ص ٢٤٤.

بعض نواحيها، واحتل أُشبونة وإصْطبّة (٥٠)\*، بل إن أهل حاضرة إستجة نفسها قدموا طاعتهم له(١٥)، ولهذا كله انزعج الأمير عبد الله غاية الانزعاج فبعث جيشاً لمواجهة هذا الوضع الجديد، إلا أن ابن حفصون طلب الأمان والصلح، فسارع الأمير عبد الله، بإعطائه إياه (٥٢)، بل إنه \_ فوق ذلك \_ أسند إليه ولاية كورة رية للمرة الثانية (٥٣).

إن هذا التصرف الأخير الذي صدر عن الأمير عبد الله \_ والذي يظهره وكأنه يخطب وُدَّ ابن حفصون \_ يعكس مدى الضعف الـذي انتاب الإمارة الأموية، ذاك أنه لم يكن ليخفى ـ بالطبع ـ على الأمير عبد الله ورجال حكومته تلك الأساليب الماكرة التي كان يسلكها هذا المتمرد منذ بداية حركته ؛ فضلا عن كونه لم يَمْضِ وقت كثير على نكثه للميثاق الذي كان الأمر عبد الله نفسة قد أبرمه معه، ولذا من المعقول أن نقول بأن الأمير قد اضطر إلى مداراة عمر بن حفصون نظرا لما كانت تعانيه دولته من تدهور مالي مَريع أثَّر على كل نشاطاتها ؛ فلقد كانت الموارد التي ترفد خزينة الـدولة قد انخفضت جدا بسبب تلك الفتن المنتشرة في أنحاء البلاد، وبسبب انقطاع جباية عدد من الأقاليم، زد على ذلك أن المدخرات المالية \_ وقتذاك \_ قد نفدت، إذ أن الدولة قد أنفقت قبل حكم الأمير عبد الله مصروفات ضخمة في سبيل إخساد تلك التمردات المتنامية (٤٥)، ولذا قَلل هذا الأمير من

<sup>(</sup>٥٠) ابن عذاري، البيان، جـ٢، ص ١٢٢؛ ابن الخطيب، أعمال الأعلام، ص ٢٨.

 <sup>★</sup> وإصطبّة : مدينة تبعد عن قرطبة بمقدار خمسة وثهانين ميلا. (الحميري، صفة جزيرة الأندلس،

<sup>(</sup>٥١) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ٥١.

<sup>(</sup>٥٢) ابن عذاري، البيان، جـ ٢، ص ١٢٢؛ ابن الخطيب، أعمال الأعلام، ص ٢٨.

<sup>(</sup>٥٣) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ٥٤.

ص ۱۷۰.

أعطيات الجند، الأمر الذي جعلهم ينهدون فيه، فتخلى عنه العديد منهم (٥٥).

وبينها كانت الإمارة تَمُرُّ بتلك الظروف الحرجة إذ نشبت خلافات بين الأمير عبد الله وابنه الأكبر محمد الذي استجار بعمر بن حفصون فأجاره، ولم يعد إلى قرطبة إلا بعد أن أُمَّنَهُ والده، ولكنه لم يلبث أن سجنه، ثم قتل في سجنه بعد ذلك في سنة ٢٧٧هـ/ ٥٩٠م(٥٦).

فلعل هذه الأوضاع المالية المتردية للإمارة، وما ترتب عليها من آثار، وكذلك الانشقاق في البيت الأموي، والتجاء الولد محمد إلى عمر بن حفصون بالذات لعل كل هذا حدا بالأمير عبد الله أن يصانع ابن حفصون تلك المصانعة التي ذكرناها آنفا.

وبعد أن سارع الأمير عبد الله بعقد ولاية كورة رَيُّة لهذا المتمرد، خفت هيبة الإمارة في قلبه، وأصبحت أعماله تميل إلى الاستهانة بها؛ بل ربما أنه بدأ يخطط جِدياً في تقويض عرش الأمويين في الأندلس، فنشاطاته العسكرية في ذلك الحين كانت تنم عن محاولة لتحقيق هذه الغاية.

فأول المناطق التي توجه إليها هي الأراضي الواقعة إلى الجنوب من مركزه ببشتر، فقد هاجم وهو يدعي أنه على الطاعة بعض حصون كورة الجزيرة الخضراء، فتمكن من احتلالها ثم حاصر حاضرتها (٧٥)، ومع أنه عجز عن الاستبلاء عليها إلا أنه نجح فيا يبدو في تأليب أهل هذه الكورة على الأمير عبد الله، إذ ما إن ابتعد عنهم قليلا حتى خلعوا طاعة الإمارة، وعصى

<sup>(</sup>٥٥) مجهول، أخبار مجموعة، ص ١٣٣.

<sup>(</sup>٥٧) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص. ص ٨٩-٩٠.

بعصيانهم أهل كورة شَنْدُونَة (٥٨) التي كانت أعمالها متصلة بالكورة السابقة (٥٩).

وقبل أن يغادر ابن حفصون هذه المناطق عمل على التخلص من بعض الشخصيات المنافسة له فيها (٦٠)، وبذا اطمأن ـ قبل أن يتجه شهالا ـ إلى أن المناطق الجنوبية إذا لم تكن تحت طاعته فإنها على الأقل مخالفة للسلطة الأموية فضلا عن اطمئنانه إلى عدم وجود منافسين بارزين له فيها.

ولقد توافق آنذاك أن اشتد عبث المتمرد سعيد بن مَسْتَنَة \* في الأطراف الشهالية الغربية من كورة إلْبِيرة (٢٦)، فاستغاث الناس بالأمير عبد الله، فجند جيشا بقيادة إبراهيم بن خمير لتأديبه، كما طلب من ابن حفصون بحكم طاعته له أن يشارك في مقاتلة ابن مَسْتَنَة، فبادر في الالتحاق بقواته مع قوات الإمارة (٢٢).

ويبدو أن ابن حفصون وجد في ذلك نُهْزة لدعم مخططاته التي شرع في تنفيذها؛ ذاك أنه ما إن التحق بالمعسكر الأموي حتى كتب إلى ابن مستنة يحثه على إخلاص الدعوة المولدية ضد العرب (٦٣)، والتي كان ابن حفصون نفسه قد أخلص في سبيلها (٦٤).

ويظهر أن القواد الأمويين في الجيش لم يكونوا قد تبينوا نوايا ابن حفصون

<sup>(</sup>٥٨) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ٩٠.

<sup>(</sup>٥٩) ياقوت، معجم البلدان، جـ ٢، ص ١٣٦.

<sup>(</sup>٦٠) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ٩٠.

<sup>★</sup> سوف نتطرق \_ إن شاء الله \_ إلى هذه الشخصية فيها بعد .

<sup>(</sup>٦١) ابن عذاري، البيان، جـ٢، ص ١٣٦.

<sup>(</sup>٦٢) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ٩١.

<sup>(</sup>٦٣) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ٩١.

<sup>(</sup>٦٤) ابن الأبار، الحلة، جـ ١، ص ١٥٩.

بَعْدُ، إذ أنهم في تلك الأثناء قد أسندوا إليه القيادة العليا في الجيش كله (١٥٠)، ربا كان طمعا في إخلاصه للدولة، أو أن مَقَامَه آنذاك كان يحتم عليهم أن يجعلوه القائد الأعلى.

وعلى أي حال فقد اغتنم ابن حفصون هيمنته تلك على الجيش في صرف مَعرَّتِه عن ابن مَسْتَنة، ثم جال به في معظم أرجاء كورة إلبيرة، وكان لا يمر في مكان إلا أعز المولدين فيه وأذل العرب، ولما أبدى القائد الأموي إبراهيم ابن خمير اعتراضه عليه مَوَّه له بالاعتذار، وإن كان لم يغير من سلوكه شيئا؛ بل إنه لم يلبث أن كشف نواياه المبيتة، وجاهر بعصيان الإمارة بعد تلك الجولة التي نظمها في مناطق إلبيرة، وقبض على عدد من القواد الأمويين، وكان منهم القائد ابن خمير (٦٦)، وكأنه بمسارعته إلى خلع الطاعة قد تحقق من ضعف قبضة الإمارة على المناطق التي مَرَّ عليها؛ فضلا عن كسبه لتأييد المولدين فيها.

ويبدو أن النجاح الذي أحرزه عمر بن حفصون قد جرأه على أن يتقدم شيالاً إلى أراض جديدة، فدخل كورة قَبْرة، حيث حاصر حاضرتها بَيَّانَة \*، فلم استعصت عليه لاطف أهلها، وأعطاهم الأمان حتى تمكن من مدينتهم، عندئذ غدر بهم «وقتل جماعة منهم وأصاب أمواهم، وسبى ذراريم» (١٧٠).

فلعله بفعله القاسي هذا قصد أن يُشيع الفزع في نفوس أهل هذه المناطق ليسهل عليه إخضاعها ؛ خاصة وأن أراضي قَبْرَة كانت تتصل بأحواز كورة

<sup>(</sup>٦٥) ابن حيان، المقتبس، ق ٣، ص ٩١.

<sup>(</sup>٦٦) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ٩١.

<sup>★</sup> بَيَّانَة Baena تقع في شرقي كورة قبرة (الحميري، صفة جزيرة الأندلس، ص ٥٩).

<sup>(</sup>٦٧) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ٩١.

قرطبة (٦٨)، إذ لم تكن بَيَّانة تبعد عن قرطبة العاصمة سوى ثلاثين ميلا فقط (٦٩).

وكان قد وقع في العاصمة الأموية أَزْمة حادة بين الأمير عبد الله والمستعربين النصارى فيها، حيث شكلوا كتلة واحدة ضده، واتجهوا بعواطفهم نحو ابن حفصون ثم بدأ زعيمهم شربند بن حجاج \* يدبر لحركة عصيان، ولكن خبرها فيما يبدو قد تسرب إلى الأمير عبد الله قبل استحكامها، فعالجها بحزم (۷۰)، وقبض على بعض مَنْ تورطوا فيها؛ بيد أن شربند نفسه تمكن من الفرار والاعتصام بحصن بُلاي (۱۷) \* في الشمال الغربي من كورة قَبْرة (۷۲).

وبعد أن احتل ابن حفصون مدينة بَيَّانَة توجه بها غَنِمَه من أموال ومتاع إلى حصن بلاي فدخله (٧٣)، والظاهر أن شربند هو الذي استدعاه إلى هذا

<sup>(</sup>٦٨) ابن غالب، فرحة الأنفس، ص ١٣.

<sup>(</sup>٢٩) ياقوت، معجم البلدان، جـ ١، ص ١٨ ٥.

له شربند بن حجاج أو حسان القومس أحد رجال الدين الذين كانوا يتملقون الإمارة الأموية حينها كانت في موقف قوة، حيث حاول أن يكسب ثقة الأمراء الأمويين بطرق امتعض منها المتطرفون النصارى، وبعد أن أضحى الأمير عبد الله في موقف لا يُحسد عليه قَلَبَ له ظَهْرَ المِجَنِّ \_ كها أوردنا في المتن \_ (أحمد بدر، دراسات في تاريخ الأندلس، ص ٢٥٢). ويذكر بروفنسال أن ما قلناه عن شربند بن حجاج إنها ينطبق على والده حجاج الذي كان يسمى \_ أيضا \_ شربند بجانب اسمه حجاج، أما شربند الابن فلا يعدو عن كونه هاربا من وجه العدالة في قرطبة بعد ارتكابه جريمة القتل فيها . (Provencal, op. cit., pp. 235 - 236).

<sup>(</sup>٧٠) أحمد بدر، دراسات في تاريخ الأندلس، ص ٢٥٣.

<sup>(</sup>٧١) ابن حيان، المقتبس، ق ٣، ص.ص ٩١-٩٢.

 <sup>★★</sup> بُلاي Poley قلعة حصينة تبعد عن قرطبة حوالي خسين كيلومترا إلى الجنوب الغربي منها (ابن حيان، المقتبس، تحقيق مكي، ص ٥٥٧، تعليق ٣٨٠؛ سالم، تاريخ المسلمين، ص ٦٠)، وتقوم اليوم على أطلالها بلدة Aguilar de la frontéra (دائرة المعارف الإسلامية، مادة بلاي، م ٤، وتقوم اليوم على أطلالها بلدة (Francisco de Paula Villa-Real, op. cit., p. 182.

<sup>(</sup>٧٢) الإدريسي، صفة المغرب، ص ٢٠٦.

<sup>(</sup>٧٣) ابن حيان، المقتبس، ق ٣، ص ٩١.

الحصن (٧٤) ليعملا معاً ضد السلطة الأموية، ذاك أنه ما إن حل ابن حفصون به حتى أسند مهمة شن الغارات على قرطبة إلى شربند هذا (٧٥).

ولقد صادف في تلك الآونة أن بلغ النزاع بين العرب والمولدين في إلبيرة حدا خطيرا حيث إن زعيم العرب فيها ـ سوار بن حمدون الذي سنتطرق إليه عند حديثنا عن حركات العرب ـ قد هاجم ـ وهو على طاعة الأمير عبد الله ـ عددا من الحصون الموالية لابن حفصون (٧٦) التي كانت ـ فيما يظهر ـ قد قد مَن فروض الطاعة والولاء له بعد جولته في أرجاء كورة إلبيرة المشار إليها سابقا.

ولقد غضب المولدون في حاضرة إلبيرة لهذا الاعتداء الذي شنّه العرب، وتجمعوا في أعداد غفيرة للرد عليه، ولكن العرب هزموهم هزيمة مَاحِقة (٧٧)، فيا كان منهم إلا أن استنجدوا بعمر بن حفصون، فخف إليهم بجيشه، ثم اشتبك مع العرب الذين اتحدوا فيها بينهم، فكانت الهزيمة عليه هو الآخر، ليس هذا وكفى ؟ بل إنه أصيب في هذا الاشتباك حتى أثن خنته الجراح، وكاد سوارٌ أن يقضي عليه (٨٧)، ولعل ابن حزم حينها أشار إلى أن ابن حفصون قد تلقى ضربة في يده اليمنى، فأصبح عاجزا عن الأكل بها مع أنه «عاش بعد ذلك ثلاثين سنة» (٧٩) لي لين حزم حينها أشار إلى ذلك كان يعني بعض ما خدث له في هذه الموقعة بالذات (٨٠).

Luis S. Fernandez: op. cit., p. 56. (V1)

<sup>(</sup>۷۵) ابن حیان، المقتبس، ق۳، ص ۹۲، ۱۰۲.

<sup>(</sup>٧٦) ابن الخطيب، الإحاطة، جـ ٤، ص ٢٧١.

<sup>(</sup>٧٧) اين حيان، المقتبس، ق٣، ص ٥٧.

<sup>(</sup>٧٨) ابن الخطيب، الإحاطة، جـ ٤، ص. ص ٤٠، ٢٧١-٢٧١.

<sup>(</sup>٧٩) ابن حزم، جمهرة أنساب العرب، ص ٥٦؛ بجهـول، نبذ تــاريخية في أخبــار البربر في القــرون الوسطى، جــ ١ (منتخبــة من كتاب مفاخر البر بروڤنسال (الرباط، : إ. ليفــي بروفنسال، ١٣٥٢هــ/ ١٩٣٤م)، ص. ص ٧٨-٧٠.

<sup>(</sup>٨٠) الطيبي، دراسات وبحوث في تاريخ المغرب والأندلس، ص ١٢٦.

والظاهر أن هـذه الهزيمة ـ على الرغم من فـداحتها ـ لم تغير في خطط ابن حفصون التي كان قد رسمها (٨١)؛ ذلك أنه كُرَّ على مدينة إلبيرة، فأغرم أهلها، وقبل أن يعود إلى قاعدته بُبَشْتْر استعمل عليهم قائده المخلص حفص بن المرة، وأوكل إليه مغاورة سوار بن حمدون للانتقام منه (٨٢)، فلم يمر إلا بعض الوقت حتى نجح هذا القائد في مهمته، وقتل سواراً في صدر عام ٢٧٧هـ/ ٨٩٠م (٨٣)، وبقتله ردّ ابن حفصون اعتباره في منطقة إلْبِيـرة.

وفي تلك الأثناء قام أحد المولىدين \_ وهو خير بن شاكر \_ \* بمعارضة السلطة الأموية في حاضرة جَيَّان، وأظهر ولاءه لابن حفصون (٨٤)، فلما علم الأمير عبد الله بخبره بادر بإرسال البعوث نحوه، ولكنه لم يستطع أن يقضي عليه(٥٨).

ويظهر أن اهتمام الأمير عبد الله بأمر هذا المتمرد الجديد منذ الوهلة الأولى قد جاء بسبب خشيته الشديدة من توحيد جهوده مع ابن حفصون للهجوم على قرطبة ؛ خاصة وأن جيان كانت تجاور الأراضي التي يحتلها ابن حفصون، كما أنها كانت تقع إلى الشرق من قرطبة، ولا تبعد عنها كثيرا (٨٦). ولذا فإن الأمير عبد الله أثناء محاولته القضاء على ابن شاكر قد حرص على الإيقاع بينه وبين ابن حفصون، حيث دس على هذا الأخير بأن خير بن شاكر يوالي دَيْسَم بن إسحاق \* أحد المتمردين في شرقى الأندلس (٨٧)،

Luis. S. Fernandez, op. cit., p. 56. (A1)

<sup>(</sup>٨٢) ابن حيان، المقتبس، ق ٣، ص ٢٠؛ ابن الخطيب، الإحاطة، جـ٤، ص ٤٠.

<sup>(</sup>٨٣) ابن الأبار، الحلة، جدا، ص ١٥٤.

<sup>\*</sup> سنتكلم عن خير بن شاكر عند الحديث عن ثوار جيان من المولدين.

<sup>(</sup>۸٤) ابن عذاري، البيان، ص ١٣٦.

<sup>(</sup>٨٥) ابن حيان، المقتبس، ق ٣، ص ٩٢.

<sup>(</sup>٨٦) اليعقوبي، البلدان(ليدن، ١٨٩١م)، ص ٣٥٥؛ ابن غالب، فرحة الأنفس، ص ١٥.

<sup>★★</sup> سنتحدث عن هذا المتمرد في صفحات قادمة إن شاء الله.

<sup>(</sup>۸۷) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ٢٤.

وربها أن ابن حفصون قد تحقق من ذلك، فوجد أن ابن شاكر كان بالفعل لا يمحضه الولاء، لأنه كان يميل إلى ديسم بن إسحاق (٨٨).

والمتتبع لسياسة ابن حفصون في هذه الفترة بالذات يَظْهر له أنها كانت ترمي إلى القضاء على كل اتجاه في منطقة جنوبي الوادي الكبير يخالف اتجاهه مهما كانت هويته، وعلى هذا الأساس فقد ضاق بالازدواجية التي كان عليها ابن شاكر في ولائه، وبالأخص أنه كان يوالي ديسم بن إسحاق أحد جنوده الذين كانوا قد انشقوا عنه (٨٩).

ول ذلك كله فقد تحايل ابن حفصون على ابن شاكر وقتله عام ٢٧٧هـ/ ٨٩٠، ثم بعث برأسه إلى قرطبة، وتَزْعم بعض المصادر أن ابن حفصون فعل ذلك تقربا منه للأمير عبد الله، وإيهاماً له بأنه مستمسك بالطاعة (٩٠)، ولكن الذي يبدو أن ابن حفصون لم يقصد من فعله التقرب إلى الأمير عبد الله أو التظاهر له والطاعة، لأنه كان قد بلغ آنذاك من السطوة والنفوذ ما يجعله غير عابيً برضا الإمارة عنه، والتي كانت في المقابل تعيش في ظروف سيئة جدا، ولعل ابن حفصون قصد بعمله ذلك أن يضغط على الأمير عبد الله من الناحية النفسية، فيخلخل صموده ومقاومته، ويدمر الإرادة القتالية لرجاله، ويزعزع الثقة في نفوسهم، حيث إنه قد قضى على مَنْ عجزوا هم عن القضاء عليه.

وعلى أي حال فقد سارع ابن حفصون في ضم جيان بعد قتله لابن شاكر؟ إذ سار إليها ودخلها، «فأغرم أهلها الأموال الجسيمة»(٩١).

وبذا أمسى عمر بن حفصون الرجل الأول في المناطق الواقعة جنوبي

<sup>(</sup>٨٨) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ٢٤.

<sup>(</sup>۸۹) العذري، نصوص عن الأندلس، ص ۱۱۱.

<sup>(</sup>٩٠) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ٩٣؛ ابن عذاري، البيان، جـ٢، ص ١٢٣.

<sup>(</sup>٩١) ابن عذاري، البيان، جـ٢، ص١٢٣.

الوادي الكبير، وما زال يجتهد في تعميق نفوذه فيها حتى «استشرى داؤه» وأعيا أمره، وأحدق ملكه بقرطبة»(٩٢)، وقد اتخذ من مدينة إسْتِجَّة عاصمة له (٩٣)، ومن حصن بُلاي مركزا لتسليط هجهاته على أراضي العماصمة الأموية (٩٤).

ويظهر أن ابن حفصون قد أدرك أهمية حصن بلاي في إضعاف قرطبة ، حيث إنه كان يشرف على القرى والمزارع التابعة لها(٩٥)، فضلا عن شديد مناعته وقوة تحصيناته. ولذا فقد صعد غاراته عليها انطلاقا من هذا الحصن، وعهد بهذه المهمة - بالدرجة الأولى - إلى شربند بن حجاج أحد القرطبيين الفارين من الأمير عبد الله \_ كما سبق أن أشرنا \_ وذلك لدرايت ه بمسالكها، ومعرفته بعوراتها (٩٦)، وقد يكون شربند هذا (٩٧) هو الذي اقتحم القنطرة، وأصاب الباب الجنوبي لمدينة قرطبة نفسها (٩٨)، وبالرغم من أن الأمير عبد الله قد أوقع بشربند وقتله (٩٩)، فإن ابن حفصون لم يهن بذلك، بل تابع تضييقه على قرطبة ، وشدد في غاراته على أقاليمها ، فكانت قرية شَقُّنْدَة - التي لا يفصلها عن قصر الحكم إلا النهر قد تضررت كثيرا من تلك الغارات(١٠٠).

<sup>(</sup>٩٢) ابن الخطيب، الإحاطة، جـ٤، ص. ص ٤٠-٤١.

<sup>(</sup>٩٣) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ١٠٢.

<sup>(</sup>٩٤) مجهول، أخبار مجموعة، ص ١٣٣.

<sup>(</sup>٩٥) عبد المجيد نعنعي، تاريخ الدولة الأموية في الأندلس (التاريخ السياسي) (بيروت: دار النهضة العربية، د.ت)، ص٢٩٦.

<sup>(</sup>٩٦) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص١٢.

<sup>(</sup>۹۷) الحريري، حركات المولدين، ص ٧٢.

<sup>(</sup>٩٨) مجهول، أخبار مجموعة، ص ١٣٣.

<sup>(</sup>٩٩) ابن حيان، المقتبس، ق ٣، ص ٩٢.

<sup>(</sup>۱۰۰) ابن حيان، المقتبس، ص ٩٣.

وبسبب ذلك ازدادت الأحوال في قرطبة سوءًا، فانتشر بين أهلها الخوف، وساد الذعر، فتعطلت الأسواق، وارتفعت الأسعار (١٠١)، فكان هذا مدعاة لسقوط هيبة الأمير عبد الله بين مواطنيه، حيث إنهم استقصروا قدرته على التدبير، وقلة حيلته في دفع هذا الخطر الداهم (١٠٢)، أما من جانب ابن حفصون فإنه أصبح آنذاك لا يقيم للأمير قدراً، ولا يقدّر لقوته وزَناً، وقد بلغ من استهتاره به أنه كان يستبعد خروجه من قرطبة لقتاله إلى درجة أنه كان يقول من جاءني بفصوله نحوى أعطيته خسائة دينار» (١٠٣).

وفي ظل هذه الظروف أظهر ابن حفصون الدعوة العباسية (١٠٤)، وكاتب الأغالبة في القيروان الذين يَدْعُون للعباسيين ، وتبادل معهم الهدايا (١٠٥)، ولعله أراد بهذا أن يحصل على تأييد خارجي لشورته، وأن يضفي الصفة الشرعية عليها بإظهار اسم العباسيين الذين يعدون حماة الحرمين، وبذلك يحظى بتأييد أكبر عدد من مسلمي الأندلس (١٠٦)؛ وبخاصة السكان الأندلسيون غير المولدين، وحينئذ يتمكن من إزالة عرش بني أمية، ومن ثم يتحقق حلمه في حكم البلاد من بعدهم (١٠٠).

أحدثت هذه الأمور الآنفة الذكر ضغوطا نفسية مُحْرقة لدى الأمير عبد الله

<sup>(</sup>١٠١) حسن مراد، تاريخ العرب في الأندلس (القاهرة: دار الفرجاني، ١٩٨٤م)، ص ٧٤.

<sup>(</sup>۱۰۲) ابن حیان، المقتبس، ق۳، ص ۱۰۲.

<sup>(</sup>۱۰۳) ابن حیان، المقتبس، ص ۹۷ .

<sup>(</sup>۱۰٤) ابن خلدون، تاریخه، جـ ٤، ص ١٧٣.

<sup>(</sup>١٠٥) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ٩٣.

<sup>(</sup>١٠٦) عبد الجليل عبد الرضا الراشد، العلاقات السياسية بين الدولة العباسية والأندلس في القرنين الثاني والثالث للهجرة (بيروت، ١٩٦٦م/ ١٣٨٩هـ)، ص ١١٨.

<sup>(</sup>١٠٧) النصولي، الدولة الأموية، ص.ص. ٩١-٩٢؛ أحمد بدر، دراسات في تماريخ الأندلس، ص٢٥٤.

فلم يعد في طوق صبره قدرةٌ على احتمال هـذه الرزايا التي انصبت على رأسه، ولا تلك الانتكاسات التي حلت بإمارته، والتي جعلتها آيلة للسقوط لا محالة أمام ذلك كله انتفض الأمير عبد الله فقرر التصدي لابن حفصون مهما كانت النتائج، حتى إنه رفض نصائح وزرائه الـذين أشاروا عليه بـالبقاء في قرطبة، وإسناد المهمة لأحد قواده (١٠٨).

وتحقيقًا لهذا الهدف أمر بضرب سرادقه في شَقُّنْدَة (١٠٩)، ليكون \_ فيها يظهر \_ نقطة تجمع واستعداد للمعركة الحاسمة ، فما كاد ابن حفصون يعلم به حتى هاجمه ليلا بفرقة من رجاله بغية الاستيلاء عليه، بيد أن حراس هذا السرادق انبروا للدفاع عنه، وتمكنوا ـ بعد استغاثتهم بجنود من قرطبة ـ أن يردوا عادية رجال ابن حفصون، وأن يبددوا شملهم، ويقتلوا عددا

ولا جرم أن هذا الانتصار لجند الإمارة على ابن حفصون \_ وإن كان محدودا ـ قد بعث الثقة في النفوس من جديد، ورد على أهل قرطبة بعض روحهم المعنوية التي كانت قد انحطت، وشجعهم على البروز للقتال، فكانت النتيجة أن خرج منهم مع الأمير عبد الله عشرة آلاف رجل في رواية -(١١١)، وأربعة عشر ألفا في رواية أخرى (١١٢)، بجانب الجيش النظامي الذي كان تعداده يبلغ نحو أربعة آلاف جندي(١١٣).

<sup>(</sup>۱۰۸) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ٩٣.

<sup>(</sup>۱۰۹) ابن عذاری، البیان، جـ۲، ص ۱۳۲.

<sup>(</sup>١١٠) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص. ص. ٩٤، ٢٠٢-١٠٣.

<sup>(</sup>١١١) ابن حيان، المقتبس، ص ١٠٤.

<sup>(</sup>١١٢) ابن عبد ربه، العقد الفريد، جـ٥، ص ٢٢٢؛ النويسري، نهاية الأرب، جـ٣٦، ص ٣٩٥؛ الـذهبي، العبر في خبر من غبر، تحقيق أبي المهاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٩٨٥م)، جـ ١، ص ٤٣٨.

<sup>(</sup>١١٣) ابن عبد ربه، العقد الفريد، جـ٥، ص ٢٢٢؛ ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ١٠٤.

سارت هذه الجموع تحت إمرة الأمير عبد الله قاصدة ابن حفصون في حصنه بُلاي، وعلى بعد ميلين من هذا الحصن عند نهر الفوشكة \*عسكرت إذاء حشود ابن حفصون (١١٤) التي بلغت ما يقرب من شلاثين ألف مقاتل (١١٥)، وفي مستهل صفر عام ٢٧٨هم/ ٨٩١م \*\* التقى الفريقان في هذا المكان (١١١)، حيث بدأت المناوشات بينها ثم حملت مَيْسرة العسكر الأموي بالهجوم على ميمنة ابن حفصون فكسرتها، وعلى إثر ذلك دب الذعر في بقية أفراد جيش ابن حفصون، وانهزموا هاربين، فتولت فرقة الخيالة الأموية ملاحقتهم، أما ابن حفصون نفسه فقد لاذ بالفرار، وقصد حصنه بلاي، فلم يستطع دخوله إلا مِنْ فوق السور بمساعدة بعض أصحابه نظراً للازد حام الشديد حول أبواب هذا الحصن بعد حلول الهزيمة، وقبل أن يلتقط أنفاسه وتحت جنح الظلام - تسلل غالب أتباعه خارج الحصن، فقتوا في عضده، وعندئذ لم يجد مناصا من مغادرة "بُلاي" فهرب في قلة قليلة جدا من أصحابه المقربين حتى لحق بقاعدته في الجنوب بُبَشْتُر (١١٧).

وحيث إن معركة بُلاي تعد نقطة تحول واضحة في صراع الإمارة الأموية مع عمر بن حفصون إذ أنها قلبت الموازين، وأبعدت الإمارة عن شبح السقوط ـ لذا فمن المناسب هنا أن نتلمس الكيفية التي تمكن بها الأمير عبد الله من

<sup>★</sup> نهر الفوشكة يسمى بالإسبانية Las Carchenas وهـو أحد فـروع نهر الوادي الكبير (عنان، دولة الإسلام، ١٤، ق١، ص ٣٢٥، وحاشية ٢منها).

<sup>(</sup>١١٤) ابن حيان، المقتبس، ق ٢، ص ٩٤.

<sup>(</sup>١١٥) الذهبي، العبر، جـ١، ص ٤٣٨؛ ابن الخطيب، أعمال الأعلام، ص ٣٨، ٣١.

 <sup>★★</sup> ويضع أبن الخطيب تـ اريخ هــذه الموقعة في سنة ٢٧٧هـ/ ٩٠٨م، (ابن الخطيب، الإحاطة جـ٤، ص ٤٤؛ ابن الخطيب، أعمال الأعلام، ص ٣٢).

<sup>(</sup>١١٦) ابن عذاري، البيان، جـ٢، ص ١٢٣.

<sup>(</sup>۱۱۷) ابن حیان، المقتبس، ق۳، ص. ص ۹۲ – ۹۷.

الانتصار على عدوه عمر بن حفصون الذي بدا قبل المعركة وكأنه أكثر عدة، وأعز نفراً.

لقد كانت غارات ابن حفصون المتكررة على كورة قرطبة، واستباحته للدماء، وانتهابه للأموال كل هذا كان بمشابة شحن لنفوس أهل هذه الكورة، إذ سرت فيهم الروح القتالية ثأراً لكرامتهم، ورداً على الضيم الذي بلكوابه. ولعل تلك الضربة التي ألحقها جند الإمارة بابن حفصون حين هجومه على مخيم الأمير في شَقُنُدة وقد قضت على ما كان يدور في نفوس البعض من تردد وقصور عن الإقدام للحرب، فكان الجيش الأموي الذي تصاول مع قوات ابن حفصون في بلاي يقاتل بتفان وإخلاص، إذ كان هدفهم واحداً، ثم إن جُلهم من بلد واحد، فالمتطوعون من أهل قرطبة لم يخرجوا إلا من أجل القضاء على الخطر الذي طالما نغص عليهم حياتهم، أما الجنود النظاميون فقد كانوا يمثلون رمز الولاء للأمير عبد الله لأنهم هم البقية الباقية من جنده الذين كانوا قد انفضوا عنه عقب انحطاط الأحوال الاقتصادية لحكومته كما سبقت الإشارة. ولا ريب أن هؤلاء الجنود فضلا عن تفانيهم للذب عن عرش بني أمية - كانوا قد مرنوا على القتال، وتمرسوا على أساليبه المختلفة، سواء أكان في الوهاد أم الجبال، أم في السهول أو التلال.

وإذا نظرنا إلى الجيش المضاد ـ جيش ابن حفصون ـ وجدنا أنه يختلف عن جيش الإمارة في أمور شتى، فلقد كان أكثره قد تجمع من المدن والقرى التي كان ابن حفصون قد احتلها، حيث إنه قد «جَيَّشَ ثلاثين ألفا من أهل الكور» ـ كما يقول ابن الخطيب \_(١١٨)، كما أنه كان يحوي أعدادا من النصارى

<sup>(</sup>١١٨) ابن الخطيب، أعمال الأعلام، ص ٣١.

المالئين لابن حفصون \*، ولذا فإن هذا الجمع سيكون حتا متباين الاتجاهات متعدد الأهداف، فالغالب أن يكون هَمُّ أفراده بالدرجة الأولى المتجاهات متعدد الأهداف، فإذا ما حزبهم القتال ولوا مدبرين، وليس فرار أتباع ابن حفصون عند ما عَضّتهم الحرب بنابها، ثم تسللهم من حصن بلاي ليلا إلا دليلا على ما نقوله.

هذا من جانب، ومن جانب آخر فإن الفئة التي نتوقع أن تكون مخلصة من جند ابن حفصون كانت قد اعتادت على القتال في الأحراج والجبال، ولم تتعود في البدو على القتال المكشوف مثلما حدث في معركة «بلاي» فكان ذلك من أسباب تراجعها أمام قوات الإمارة النظامية التي أتقنت فنون القتال المختلفة.

كما أن الأمير عبد الله - فيما يظهر - قد فوت على ابن حفصون فرصة اختيار زمان المعركة ومكانها، فبروز الجيش الأموي نحو حصن بلاي قد ضيّع على ابن حفصون التفكير في إحكام الحصار حول قرطبة، والاستفادة من مجهودات ما يمكن أن يُسمى بد «الطابور الخامس» فيها الذي تمثل في أولئك النصارى الحانقين على الأمير عبد الله، وكنا قد ألمحنا إلى نموذج منهم فيما سبق.

وينبغي \_ أيضا \_ ألا يغرب عن البال ما للقواد الأمويين من دور في إحراز النصر على ابن حفصون، فعلى سبيل المثال كان القائد الأموي عبد الملك بن عبد الله بن أمية قد رأى الانحراف عن جيش ابن حفصون، والركون إلى أحد

<sup>★</sup> يفهم هذا من قول ابن حيان عن ابن حفصون عند هربه من حصن بُلاي: «وتعلق ببرذون هجين لبعض نصارى أصحابه»، وقوله عن الأمير عبد الله حينها أراد قتل أصحاب ابن حفصون الذين التجأوا إلى عسكر الإمارة: «أمر بضرب رقاب الفاسقين إلا رجلا منهم نصرانيا أسلم تحت السيف» (ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ٩٦).

الجبال القريبة، لتكون ردِّءًا للقوات الأموية عند شبوب القتال، بيد أن القائد الأموى الآخر عبد الله بن محمد بن أبي عبدة خالف هذا الرأى ووجد أنه سيطمع عدوهم فيهم، وارتأى أنه من الأفضل الاختلاط بهم ومناجزتهم رأساً، وفعلا كانت هذه الخطة من عوامل النصر للأمير عبدالله (١١٩).

كما لا ننسى دور العلماء في هذه المعركة ، حيث إنهم كانوا يُحَمسون الجنود، حتى إن أحدهم قد أضفى مُسْحَةً جهادية على قتال ابن حفصون، واستشهد ببعض الآيات القرآنية لتعزيز وجهة نظره(١٢٠).

وعلى الرغم من أن لهذه الخطط دورا في جلب النصر للأمير عبد الله بلا أدنى ريب، فإنه من الحق ألا نعول كثيرا عليها، لأننا في واقع الأمر لا نملك إلا وصفا للمعركة من طرف واحد، فالمصادر التي بين أيدينا لم تصف سوى الخطط التي انتهجها جيش الإمارة، وأهملت الجانب الآخر الذي لا بد أنه قد خَطط عند دخوله المعركة ، ولكنه لم يوفق في مسعاه .

وبعد أن انتصر الأمير عبـد الله على خصمه عمر بن حفصـون هذا النصر المؤزر دخل حصن بُلاي في اليوم التالي، ولم يجد صعوبة تذكر في اقتحامه نظراً لفرار مَنْ كان فيه مِنْ الرجال، وقد غنم مغانم كثيرة جدًّا، حيث كان هذا الحصن «مُثْرَعاً بالذَّخر، مَلاّن مِنْ العُدَد»(١٢١).

ثم انطلق في إثر ابن حفصون فحاصر مدينة إستيجّة ـ التي كان ابن حفصون قد اتخذها عاصمة له فضاق أهلها ذَرْعاً بالحصار، حتى استعطفوا الأمير عبد الله بعويل الأطفال والنساء، فأمنهم ودخل مدينتهم (١٢٢)، ثم

<sup>(</sup>١١٩) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص. ص ٩٤-٩٥.

<sup>(</sup>١٢٠) ابن حيان، المقتبس، ص ٩٥.

<sup>(</sup>۱۲۱) ابن عذاری، البیان، جـ۲، ص ۱۲۳.

<sup>(</sup>١٢٢) ابن حيان، المقتبس، ق٣ ص ٩٧؛ ابن عذاري، البيان، جـ٢، ص. ص ١٢٤-١٢٤.

تابع سيره جنوبا إلى أن وصل معقل ابن حفصون الرئيس "بَبَشْتُر" (١٢٣)، فأطبق المحاصرة عليه، وجَدَّ في تخريب ما حوله من حقول، ومرافق حيوية، إلا أنه لم يلبث أن فك الحصار عنه بعد أن لاحظ مَلَلاً في نفوس أفراد جيشه، وبدأ رحلة العودة إلى قرطبة، وقبل أن يخرج الجيش الأموي من أحواز ببشتر حاول ابن حفصون أن يوقعه في كمين في أحد المضائق الوعرة، لكن الأمير عبد الله فَطِن إلى ذلك، فأحبط مفعول هذا الكمين بترتيب دقيق لخروج قواته عبر ذلك المضيق، وأسند في الوقت ذاته إلى قسم من أنجاد رجاله بقيادة عبيد الله بن محمد بن أبي عبدة مهمة التصدي لجماعة ابن حفصون، فقاموا بمهمتهم خير قيام، وهزموا عدوهم هزيمة شنيعة، تم تابع الأمير عبد الله قفوله، وقبل وصوله إلى عاصمته عَرَّج على حاضري رَيَّة وإلْبِيرة وأعادهما إلى طاعته (١٢٤)، كما استعادت الإمارة أيضا في تلك الأيام حاضرة جَيَّان التي كانت تابعة لعمر بن حفصون (١٢٥).

وهكذا استطاع الأمير عبد الله أن يستفيد من انتصاره في معركة بُلاي \*، فبسط نفوذه و إن كان اسميا على الأراضي الجنوبية، وكسر شوكة ابن حفصون، وحطم تلك الهالة التي كانت تحف به قبل هذه المعركة.

ولقد كان من الطبيعي بعد هذا الإنجاز الكبير الذي حققه الأمير أن يحتاج إلى بعض الوقت ليعيد خططه، ويبني قوته، ويرسخ هيبة الإمارة التي

<sup>(</sup>١٢٣) ابن الخطيب، أعمال الأعلام، ص ٣٢.

<sup>(</sup>١٢٤) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص. ص٩٩-١٠٠.

<sup>(</sup>١٢٥) ابن حيان، المقتبس، ص ١٠٢.

 <sup>★</sup> ولقد أشاد الشعراء بنصر الأمير عبد الله في معركة بـلاي (ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ٩٧،
 ٣٠١) انظر وصفا مفصلا لمجريات هذه المعركة في قصيدتين لأبي عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه صاحب العقد الفريد ـ انظر ذلك في (ابن حيان، المقتبس، ص. ص ٩٧، ٩٩، ٩٩، ١٠٠-١٠٠ ابن الخطيب، الإحاطة، جـ٤، ص ٤١).

كانت قد نزعت من النفوس، ثم يدخل مرحلة جديدة في صراعه مع عمر ابن حفصون خاصة ، ومع المتمردين الآخرين بصفة عامة .

أما من جانب ابن حفصون فالظاهر أن قوته الـذاتية لم تتأثر كثيرا في ذلك الحين؛ ذاك أنه بعد أن هُزِم في معركة بلاي \_ كما رأينا \_ سارع مباشرة إلى معقله ببشتر الذي كان قد هيأه بها يستطيع من أسباب القوة والمنعة، ثم ما لبث أن هاجم القوات الأموية القافلة بعد أن عجزت عن اقتحام حصنه، وعلى الرغم من أنه خسر في ذلك الهجوم فإنه لم يكف عن مزاولة ممارسات السابقة مع الأمير عبد الله حيث طلب منه الصلح سنة ٧٧٩هـ/ ٨٩٢م فبادر هذا الأخير بإعطائه له(١٢٦)، إذ كانت الإمارة بحاجة ماسة إلى ذلك لمعالجة التمردات الأخرى في البلاد (١٢٧)، وكالعادة لم يطل زمن هذا الصلح، إذ نقضه ابن حفصون (١٢٨)، واتصل بأهل أُرش ذُونَة \* القريبة منه، وحرضهم على نبذ الطاعة الأموية، فاستجابوا له، وقبضوا على عامل الأمير عبد الله، ثم استدعوا مُحَرِّضَهم ابن حفصون، وسلموه المدينة (١٢٩).

وفي السنة نفسها \_ أيضا \_ قام أنصار ابن حفصون في حاضرة إلبيرة باستدعائه بعد أن نكثوا طاعة الإمارة، فبعث إليهم بعض رجاله، وعندما سمع أهل هذه الحاضرة بمَقدم الأمير عبد الله لمقاتله أحد المتمردين القريبين

<sup>(</sup>١٢٦) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص١٠٦.

<sup>(</sup>١٢٧) أحد بدر، دراسات في تاريخ الأندلس، ص ٢٥٧.

<sup>(</sup>۱۲۸) ابن عذاری، البیان المغرب جـ۲، ص ۱۲٤.

<sup>★</sup> أَرْشُذُونَة Archidona كانت عَثل حاضرة كورة رَيَّة . (الإصطخري، المسالك والمالك، تحقيق محمد جابر الحيني ( مصر : دار القلم، ١٣٨١هـ/ ١٩٦١م)، ص ٣٦؛ ابن غالب، فرحة الأنفس، ص ٢٥) بينها وبين مَالَقَة ثمانية وعشرون ميلا، (الحميري، صفة جزيرة الأندلس، ص ١٧، ١٧٩) وتقع هذه المدينة الآن في ولاية مَالَقَة Malaga الحديثة (العبادي، مشاهدات لسان الدين بن الخطيب، ص ٩٤، حاشية ٤).

<sup>(</sup>۱۲۹) ابن حیان، المقتبس، ص ۱۰٦.

منهم أظهروا الطاعة، ولكن بمجرد أن بَعُدَ عنهم عادوا مرة أخرى لاستدعاء عمر، فَقدِم هذه المرة بنفسه، وتقاتل مع العرب وهزمهم، وضم إلبيرة إليه، ثم قام بهجوم خاطف على جَيَّان (١٣٠).

ويبدو أن امتداد نفوذ ابن حفصون إلى هذه المناطق لم يحصل بالدرجة الأولى نتيجة لمجهودات عسكرية من جانبه، وإنها تأتّى له ذلك بمبادرات مُلحة من أنصاره فيها وهم كُثر \*، فضلا عن أن هذا النفوذ كان شكلياً، ذلك أن ابن حفصون لم يتخذ قواعد ثابتة له في تلك المناطق؛ بل إنه آثر المكوث في معقله «بُبشْتُر».

ولقد تحسن الوضع في الإمارة الأموية بعد مرور سنتين من معركة بلاي، فبعث الأمير عبد الله ابنه المُطرِّف في صائفة إلى عمر بن حفصون في ببشتر (۱۳۱)، وقد نجح المطرف في ضرب مراكز كبيرة حول هذا المعقل، الأمر الذي أغضب ابن حفصون، فبرز لقتاله، ولكن المُطرِّف أوقع به هزيمة قاسية جدا، وقتل أكبرَ قواده، وساعده الأيمن في حركته ضد الأمويين أقصد: حفص بن المرة - كها قتل آخرين من خيرة رجاله (۱۳۲)، وبعد هذا الانتصار الساحق اتجه المطرف إلى إلبيرة، فوطد السلطة الأموية فيها (۱۳۳).

ولا ريب أن هـذه الغزوة قـد أضرّت بعمر بن حفصون، وشلت قوته ؛ خاصة بعد أن قُتِل فيها عددٌ من كبار رجاله الذين «اشتد بهم فجعه، ووهن

<sup>(</sup>۱۳۰) ابن حيان، المقتبس، ص١٠٧.

 <sup>★</sup> على سبيل المثال كان عبيد الله بن أمية بن الشالية الثائر يحيان الذي سنتحدث عنه فيها بعد قد
 صاهر عمر بن حفصون (ابن الأبار، الحلة، جـ١، ص ٢٣٠).

<sup>(</sup>١٣١) ابن عذاري، البيان، جـ٢، ص ١٢٤؛ ابن الخطيب، الإحاطة، جـ٣، ص ٢٧٩.

<sup>(</sup>۱۳۲) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص١٠٨.

<sup>(</sup>١٣٣) ابن الخطيب، الإحاطة، جـ ٣، ص ٢٧٩.

فيهم جناحه» على حد قول الرازي (١٣٤). وفي المقابل كانت الإمارة الأموية قد انتعشت بتحسن أحوالها السياسية والاقتصادية بعض الشيء، حيث إنها تمكنت من إعادة سيادتها على بعض الأقاليم، وترتب على هذا ورود الجباية منها إلى العاصمة قرطبة، وبذا بدأت هيبتها تسري في النفوس من جديد.

ويبدو أن الإمارة الأموية ارتأت أنه من المتعذر عليها في ذلك الوقت القضاء على ابن حفصون، فاتجهت على ضوء التطورات الجديدة ـ إلى تجميد حركته في ببشتر، ومحاولة عزله عن المتمردين الآخرين ما وجدت إلى ذلك سبيلا؛ فلقد أخذ الأمير عبد الله في تقوية وجود إمارته العسكري في معظم النواحي (١٣٥)، وركز أولا ـ فيما يظهر على المناطق القريبة من هذا المتمرد، إذ بعث أكثر من حملة إلى أراضي الجنوب الأندلسي، وقد جالت هذه الحملات في تلك الأراضي حتى ساحل البحر، ونجحت في ضرب العديد من المدن والحصون العاصية (١٣٥)؛ علوة على ضربها ابن حفصون، وتكبيدها له أفدح الخسائر (١٣٥).

وفي سبيل عزل عمر بن حفصون حاول الأمير عبد الله إقامة علاقات متوازنة بينه وبين حلفاء هذا الثائر من المتمردين الآخرين (١٣٨)، فلم يهانع في حكمهم للمدن أو الأقاليم التي تمردوا فيها بشرط أن يدفعوا له قطيعا معينا من المال كل عام دلالة على تبعيتهم للإمارة الأموية (١٣٩).

<sup>(</sup>١٣٤) اين حيان، المقتبس، ق٣، ١٠٨.

<sup>(</sup>۱۳۵) الحريري، حركات المولدين، ص ٧٩.

<sup>(</sup>١٣٦) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ١٠٩ وما بعدها.

<sup>(</sup>۱۳۷) ابن حیان، المقتبس، ص ۱۰۹، ۱۱۲، ۱۲۱، ۱۲۲.

<sup>(</sup>۱۳۸) الحريري، حركات المولدين، ص ۸۰.

<sup>(</sup>۱۳۹) مجهول، أخبار مجموعة، ص ۱۲٤.

وغالب الظن أن هذه السياسة قد أفلحت في التضييق على ابن حفصون والحيلولة \_ في أكثر الأحيان \_ بينه وبين الاستفادة من حلفائه في الجنوب الذين كانوا عادة يسيرون في ركابه ، فبدأ ابن حفصون عندئذ يفتش عن حلفاء آخرين في داخل الأندلس، ولكنهم خارج نطاق نفوذه السابق، وكأنه شعر بالضعف أمام الدولة الأموية، ووجد أنه لا يستطيع العمل وحيداً ضدها، فتخلى عها كان يطمح إليه سابقا من احتواء هذه الدولة، والفوز بعرشها وحده دون أن يشاركه فيها أحد من المتمردين الأقوياء داخل الجزيرة الأندلسية، وعلى هذا جرت عام ٥٨٥هم / ٨٩٨م سفارات بينه وبين محمد بن لب القسوي \_ أحد المتمردين في الثغر الأعلى والذي كان يتمتع بقدر من القوة والنفوذ كها سنرى عند التطرق لحركته \_ وانجلت باتفاق على لقاء مشترك بين الجانبين في أطراف جيان، فبعث محمد بن لب ابنه لينوب عنه، إلا أنه ما إن وصل هذا الابن إلى مكان اللقاء حتى وردت الأنباء بمقتل والده فكرًّ مسرعا إلى بلاده دون أن يُعْقَد أي اتفاق بين الجانبين (١٤٠٠).

ولقد أشارت المصادر في تلك الأثناء إلى أن عمر بن حفصون قد أظهر النصرانية \*\*، حيث كان قبل ذلك قد ارتد عن الإسلام، واعتنق هذه

 <sup>★</sup> أبو علي السراج هـ و أحد الشخصيات المغامرة التي ظهـرت في زمن الأمير عبد الله، وقـ د كان من المرابطين في الثغور، المترددين في جنباتها (ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ١٢٧، ١٣٣) وسـوف نُلقي الضوء عليه أثناء دراستنا لعلاقات الأندلس السياسية مع مملكة أشتوريس.

<sup>(</sup>١٤٠) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص١٢٧.

 <sup>★★</sup> جعلت بعض المصادر إظهار ابن حفصون للنصرانية سنة ٢٨٥هـ/ ٨٩٨م. (ابن الخطيب، أعهال الأعلام، ص ٣٣٠؛ مجهول، ذكر بلاد الأندلس، ص ١٥٥). وهناك مصادر أخرى جعلت ذلك في ٢٨٦هـ/ ٨٩٠م (ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ١٢٨؛ ابن عذاري، البيان، جـ ٢، ص ١٣٩).

الديانة خفية (١٤١)، فكان إظهاره لمعتقده هذا سببا في ابتعاد الكثير من أتباعه المسلمين عنه، وأصبح جهاده فرضا لدى جميع المسلمين في شتى أنحاء الأندلس (١٤٢).

وقد اعتبر بعض المؤرخين المحدثين هذه الخطوة من ابن حفصون بها ترتب عليها من النتائج التي ذكرتها المصادر علامة على الرعونة وقصور الرأي (١٤٣)، بينها عدها البعض الآخر أنها داخلة في نطاق تصرفاته المترددة أبدا، والتي لا تثبت على حال (١٤٤).

وفي الحقيقة أن للظروف التي أحاطت بابن حفصون خلال معارضته الطويلة للإمارة الأموية تجعل أمر اعتناقه للنصرانية وارداً، فلقد كانت المناطق الجنوبية يسكنها العديد من النصارى (١٤٥)، فالوجود النصراني في الجنوب كان واضحا في الفترة التي نتحدث عنها ذاك أننا نجد المؤرخين يشيرون بين آونة وأخرى إلى عدد من الحصون الغاصة بالنصارى (١٤٦٠)، كما أن تحالف النصارى البين مع المولدين في المنطقة يدل غلى كثرتهم (١٤٦٠)، بل إن تولية عبد الرحمن الناصر (٣٠٠ه – ١٩٦١م – ٣٥٠ه – ١٩٦١م) في الأيام الأولى من عهده أحد النصارى عاملا على إحدى المدن الأندلسية الجنوبية (١٤٨٠) يوحى بأنهم كانوا يمثلون شريحة كبيرة من سكان المنطقة .

<sup>(</sup>١٤١) ابن عذاري، البيان، جـ٢، ص ١٣٩.

<sup>(</sup>١٤٢) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص١٢٨، ابن عذاري، البيان، جـ٢، ص١٣٩.

Luis S. Fernandez, op. cit., p. 57. (127)

Rafael Altamira, op., cit., p. 245. ( \ \ \ \ \ \)

<sup>(</sup>١٤٥) ابن حوقل، صورة الأرض (بيروت: دار مكتبة الحياة، ١٩٧٩م)، ص ١٠٦.

<sup>(</sup>١٤٦) انظر مثلا: ابن حيان، المقتبس، جـ٥، ص ٦٨، ١٧١، ١٧٩؛ ابن عـذاري، البيان، حـ٢، ص ١٦٥، ١٧٩؛

<sup>(</sup>١٤٧) انظر على سبيل المشال: ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ٢٤، ٢٧، ٥١، ٦١؛ ابن الأبار، الحجة، جـ ١، ص ١٤٨، ١٥٩.

<sup>(</sup>١٤٨) ابن حيان، المقتيس، جـ٥، ص ١٣١.

ومن يَسْتَقْرِئ نشاط ابن حفصون المضاد للسلطة الأموية يتضح له عظيم اعتهاده على النصارى في حروبه، فلقد انضم إليه المنشق القرطبي شربند بن حجاج النصراني ـ كها سبقت الإشارة ـ الـذي لا بد أنه قد اجتمع إليه الكثير من الأتباع عمن هم على ملته، كها أن الحضور النصراني في جيش ابن حفصون أثناء معركة بلاي المشهورة كان بارزاً (١٤٩)، ولا نعدم أيضا أن نجد في المعارك التي خاضها ابن حفصون ضد الإمارة ـ قبل إشارة المصادر إلى إظهاره النصرانية فيها؛ ففي الصائفة التي النصرانية مدا لا بعدم مشاركة للعناصر النصرانية فيها؛ ففي الصائفة التي خرج بها المطرف بن الأمير عبد الله سنة ٢٨٠هـ/ ٩٩٣م ـ على سبيل المثال قام الجيش الأموي بتدمير بعض المرافق حول معقل ببشتر، فعندئذ «خرج ابن حفصون ومَنْ معه مِنْ النصرانية يُدافع عنها» (١٥٠).

كما أن وجود الكثير من الكنائس والأديرة في المراكز الرئيسة لابن حفصون يدل على أن جمهرة كبيرة من النصارى كانت تلتف حوله، فلقد أُنشِىء العديد منها داخل المعقل ببشتر (۱۰۱)، كما أن القرى التي تحف بهذا المعقل كانت هي الأخرى غنية بالكنائس (۱۰۲)؛ بل إن المناطق الجنوبية ككل لا تخلو من وجود الكنائس بها (۱۰۳).

هـذا من جانب، ومن جانب آخر فإن هناك بعض التصرف ات والأعمال الابن حفصون وأسرته تومئ إلى أنه كان بالفعل قد اعتنق النصرانية، فيقال إن ابن حفصون قد تسمى بصاموئيل Samuel (١٥٤)، وتسمت زوجته بكولومبة

<sup>(</sup>١٤٩) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص٩٦.

<sup>(</sup>١٥٠) ابن الخطيب، الإحاطة، جـ٣، ص ٢٧٩.

<sup>(</sup>١٥١) ابن حيان، المقتبس، جـ٥، ص ٢١٧؛ الحميري، صفة جزيرة الأندلس، ص ٣٧.

<sup>(</sup>١٥٢) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص١٠٨، ١٤٠؛ ابن عذاري، البيان، جـ ٢، ص ١٩٦؛ ابن الخطيب، الإحاطة، جـ٣، ص ٢٧٩.

<sup>(</sup>۱۵۳) ابن خلدون، تاریخه، جـ ٤، ص ١٧٤..

Jose R. Aguilar, op. cit, p. 126; Villa-Real, op. cit., p. 182. (\0\xi)

Kolumba ، كما أن ابنته أرجينتية Argentea ترهبنت واعترات في أحمد الأديرة (١٥٥)، أما والده حفصون فإنه قد ابتنى كنيسة في منطقة ببشتر، وكانت موجودةً قبل عام ٢٨٠هـ/ ٨٩٣م(١٥٦).

ولقد كان ابن حفصون يُقرّب النصارى، ويدني مراتبهم، وقد يفضلهم على المسلمين في بعض الأحيان (١٥٧)، كما أنه كانَ قد عين أسقف رسميا في معقله ببشتر، وكان هذا الأسقف اسمه جعفر بن مُقْسِم (١٥٨)، وفوق ذلك كله فإن أحد أبناء عمر بن حفصون قد شهد على والده بالتنصر (١٥٩)، بالإضافة إلى أن ابن حفصون قد دفن بعد موته كما يدفن النصاري(١٦٠).

وعلى الرغم من أن جميع الدلائل تشير إلى أن ابن حفصون ربها كان قد تنصّر فعلا فإن إعلانه لعقيدته الجديدة على رءوس الأشهاد(١٦١) ينبغي الشك فيه، وذلك من وجوه، الوجه الأول: أن ابنه جعفر أخبر بأن والده عمر قد دخل في الدين النصراني، ولكنه كتم ذلك عن الناس، فلم يظهره (177) ha

الوجه الثاني: أن رجال الدولة الأموية لم يثبت عندهم \_ وهم أولى من غيرهم بذلك \_ أن ابن حفصون قد تنصر حتى آخر يوم من حياته ؛ ولذا فقد

<sup>(</sup>١٥٥) الطيبي، دراسات وبحوث في تاريخ المغرب، ص ١٣٢.

<sup>(</sup>١٥٦) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص١٠٨.

<sup>(</sup>١٥٧) ابن حيان، المقتبس، جـ، ص ١٢٨، جـ٥، ص ١١٤، ١١٤.

<sup>(</sup>۱۵۸) ابن حيان، المقتبس، جـ٥، ص ١١٣.

<sup>(</sup>١٥٩) ابن حيان، المقتبس، صر ١٣٩.

<sup>(</sup>۱۲۰) ابن عذاری، البیان، جـ۲، ص۱۹٦.

Pedro Chalmeta, Precisiones acerca de "Umar B. Hafsun", Actas de la II Jornadas de la Caltura Arabe e Islamica (1980) (Madrid, 1985), p. 164.

<sup>(</sup>١٦١) النصولي، الدولة الأموية في قرطبة، جـ١، ص ٩١.

<sup>(</sup>١٦٢) ابن حيان، المقتبس، جـ٥، ص ١٣٩.

حرص عبد الرحمن الناصر أشد الحرص على أن ينبش قبر ابن حفصون بعد دخوله حصن ببشتر عام ٣١٦هـ/ ٩٢٨م لكي يتعرف على الكيفية التي دفن بها، ولما تأكد بأنه سُجِّيَ في قبره على الطريقة النصرانية حَرصَ أن يطلع أهل العسكر عليه (١٦٣)، «وشهد ذلك عامة. . . الفقهاء الغازين مع الناصر لدين الله، وأيقن جميعهم بهلاك المشرك على دين النصرانية لا محالة» (١٦٤). فلو كان ابن حفصون قد أعلن نصرانيته أمام الملأ في الذي يدعو الناصر إلى أن يلجأ إلى مثل هذا الأسلوب، خاصة وأن حركة ابن حفصون قد انتهت في ذلك الوقت ؟ ولقد عَقَّب ابن حيان (١٦٥) على تلك العبارة بقوله: «فهتك الله بذلك ستره، وفضح شركه»، مما يعني أنه قد أسرَّ ديانته النصرانية قبل ذلك .

الوجه الثالث: أنه من المستبعد أن تغيب عن خاطر ابن حفصون الخسارة التي ستلحق به من المجاهرة بالنصرانية ، فلقد كان معظم أتباعه الكثر المؤيدين لحركته كلهم من المولدين المسلمين ـ كما سبق أن أبنا ـ .

الوجه الرابع: أنه كان لابن حفصون علاقات طيبة مع الزعماء المولدين المسلمين، وكذلك مع الزعماء العرب، فلقد تعاون على سبيل المشال مع إبراهيم بن حجاج زعيم العرب في إشبيلية سنة ٢٨٧هـ/ ٩٠٠م (١٦٦٠)، وقد ظلت العلاقة قائمة بينها حتى توفى هذا النزعيم العربي عام ظلت العلاقة قائمة بينها حتى تدوفى هذا النزعيم العربي عام ٢٩٨هـ/ ٩١٠م (١٦٧)، بل إن البعض قد ذكر أن مصاهرة تمت بين

<sup>(</sup>١٦٣) ابن عذاري، البيان، جـ٢، ص١٩٦

<sup>(</sup>١٦٤) ابن حيان، المقتبس، جـ٥، ص٢١٦.

<sup>. (</sup>١٦٥) ابن حيان، المقتبس، جـ٥، ص ٢١٦.

<sup>(</sup>١٦٦) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص١٢٩.

<sup>(</sup>١٦٧) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص٨٥، ١٣١.

الاثنين(١٦٨). كل هذا حدث على مرأى ومسمع من الأمير عبد الله وغيره من الناس، ولم نسمع اعتراضاً أو انتقاداً لابن حجاج على هذا الارتباط بعمر بن حفصون.

وعلى ضوء ما سبق فإنه من المرجح أن يكون ابن حفصون قد اعتنق النصرانية ولكنه أخفاها عن الناس ما وجد إلى ذلك طريقا.

والظاهر أن الدولة الأموية لم يكن لديها من الأدلة الدامغة على اعتناق ابن حفصون للنصرانية، فموقف عبد الرحمن الناصر الذي أشرنا إليه بعد دخوله ببشتر يدل على ذلك، كما أن هذه الدولة لم تجد حرجا في عقد الصلح مع ابن حفصون سنة ٢٨٨هـ/ ٩٠٠م على أن يعود إلى طاعتها(١٦٩)، أي أن ذلك حدث بعد شيوع نصرانية ابن حفصون بسنتين أو ثلاث، وليس ببعيد أن تكون الإمارة الأموية هي نفسها التي تبنت التشهير بنصرانية ابن حفصون، إذ أنه من غير المعقول أن تعيش حركة مناوئة لها فترة زمنية طويلة دون أن تنال منها(١٧٠)، فالسلطات الأموية قد حصلت بالفعل من الفقهاء على فتوى تقضى بمعاملة ابن حفصون معاملة النصاري، وأصدروا حكما على مَنْ يعيشون داخل منطقت ببأن يُعدوا كمن يعيش تحت سلطة حاكم نصراني(١٧١)، حيث نصُّوا على اعدم جواز شهادتهم، وترك خطاب

وليس إلى الشك سبيل أن هـ ذه الفتوى لم تصدر من الفقهاء اعتباطا، فيحتمل أن يكون فعلا ثبت لديهم بطرقهم الخاصة أن ابن حفصون قد

<sup>(</sup>١٦٨) الطيبي، دراسات وبحوث في تاريخ المغرب، ص ١٣٣.

<sup>(</sup>١٦٩) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ١٣٣.

<sup>(</sup>١٧٠) بيضون، الدولة العربية في إسبانيا، ص ٢٨٧.

<sup>(</sup>۱۷۱) الونشريسي، المعيار المعرب، جـ ١٠، ص ١٠٩.

<sup>(</sup>۱۷۲) الونشريسي، المعيار المعرب، جـ ٦، ص ٩٥.

Provencal, op. cit., p. 233.

تنصر، وإما أن يكون قد شُهِدَ لديهم ـ بتدبير من السلطة الأموية ـ بأن ابن حفصون قد اعتنق النصرانية فأصدروا هذه الفتوى في حقه، وفي كلا الاحتمالين لا يقتضى أن يكون ابن حفصون قد أعلن تنصره أمام الناس وإلا فما الذي حدا بحكام الدولة الأموية وقضاتها أن يتأكدوا من عقيدة ابن حفصون بعد نهاية حركته ؟

ونخلص مما سبق إلى أنه ربها كان ابن حفصون قد اعتنق النصرانية بالفعل، ولكنه عمل على إخفاء ذلك بقدر المستطاع، بيد أن الدولة الأموية في إطار حربها لحركته على كل المستويات حاولت نبش معتقده وإشاعته في الآفاق لعلها بذلك تضرب وتراحساسا يؤثر في عواطف العامة الذين كانوا عهاد حركته، فينفضون عنه، بيد أن نجاحها في هذا الاتجاه لم يكن كبيرا فيا يظهر، إذ لا نشهد سوى حليفين من حلفائه يقاطعانه ويبتعدان عنه حين أشيع تنصره، وهما عَوْسَجة بن الخَلِيع، ويحيى بن أَنْتُلُة (١٧٣)\*، بينها استمر العديد من حلفائه ومِن خلفهم أتباعهم مرتبطين به إلى آخر عهده كها سنرى.

<sup>(</sup>۱۷۳) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ١٢٨.

<sup>★</sup> يحيى بن أُنتُلُه \_ يبدو أنه يحيى بن زكريا بن أنتلة الذي غدا في أوائل عهد عبد الرحمن الناصر من رجال الدولة المعدودين (ابن حيان ، المقتبس، جـ ٥ ، ص ١٥٥ ، ١٦٦ ، ١٨١ ؛ مجهول ، أخبار عبد الرحمن الناصر ، ص ٦٦) ، ولقد ذكر ابن سهل أن رجلا يسمى ابن أبتلة ادعى لدى الأمير أنه يمتلك خادماً نصرانية في ببشتر، ولكن ابن حفصون امتلكها ثم زَوَّجها (ابن سهل ، وثائق في أحكام قضاء أهل الذمة ، ص . ص ٣٨-٤٨) وإذا نظرنا إلى ملابسات هذه القضية خُيًل إلينا أن ابن أبتلة هذا ما هو إلا ابن أُنتُلة المذكور في المتن ، وأن الأمر لا يعدو عن كونه قد حدث تصحيف في رسم الاسم ، فامتلاك ابن أبتلة لخادم في ببشتر ، ثم تصرف ابن حفصون بها إلى حد أنه زوجها قد يوحي بأن ابن ابتلة كان يعيش في ببشتر عند ابن حفصون ، ولكنه غادر هذا المكان لظرف ما ، وهذا ربها انطبق على يحيى بن أنتلة الذي كان قبل انفصاله عن ابن حفصون يرتبط به ارتباطا وطيدا ، حيث كان «صاحبه الأثير عنده» \_ حسب تعبير ابن حيان - ، (ابن حيان ، المقتبس ، ق٣ ، ص ١٢٨) أما عَوْسَجة بن الخَليع فسوف نتحدث عنه في الفصل الرابع \_ إن شاء الله ...

ومهما كان الأمر فإن ابن حفصون عندما فشل مشروعه في التحالف مع بنى قَسِى المتمردين في الثغر الأعلى بدأ يبحث عن حلفاء جدد، وفي سبيل ضَرْب الدولة الأموية لم يجد غضاضة في الاتصال بإبراهيم بن حجاج الذي كان قد تفرد بالزعامة في إشبيليّة \*، وكان في ذلك الحين على خلاف مع حكومة قرطبة (١٧٤)، ومن شدة حرص ابن حفصون على انعقاد التحالف بينه وبين ابن حجاج قَدِم بنفسه إليه في بلده، وتم اللقاء بينهما فأبرما اتفاقا للعمل معا في مواجهة الأمويين «فصار كل واحد منهما يُعد لصاحبه إذا استمده، ويرسل إليه بخيله ورجاله ١٧٥٠).

ولقد كان ابن حفصون أثناء اتصالاته بابن حجاج قد أظهر الطاعة للأمويين سنة ٢٨٨هـ/ ٩٠٠م (١٧٦)، وكأنه أراد بهذا التفرغ لترتيب أموره، والأطمئنان على استحكام تحالف الجديد، فَلَمَا تَمَّ له ما أراد بادر بخرق الصلح مع الإمارة في العام التالي، وذلك بعارة خاطفة على أحواز

ولما عاد الخلاف جَـــ ذَعاً بين ابن حفصون والإمارة الأموية ـــ بسبب هذه الغارة \_ طلب ابن حفصون المدد من إبراهيم بن حجاج، وحثه أن يُقدم له أشجع الرجال عنده فاستجاب له ابن حجاج، وبعث إلى ببشتر كوكبة من رجاله عليهم أعظم قواده فجيل بن أبي مسلم الشذوني، وبدأ ابن حفصون عند وصول هذا المدد يتطلع إلى لقاء الأمويين (١٧٨)، وكانت الآمال تساوره يومذاك بتشتيت القوات الأموية، ومن ثم الزحف حتى يضرب قرطبة

<sup>★</sup> سنفصل الحديث عن ابن حجاج عند استعراض حركات العرب.

<sup>(</sup>١٧٤) ابن عذاري، البيان، جـ٢، ص. ص ١٢٥ - ١٢٦.

<sup>(</sup>١٧٥) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ١٢٩.

<sup>(</sup>۱۷٦) ابن عذاری، البیان، جـ۲، ص ۱۳۹.

<sup>(</sup>۱۷۷) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ١٢٩.

<sup>(</sup>۱۷۸) ابن القوطية، تاريخ افتتاح الأندلس، ص ١٢٠.

نفسها(١٧٩). ولقد تم اللقاء بين جيش ابن حفصون والجيش الأموي في حدود إستجّة قرب نهر شِنيل \*، فجرت بينها معركة شديدة كانت الهزيمة فيها على الأمويين (١٨٠)، وعلى الرغم من تحذيرات القائد فجيل لعمر بن حفصون بعدم مطاردة الفلول المنهزمة، والاكتفاء بها تحقق النصر، فإن عُمَرَ أصرً على مواصلة المطاردة وحينئذ كرّ عليها قائد الجيش الأموي أحمد بن عمد بن أبي عبدة، وأوقع بها هزيمة ساحقة استرد بها ما كان خسره في الموقعة السابقة (١٨١).

ولما ترامت الأنباء إلى الأمير عبد الله بها فعله هذان الحليفان كاد يَتَميّز من الغيظ، وأمر بقتل ابن أخي عمر بن حفصون، وكذلك عبد الرحمن بن إبراهيم بن حجاج حيث كان قد احتجزهما عنده، ولما نُفِّذ القتلُ في ابن أخي عمر أشار بعض رجال الدولة بإيقاء عبد الرحمن بن إبراهيم بن حجاج، لأن في قتله توثيقا للحلف القائم بين والده وعمر بن حفصون، فاستصوب الأمير عبد الله هذا الرأي، فقام بإطلاق سراح عبد الرحمن بن إبراهيم؛ وعلاوة على خلك سَجَّل رسميا لبني حجاج عامة على المناطق التي كانوا يسيطرون عليها (١٨٢)، وبسبب هذه السياسة التي انتهجها الأمير عبد الله انحلَّ ما كان يجمع بين ابن حفصون وابن حجاج من اتفاق عسكري، فلم يشتركا معا بعد ذلك في تجهيز أي جيش ضد الإمارة الأموية، بالرغم من أن الاتصال الودي بقي قائما بينها حتى آخر أيامهما (١٨٣).

<sup>(</sup>١٧٩) ابن القوطية، تاريخ افتتاح الأندلس، ص ١٢٠؛ ابن عذاري، البيان، جـ٢، ص ١٣٥.

<sup>★</sup> نهر شِنيل Genil أو Xenil ويسميه الأندلسيون أيضا نهر سنجيل، وهو النهر الذي تقع عليه غَرْناطة (ابن الخطيب، الإحاطة، جـ١، ص ١١٨، حاشية ١) و يعد هذا النهر أحدروافد السوادي الكبير، وينبع من جبل شلير (سييرا نيفادا) (الإدريسي، صفة المغرب، ص ٢٠٣؛ كولان، الأندلس، ص ٢٠٣).

<sup>(</sup>١٨٠) ابن القوطية، تاريخ افتتاح الأندلس، ص ١٢٠.

<sup>(</sup>۱۸۱) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص. ص ١٢٩–١٣٠.

<sup>(</sup>١٨٢) ابن القوطية، تاريخ افتتاح الأندلس، ص. ص ١٢٢–١٢٣.

<sup>(</sup>١٨٣) ابن القوطية، تاريخ افتتاح الأندلس، ص ١٢٣؛ ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص١٣١.

ولقد أصبحت الإمارة الأموية في ذلك الوقت أكثر ثباتا في حروبها مع العاصين، حيث إنها كانت قد ألحقت بجيشها فرقة أشبه ما تكون بالفرقة الانتحارية في الجيوش الحديثة (١٨٤)، وكانت تتكون من نحو «ثلثهائة فارس وكانوا أنجاداً نخبة، فلم يجتمع مثلهم في عسكر بالأندلس»(١٨٥). وقد قَصَدَتْ هذه الفرقة المتمردين، وحاربتهم بأسلوبهم نفسه الذي كان يعتمد على ما يمكن أن يسمى بحرب العصابات (١٨٦)، وقد استطاعت الإمارة الأموية بهذه الاستراتيجية العسكرية القضاء على عدد من العاصين(١٨٧)؟ فضلا عن إجبارها لقسم آخر منهم بدفع كمية من الجباية كل عام مع السماح لهم بالحكم في أقاليمهم (١٨٨)، أضف إلى هـذا أن بعض الخارجين على السلطة \_ الذين لم تصلهم جيوش الإمارة \_ قد بدأوا في ذلك الحين يحاولون التقرب من الأمير عبد الله بإعلان الطاعة ليسجل لهم على مناطقهم بشکل رسمی (۱۸۹).

بهذه الظروف الطيبة للإمارة الأموية تابع الأمير عبد الله جهوده في سبيل القضاء على أبن حفصون، فاشتد في التعامل معه أعظم من ذي قبل، ففي سنة ٢٩١هـ/ ٩٠٣م ـ على سبيل المثال ـ غزا بالصائفة نحوه أبَّانُ بن الأمير عبد الله، وما إن بلغ الجيش الأموي بُبَشْتْر حتى خرج عمر بن حفصون

<sup>(</sup>۱۸٤) الحريري، حركات المولدين، ص ۸۰.

<sup>(</sup>١٨٥) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ١٣٩.

<sup>(</sup>١٨٦) أحمد بدر، دراسات في تاريخ الأندلس، ص ٢٥٨؛ الحريري، حركات المولدين، ص ٩، .

<sup>(</sup>١٨٧) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ١٣٩، ٢٤٢، ١٤٩، ١٤٦؛ ابن عذاري، البيان، جـ٢، ص ۱۲۸، ۱۶۱ وما بعدها.

<sup>(</sup>١٨٨) ابن القوطية، تاريخ افتتاح الأندلس، ص ١١٨، ١١٩؛ ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ١١٤ ؛ مجهول، أخبار مجموعة، ص١٣٤.

<sup>(</sup>١٨٩) العذري، نصوص عن الأندلس، ص ١٣، ٣٧، ٤١، ٤٩، ٢٦، ١١٢، ١١٣.

بقواته، فجرت بين الجانبين معركة شديدة تكشفت عن نصر كبير للأمويين (١٩٠)، وفي يوم تالٍ جاءت ابن حفصون بعض الإمدادات فهاجم القوات الأموية التي تراجعت قليلا، ولكنها ما لبثت أن كرَّت عليه، فأوقعت به هزيمة منكرة (١٩١)، ثم إن عسكر الإمارة ظل «حول ببشتر ستة عشر يوما يستقرى قراها، ويتقصى أكنافها بالإحراق والتدمير والانتساف»، عاد بعدها إلى قرطبة عقب إحرازه عدة انتصارات على أتباع ابن حفصون (١٩٢).

ومن الملاحظ أن الدولة الأموية في هذه الفترة لم تعد تقبل من عمر بن حفصون الموادعة (١٩٣) التي كان يلجأ إليها عادة عند شعوره بالضعف، كما تابعت أيضا سياستها في التخذيل عن ابن حفصون، وتفريق أنصاره عنه، فقامت قواتها بافتتاح ومصالحة العديد من الحصون الواقعة تحت طاعته (١٩٤)، بل إن الأمير عبد الله اهتم فيما يبدو بقطع اتصالات هذا المتمرد بالعدوة المغربية إذ أنه أرسل جيشا كبيرا سنة ٢٩٤هه/ ٢٠٩م تحت رئاسة ابنه أبان لتنفيذ هذه الغاية \*، فحل هذا الجيش بالجزيرة الخضراء (١٩٥)

<sup>(</sup>١٩٠) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ١٤٠؛ ابن عذاري، البيان، جـ٢، ص ١٤٠.

<sup>(</sup>۱۹۱) ابن حیان، المقتبس، ق۳، ص ۱٤۰.

<sup>(</sup>۱۹۲) ابن حیان، المقتبس، ق۳، ص ۱٤۱.

<sup>(</sup>١٩٣) أحمد بدر، دراسات في تاريخ الأندلس، ص ٢٦٠.

<sup>★</sup> ولقد رجح أحد المؤرخين أن أحداث الحملة التي أدرج تفاصيلها ابن حيان سنة ٢٨٤هـ/ ٢٩٩م ما هي إلا أحداث حملة سنة ٢٩٤هـ/ ٢٠٩م - التي أوردناها في المتن لأن وضع تلك التفاصيل في سنة ٢٨٤هـ لا يتناسب مع التسلسل التاريخي الدقيق للأحداث، فهو يرى بهذا أن ابن حيان قد خلط بين أحداث تلك الحملتين نظراً لأن كلا منها عرفت بصائفة الجزيرة كما أن أبّان بن الأمير عبد الله قد خرج فيها معا (Joaquin Vallve, op. cit., p. 151). للاطلاع على تفاصيل حملة سنة ٢٨٤هـ/ ٨٩٧م انظر (ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص. ص ١٢٠-١٢٢).

<sup>(</sup>١٩٥) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ١٤٢.

التي تعد أقرب المرافئ الأندلسية مجازاً إلى المغرب(١٩٦)، ثم تقدم إلى حاضرة رَيُّةً فأخضعها، وبعد ذلك سار بحذاء البحر محاولًا إعادة أهل الحصون الساحلية إلى التبعية الأموية (١٩٧).

ومن الحق أن نعترف أنه على الرغم من ذلك النشاط الذي كانت تبديمه الإمارة الأموية في هذه الفترة ضد ابن حفصون وغيره من الثوار فإنها لم تكن قد بلغت القوة التي تمكنها من السيطرة الفعلية على أقاليم الأندلس المختلفة ؟ إذ أنها - كما عرفنا - قد رضيت بالجباية من أكثر المتمردين، وتركتهم يديرون أقاليمهم بأنفسهم، هذا الخلل في موقف الإمارة فَطِنَ إليه \_ فيها يظهر \_ عمر بن حفصون، فحاول أن يخفف من وطأة الحملات العنيفة التي وجهت إليه بالاتصال باثنين من الثائرين أحدهما سعيد بن مَسْتَنة والآخر سعيد بن هذيل\* ، فكوَّن معها حلف ثلاثياً (١٩٨)، فشنوا عام ٢٩٧هـ/ ٩٠٩م غارات شديدة على أهل الطاعة «انتهوا بها إلى ناحية جَيَّان، فأصابوا الدواب والبقر والمواشى» إلا أن الإمارة لم تَجد أدنى صعوبة في فلِّ هذا الجمع ، وتفريق شمله (١٩٩١)، ثم عاود ابن حَفصون في العام التالي، فأغار هذه المرة مع حليفه سعيد بن مستنة على قرى قَبْرة ، وأقاليم قرطبة نفسها ، مستغلا خروج جيش الإمارة الرئيس في مهمة عسكرية بعيدة ، بيد أنه لم يحقق نجاحا ، إذ أن الأمير عبد الله تمكن من تجنيد جيش آخر للرد على هذه الخارة، فدارت بين الطرفين حرب ضارية، انهزم فيها ابن حفصون وحليفه «فَقُتِلَ من أصحابها خلق كثير، وافترقوا أيادي سبأ»(٢٠٠).

<sup>(</sup>١٩٦) الحميري، صفة جزيرة الأندلس، ص ٧٤.

<sup>(</sup>١٩٧) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ١٤٢؛ ابن عذاري: البيان، جـ٢، ص ١٤٣.

<sup>\*</sup> سوف تتحدث فيها بعد عن هذا الثائر.

<sup>(</sup>۱۹۸) ابن عذاری، البیان، جـ ۲، ص ۱٤٥.

<sup>(</sup>۱۹۹) ابن حیان، المقتبس، ق۳، ص ۱٤٥.

<sup>(</sup>۲۰۰۰) ابن عذاری، البیان، جـ۲، ص ۱٤٧.

والظاهر أن هذا الحلف لم يكن من العمق والجدية بها يجعله يقف على قدميه في وجه الإمارة التي أصبح في مُكْنَتِها - آنذاك - أن تجهز أكثر من جيش في آن واحد، وربها أن هدف ابن حفصون من ذلك التحالف - كها هو واضح السلب والنهب و إشاعة الاضطراب والفوضى؛ فضلا عن محاولته بعثرة القوة الأموية التي ركزت جهودها في الآونة الأخيرة على معقله ببشتر، إذ لم تمر سنة من السنوات الخمس الأخيرة من حكم الأمير عبد الله الذي توفى عام سنة من السنوات الخمس الأخيرة من حكم الأمير عبد الله الذي توفى عام سنة من المنوات الخمس الأخيرة من حكم الأمير عبد الله الذي توفى عام سنة من المنوات الخمس الأخيرة من حكم الأمير عبد الله الذي توفى عام سنة من المنوات الخمس الأخيرة من حكم الأمير عبد الله الذي توفى عام سنة من المنوات الخمس الأخيرة من حكم الأمير عبد الله الذي توفى عام الأمير عبد الله الذي توفى عام الأمير عبد الله الذي المنوات الخمس الأخيرة من حكم الأمير عبد الله الذي المنوات الخمس الأخيرة من حكم الأمير عبد الله المعقل (٢٠٠١).

وخلاصة القول أن الأمير عبد الله عالج عمر بن حفصون \* بالسبل التي أن يحولها أتيحت له، فاستطاع بعد سنوات ليست قليلة من الصراع المُضْنِي أن يحولها

<sup>(</sup>۲۰۱) ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج٥، ص ٢٢٢.

<sup>(</sup>٢٠٢) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ١٤٣ وما بعدها.

 <sup>★</sup> وجما يجدر التنويه عنه أن بعض مؤرخي القرن التاسع عشر الميلادي من غير العرب أمثال المؤرخ الإسباني كوندي، والمؤرّخين الفرنسيين رومي وسيديو قد تحدثوا عنها وكأن أحداثها وقعت في يسمونه أحيانا حفصون باسم والده، أو عمر بن حسن قد تحدثوا عنها وكأن أحداثها وقعت في الشيال عند جبال المُربّات. (محمد دياب، تاريخ العرب، في إسبانيا، ص. ص ١٩٥ - ١٨١، ١٨٨ الشيال عند جبال المُربّات. (محمد دياب، تاريخ العرب، نقله إلى العربية علي باشا مبارك وآخرون (بيروت: دار الآثار ١٤٠٠هـ)، ص. ص١٩٥ - ١٥١)؛ كما ذكروا أن وفياة عمر بن حفصون كانت ١٧٠هـ/ ١٨٨٩م، وأن الذي أكمل مشوار ثورته من بعده ابنه غالب، فكان غالب هذا في رأيهم حسو المعاصر للأمير عبد الله (محمد دياب، تاريخ العرب في إسبانيا، ص. ص١٩٥، أحداث ثورة ابن حفصون على هذه الشاكلة مخالفٌ تماما لما جاء في المصادر المعتبرة، ولعل هؤلاء أحداث ثورة ابن حفصون على هذه الشاكلة مخالفٌ تماما لما جاء في المصادر المعتبرة، ولعل هؤلاء المؤرخين ومَنْ لَفَّ لَفَهم قد خلطوا بين حركة ابن حفصون في الجنوب والحركات التي وقعت في الشاء الماكن في جنوبي الأندلس قريب الشبه برسم أسهاء أماكن أخرى في الشيال مثل بُبَشْتُر وبَرْبَشْتَر. ولكن الذي لا نجد له مبررا هو كونهم قد أتوا أسهاء أماكن أخرى في الشيال مثل بُبَشْتُر وبَرْبَشْتَر. ولكن الذي لا نجد له مبررا هو كونهم قد أتوا المصادر ابن لعمر بن حفصون ، وأنه هو المعاصر للأمير عبدالله، إذ ليس في المصادر ابن لعمر بن حفصون يدعي جذا الاسم؛ دع عنك كونه معاصرا للأمير عبدالله.

من ثورة عارمة تهدف إلى الإطاحة بالحكم الأموي إلى حركة قد لا تختلف عن غيرها من الحركات الكثيرة في الأندلس، اللهم إلا أنها كانت تمتلك موقعا تضاعفت تحصيناته بمرور الوقت فأصبح معقلا حصينا لا يرام، الأمر الذي جعل عبد الرحمن الناصر خليفة الأمير عبد الله وحفيده لا يتمكن من فتحه إلا عقب مُضِّي خمس عشرة سنة من حكمه (٢٠٣)، بالرغم من طاعة أكثر البلاد له تقريبا، واختلاف أسلوبه عن أسلوب جده الأمير عبد الله في معالجة الثورات .

# ٢ ـ تمرد المولدين في كورة إلْبيرة

عرفت كورة إلبيرة \_ قبل الفتح الإسلامي للأندلس \_ بتقاليدها النصرانية العريقة ، إذ كانت من أوائل المواضع الإسبانية التي حل بها الدعاة النصاري(٢٠٤)، فكانت أرضها مقرا لأول مجمع كنسي أقيم في إسبانيا حوالي سنة • ٣٠م، ولذا تأصلت فيها النصرانية ، ورسخت قواعدها . ولقد تمسك معظم سكان هذه الكورة بدينهم النصران عند دخول المسلمين للأندلس(٢٠٥)، إلا أنه مع تزايد الداخلين في الإسلام من أهل البلاد\_ والذي بلغ ذروته في عهد عبد الرحمن الأوسط(٢٠٦) ـ أقبل العديد من سكان إلبيرة النصارى على اعتناق الدين الإسلامي، فأصبح المسلمون الإسبان في

<sup>(</sup>۲۰۳) ابن خلدون، تاریخه، جـ ٤، ص ١٧٤.

<sup>(</sup>٢٠٤) عمد دياب، تاريخ العرب في إسبانيا، ص ٢٧٧.

<sup>(</sup>٢٠٥) عبد المجيد نعنعي، تاريخ الدولة الأموية في الأندلس، ص ٣٠٧.

R. P. Dozy, Historia de Los Musulmanes de España, Tomo II, (Madrid, 1984), p. 169. (٢٠٦) جودت الركاب، في الأدب الأندلس، ص ٣٥.

هذه الكورة إبان النصف الثاني من القرن الثالث الهجري يمثلون أغلبية سكانها (٢٠٧)\*.

وعندما رفع المولدون في الكور المجندة راية التذمر والعصيان كان المولدون في إلبيرة من أوائل الذين انضووا تحتها، وجدوا في تأييدها (٢٠٨)، ولا يُستبعد أنهم ظاهروا عمر بن حفصون في بدايات حركته، وربيا أنهم سهلوا مهمته في الهجوم على بعض حصون كورتهم في عهد الأمير المنذر (٢٠٩)، ومن اللافت للنظر أن مولدي إلبيرة قد اتحدوا مع بني جلدتهم النصارى من أهل بلدهم، وبدأ الجميع يعمل معاً ضد العرب المجاورين لهم\*\*.

#### (أ) في حاضرة إلبيرة:

ففي حاضرة إلبيرة (قَسْطَلَّة) تكتل المولدون والنصارى تحت لواء زعيمين من زعهائهم هما نابل والشميس (٢١٠)، ولقد استطاع المولدون بقيادة زعيمهم نابل أن يطردوا سكان حصن «مُنْتَ شاقر» \*\*\* من العرب، ثم ما لبث

<sup>(</sup>٢٠٧) نعنعي، تاريخ الدولة الأموية، ص٣٠٨.

<sup>★</sup> وجما يدل على استمرارية انتشار الإسلام بين نصارى إلبيرة حتى ذلك الحين هو أن المصادر تورد كلمة المولدين بجانب كلمة المسللة في أحداث تلك الفترة (ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ٥٠؛ ابن الأبار، الحلة، جـ ١، ص ١٤٩؛ ابن الخطيب، الإحاطة، جـ ٤، ص ٢٧٠) ومن المعروف في التاريخ الأندلسي أن كلمة «المسللة أو الأسالمة» كانت تطلق على أولئك الذين أسلموا حديثا.

R. Altamira, op. cit., p. 246,

<sup>(</sup>۲۰۸) أحد بدر، دراسات في تاريخ الأندلس، ص ٢٤٧.

<sup>(</sup>۲۰۹) ابن عذاری، البیان، جـ۲، ص ۱۱۵.

<sup>\*</sup> ابن الأبار، الحلة، جـ ١، عتصام المولدين والنصارى معا في حصون واحدة (ابن الأبار، الحلة، جـ ١، ص ١٤٨).

<sup>(</sup>۲۱۰) ابن حیان، المقتبس، ق۳، ص ۵۲، ۵۰.

<sup>★★★</sup> مُنْت شاقر Monte jicar حصن يقع في شمال شرقي غرناطة (دياب، تاريخ العرب في إسبانيا، ص ٢٢٧) ويبعد عنها بمقدار ستين كيلومترا (Provencal, op. cit., p. 220)

المولدون في الحاضرة أيضا أن قتلوا يحيى بن صقىالة \_ زعيم العرب \* غِيْلَةً سنة ٢٧٦هـ/ ٨٨٩م بعد أن كانوا قد أعطوه الأمان (٢١١). وبسبب غدرهم بيحيى أسرف سموار بن حمدون الندي خلفه في حربهم، وما زال يفتح حصونهم «حصنا حصنا، ويقتل مَنْ يظفر به منهم فيها، ويغنم أموالهم» حتى ضجوا واحتشدوا للرد على هذه الانتهاكات من العرب، وطلبوا من عامل الإمارة في إلبيرة أن يتضامنَ معهم (٢١٢)، وخوفا من خروج هذه الكورة بأسرها عن السلطة الأموية سارع هذا العامل - فيما يبدو - في الاستجابة لطلبهم (٢١٣)، وبرز معهم لقتال العرب، ولكن الـدَّبَرَة كانت مرة أخرى على هؤلاء المولدين، وهنا تدخل الأمير عبد الله فأصلح بين الطرفين، ولكن لما مال إلى زعيم العرب سوار بن حمدون فقام الأخير بالإغارة على الحصون المائلة لعمر بن حفصون لما حدث ذلك اشتد غضب المولدين في الحاضرة، وكأنهم رأوا في هجوم الزعيم العربي على تلك الحصون خطة مرسومة لكبت أي تحرك مولدي ضد السلطة الأموية، ولذا هبوا للقتال، وتجهزوا في نيِّف وعشرين ألفا، وقصدوا العرب، وبعد حرب ضروس بين الجانبين هُزمَ هؤلاء المولدون، وجرت عليهم مذبحة كبيرة (٢١٤)، الأمر الذي جعلهم يجأرون إلى الزعيم المولدي عمر بن حفصون ـ الذي كان في مقتبل نشاطه ـ فخف إليهم بقواته ، ومع أن العرب هزموه هو وأتباعه من المولدين إلا أنه تمكن من ضم هذه المنطقة إلى سلطانه المتنامي آنذاك، بل إنه ما لبث أن قَتَلَ زعيم العرب سِوَار بن حمدون، وكان ذلك عام ٢٧٧هـ/ ٨٩٠م(٢١٥).

<sup>★</sup> وسوف نفصل الكلام عن حركة العرب في هذه الكورة في الفصل القادم.

<sup>(</sup>۲۱۱) ابن حيان، المقتبس، ق ٣، ص ٥٥، ٦١.

<sup>(</sup>٢١٢) ابن حيان، المقتبس، ق ٣، ص ٥٥.

<sup>(</sup>٢١٣) ابن الأبار، الحلة، جـ ١، ص ١٤٩، حاشية ١.

<sup>(</sup>٢١٤) ابن حيان، المقتبس، ق ٣، ص. ص ٥٦-٥٧.

<sup>(</sup>٢١٥) ابن الخطيب، الإحاطة، جـ٣، ص ٤٠، ٢٧٢.

ويصور لنا الرازي (٢١٦) موقف نساء المولدين في حاضرة إلبيرة من قتل سوار بقوله «وذُكر أن الثكال من نسائهم قطعن لحمه مزقا [كذا]، وأَكلَه كثيرٌ منهن حنقاً عليه لما قد نالهن به المرة بعد المرة من الثُّكُل في بعولتهن وأهليهن، واليتم في أبنائهن».

وبدخول حاضرة إلبيرة (قسطلة) وما جاورها تحت نفوذ ابن حفصون دخل المولدون هناك في إطار الصراع الدائر بين هذا المتمرد والدولة الأموية والذي بسطنا فيه القول سلفا.

# (ب) سعيد بن مَسْتَنَة في بَاغَة :

يبدو أن إغارة عمر بن حفصون في مطلع عهد الأمير المنذر على مدينة بَاغُة \_ إحدى المدن التابعة لكورة إلبيرة \_ ثم أسره لعاملها (٢١٧)، كان السبب المباشر لاضطرابها على الحكم الأموي، ومن ثم قيام المتمردين فيها وفيها حولها من قرى، فكان سعيد بن وليد بن مستنة \* \_ الذي كان من المولدين أبرزهم (٢١٨)، إذ أننا نراه قد بسط سيطرته على عدد من الحصون \* المطلة على مدينة بَاغُة التي وصف بعضها بشدة المنعة، وقوة التحصين (٢١٩)، ثم

<sup>(</sup>٢١٦) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ٦١.

<sup>(</sup>۲۱۷) ابن عذاري. البيان، جـ ۲، ص ١١٥.

<sup>★</sup> أورد ابن حيان نسبا آخر لسعيد هذا حينها تحدث عن قضاء عبد الرحمن الناصر على أسرته فقال: «استنزل الناصر بني سعيد بن ناصح المعروفين ببني مستنة من حصونهم» (ابن حيان، المقتبس، جـ٥، ص ١٧٣).

<sup>(</sup>۲۱۸) ابن حیان، المقتبس، ق۳، ص ۲۷.

 <sup>★★</sup> وقد كان من أشهر هذه الحصون: الغالية، والنظرة، ولقونش وأقوط، وكركبولية. (ابن حيان،
 المقتبس، ق٣، ص ٢٧).

<sup>(</sup>۲۱۹) ابن عذاري، البيان، جـ ۲، ص ١٣٦.

تحالف مع بني مطروح العرب (٢٢٠) الذين كانوا قد ثاروا على حكومة قرطبة بجبل باغة زمن هذا الأمير (٢٢١).

بيد أن تمرد ابن مستنة على الإمارة الأموية قد بان بشكل ساطع في أوائل عهد الأمير عبد الله، فتعاقد مع عرب أشْبِتيط ووسقة \*، وأغراهم بالهجوم على مَنْ كان يقيم على طاعة الأمويين من العرب وغيرهم (٢٢٢)، كما أنه باين عمر بن حفصون (٢٢٣) حينها أظهر الطاعة للأمير عبد الله حينذاك (٢٢٤).

وعلى ضوء هذا يبدو أن سعيد بن مَسْتَنَة قد حرص في بداية أمره على الاستقلال بحكم أراضيه دون الالتفات كثيرا إلى اعتبارات العصبية التي كانت على أشدها في الأندلس في ذلك الحين، فبالرغم من كونه قد عُرف بالتعصب الحار للمولدين (٢٢٥) فإنه في سبيل تحقيق مأربه لم يجد بأسا ـ كما رأينا \_ في التحالف مع العرب لا سيما المعادين للإمارة الأموية منهم؛ بل وفي مقاطعة زعيم المولدين ابن حفصون حين تظاهره بالولاء لها.

ومهما كان الأمر فقد كثرت الأضرار التي أحدثتها ممارسات ابن مستنة وغارات حلفائه في المنطقة، فتضجر الناس، وبعثوا إلى الأمير عبد الله يطلبون منه أن يخلصهم من ذلك، فسارع هذا الأمير \_على الرغم من الضعف الذي كانت تعانيه دولته \_ بإرسال جيش لمحاربة ابن مستنة عام

<sup>(</sup>۲۲۰) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ٢٧.

<sup>(</sup>۲۲۱) ابن عذاری، البیان، جـ۲، ص. ص ۱۱۱-۱۱۷.

<sup>★</sup> أَشْبتيط ووسقة حصنان من الحصون التـابعة لقلعة يَحْصُب (ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ٩٠) وهما يبعدان عن إلبيرة بمقدار خمسة وثلاثين ميلا (العذري، نصوص عن الأندلس، ص ٨٩).

<sup>(</sup>۲۲۲) ابن حیان، المقتبس، ق۳، ص ۲۷، ۹۰.

<sup>(</sup>٢٢٣) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ٩٠.

<sup>(</sup>٢٢٤) ابن الخطيب، أعمال الأعلام، ص ٣١.

<sup>(</sup>٢٢٥) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ٢٧.

٢٧٦هـ/ ٨٨٩ (٢٢٦)، وحيث إن ابن حفصون في الوقت نفسه كان في موقف قوي، وكان يُظهر الطاعة لأسباب ذكرناها في موضعها فقد آثر الأمير عبد الله أن يستعين به في قتال ابن مستنة، ولعله بهذا أراد أن يزيد شُقة الخلاف بين هذين المتمردين اللذين كانت تجمعها رابطة الدعوة للمولدين، بيد أن عمر بن حفصون - فيها يبدو - تنبه إلى مقصد الأمير عبد الله، فكتب بلد أن عمر بن حفصون - فيها يبدو - تنبه إلى مقصد الأمير عبد الله، فكتب إلى «ابن مستنة في السر يُثبَّنه على الخلاف، ويثنيه عها شرع فيه من موالاة العرب . . . ويوصيه بالثبات على الدعوة المولدية وضمن له تخفيف وطأة الحيش الذي هو فيه عنه، وفعل ذلك . . . وأوطأ الجيش بلده وطأة مَنْ لا أربَ له في النكاية ، ولا رغبة له في الإصلاح» (٢٢٧).

فكانت هذه الموقعة سببا في اجتهاع الكلمة بين سعيد بن مستنة وابن حفصون، وتوافقها على العمل معا لإنجاح دعوة المولدين الهادفة إلى الإطاحة بصرح الدولة الأموية، وعلى هذا كان سعيد بن مستنة على رأس المشاركين مع عمر بن حفصون في معركة بلاي الفاصلة سنة المساركين مع عمر بن حفصون في معركة بلاي الفاصلة سنة ٢٧٨هـ/ ١٩٨م\*.

والظاهر أن سعيد بن مستنة قد انفصل عن ابن حفصون بعد الهزيمة التي حاقت بها في بلاي وبدأ يعمل وحده ؛ خاصة وأن ابن حفصون كان قد

<sup>(</sup>٢٢٦) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ٩٠ ـ ٩١.

<sup>(</sup>۲۲۷) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ٩١.

<sup>★</sup> نستشف مشاركة ابن مستنة في معركة بُلاي من ذلك الحوار الذي دار بينه وبين ابن حفصون عقب المعركة مباشرة، فلقد كان ابن حفصون قد استهتر بالأمير عبد الله إلى درجة أنه تكفل بجائزة مقدارها خمسائة دينار لمن يُنبِئه ببروزه إليه \_ كها ذكرنا سابقا \_ فلها حدث ما حدث، ونجا الاثنان بنفسيهها من ميدان المعركة قال ابن مستنة لعمر: "قد وَقَى رَ الله عليك الخمسائة الدينار التي كنت بذلتها، فكيف رأيت عُقبي الاغترار ببني أمية ؟ فغضب من قوله، وقال: ذلك من جبنك وجبن أمثالك أشباه الرجال ولا حقيقة!!» (ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ٩٧).

هادن الأمير عبد الله في السنة التالية على العكس منه إذ استمر على عصيانه للإمارة، مما جعل الأمير عبد الله يخرج إليه بنفسه في السنة عينها التي وقعت فيها المهادنة لعمر بن حفصون، فحاصر ابن مستنة في جبال باغة، وأتلف زروعها، وانتسف أشجارها إلى أن وصل إلى حصن كركبولية \_ أحد الحصون المعروفة بالمناعة هناك، والذي كان هذا الثائر قد اعتصم فيه \_ فضيق عليه، وأجهد أهله بالحصار، فما كان من ابن مستنة إلا أن لاذ بالطاعة، وطلب الأمان، فلم يصالحه الأمير عبد الله إلا بشرط أن يهدم حصنه بنفسه علامة على خضوعه «ففعل ذلك بمرأى من الأمير حتى غادره قاعا صفصفا» (٢٢٨).

وبالرغم من هذا الخنوع والتسليم الذي أبداه ابن مستنة للإمارة لكن نفسه لم تطاوعه في التخلي عن آماله التي كانت تراوده لحكم منطقته حكما له ذاتيا، يشجعه على هذا وضع الإمارة المتدنى في ذلك الجبن، ولذا فإنه ما لبث أن جاهر بالعصيان، فبعث إليه الأمير عبد الله سنة ٢٨١هـ/ ٨٩٤م قائده عبد الملك بن أمية ، فتقدم إلى منطقته ، ونازل حصن آشر \* ، وحصوبًا أخرى مجاورة (٢٢٩)، كما دخل مدينة باغة نفسها (٢٣٠). ومع أنه لم يحدث اشتباكات بائنة بين القائد الأموي وابن مستنة إلا أنه لا يستبعد أن يكون هذا الأخير سواء في هذه الغزوة أو بعدها قد أظهر الطاعة للإمارة ليحكم حصونه بعد دفع كمية من الجباية كل عام مثلها فعل غيره من المتمردين (٢٣١)، لأننا لا

<sup>(</sup>۲۲۸) ابن حیان، المقتبس، ق۳، ص. ص ۱۰٦–۱۰۷.

<sup>★</sup> حصن آشر Iznajar بينه وبين مدينة باغة حوالي ثمانية عشر ميلا (الإدريسي، صفة المغرب، ص ٢٠٤) وهو يقع على ضفة أحدروافد بهر شنيّل (المقري، نفح الطيب، جـ ٦، ص ٣٦٨ حاشية ٢).

<sup>(</sup>۲۲۹) ابن عداري ، البيان ، جر ۲ ، ص ۱۲٤ .

<sup>(</sup>۲۳۰) ابن حیان، المقتبس، ق۳، ص۱۱۰.

<sup>(</sup>٢٣١) أحد بدر، دراسات في تاريخ الأندلس، ص ٢٥٨.

نسمع بخروج أي جيش أموي نحوه على مدى عدة سنوات، مما يعني أنه ظل فترة من الزمن خاضعا للسلطة الأموية، ويعضد ما نذهب إليه كون الأمير عبد الله قد استعان به سنة ٢٩٣هـ/ ٥٠٥ م للتخلص من فهر بن أسد أحد المتمردين في جَيَّان (٢٣٢)، فلبى الطلب، وقبض على فهر هذا، «فتقرب به إلى الأمير عبد الله» ـ حسب تعبير ابن حيان ـ (٢٣٣).

زد على ذلك أن سعيد بن مستنة كان على غير وئام مع زعيم الدعوة المولدية عمر بن حفصون في بعض سنوات الفترة التي رجحنا أنه قد أطاع الإمارة الأموية فيها، بدليل أنه حينها فر مسلم بن مولود \* من ببشتر في حدود عام ٢٨٧هـ/ ٩٠٠ ما التجأ إليه لأنه كان في تلك الأيام منابذاً لابن حفصون (٢٣٤).

ولا ريب أن عداوة سعيد بن مستنة لابن حفصون لا تقتضي أن تكون روابطه حسنة بالإمارة الأموية، لكن التقارب بينه وبين الأمير عبد الله سيكون أكثر احتهالا مما لو كانت المودة قائمة بين هذين المتمردين، ذاك أننا نرى ابن مستنة ما إن ساءت علاقته بالأمير عبد الله سنة ٢٩٥هـ/ ٢٠٠٩م حتى اتجه رأسا إلى ابن حفصون، وتخلى له «عن حصن بَلْدة. . . \*\* وظافرة، وأبدى

<sup>(</sup>۲۳۲) ابن عذاری، البیان، جـ۲، ص ۱٤۲.

<sup>(</sup>۲۳۳) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ٢٥.

<sup>★</sup> وهو أحد الثوار في كورة شذونة، وكان عمر بن حفصون قد قبض عليه واحتجزه عنده في ببشتر. انظر (العذري، نصوص عن الأندلس، ص ١١٤، ١١٥) وسوف نفصل الحديث عنه في الفصل الرابع بمشيئة الله.

<sup>(</sup>۲۳٤) العذري، نصوص عن الأندلس، ص ١١٥.

 <sup>★★</sup> حصن بَلْدة Balda يقع في الطرف الحالي لمغارات القديس ماركوس Balda على الطرف الحالي لمغارات القديس ماركوس Torrox .

ما كان بضميره من العصيان» (٢٣٥)، وعندئذ وجه الأمير عبد الله في السنة التالية حملة للانتقام منه، ومع أن قائد الحملة تمكن من اقتحام بعض حصونه إلا أنه لم يرتدع، بل بادر في الالتحاق بالجلف الذي ضمه مع ابن حفصون وابن هذيل الذي استطاعت الإمارة أن تفضه بسهولة \_ كما سبق أن ذكرنا \_ ثم أعاد الكرة مرة أخرى بالتحالف مع ابن حفصون فقط عام ٢٩٨ هـ/ ٩١٠م، ولكن الإمارة أيضا ضربت الاثنين ضربة موجعة عند هجومها على قرى قَبْرَة وقرطبة \*.

وفي السنة نفسها التي تلقى فيها ابن مستنة هذه الهزيمة قَتَلَ أهلُ حصن آشر عاملَهم مِنْ قبَلِه، فتقربوا «بقتله إلى الإمام عبد الله. . . فقدم منهم قوم برأسه . . . فشكر لهم ذلك (٢٣٦). ولعل هذا يلهم بأن أتباع ابن مستنة بدأوا يميلون إلى جانب الإمارة في الأيام الأخيرة من عهد الأمير عبد الله الذي ما لبث أن توفى .

### ٣ ـ تمرد المولدين في كورة جَيَّان

ظلت كورة جَيَّان في عصر الأمير محمد على الطاعة، إذ كانت من الكور التي تزود الجيش الأموي بالكثير من الجند (٢٣٧)، وفي أوائل عهد الأمير المنذر - فيما يظهر - بدأ الوضع فيها يتضعضع إثر تلك الغارة التي شنها زعيم المولدين عمر بن حفصون عليها (٢٣٨)، وحينها اعتلى الأمير عبد الله عرش

<sup>(</sup>۲۴۵) ابن عذاري، البيان، جـ۲، ص١٤٣.

<sup>★</sup> انظر ما سبق في هذا الفصل، ص ١٥٥.

<sup>(</sup>۲۳٦) ابن عذاري، البيان، جـ ٢، ص ١٤٧.

<sup>(</sup>۲۳۷) ابن حيان، المقتبس، تحقيق مكى، ص ۲۷۱.

<sup>(</sup>۲۳۸) ابن عذاري، البيان، جـ۲، ص ١١٥.

الإمارة كان في كورة جيان عدد من المتمردين \*، وكانت أكثريتهم من المولدين وسننذكر منهم خير بن شاكر، وعبيد الله بن أمية بن الشالية وسعيد ابن هذيل.

#### (أ) خير بن شاكر

كان خير بن شاكر أحد المولدين الذين خالفوا على الدولة الأموية في كورة جَيَّان، وقد اتخذ من حصن شَوْذَر \*\* مركزا لنشاطه، وكان يتعصب لبني جلدته تعصبا شديدا إلى درجة أنه «قام بدعوة المولدين والعجم» معا(٢٣٩).

ولما انتفض المولدون على الحكم الأموي في كورة جيان عامة بقيت حاضرتها على الطاعة في السنة الأولى من حكم الأمير عبد الله، فهي لم تبادر بالعصيان كغيرها من مدن هذه الكورة بدليل أن عاملها الأموي تحرك منها في تلك السنة لضرب المناوئين للسلطة الذين ظهروا في الأقاليم والحصون التابعة لها (٢٤٠)بيد أن أهلها سرعان ما انجرفوا في سيل الفتنة، وانتقضوا على الإمارة في السنة التالية ٢٧٦هـ/ ٨٨٩م، وطردوا عاملهم، ولم يجدوا خيراً من خير ابن شاكر القريب منهم ليتولى شؤونهم، الذي سارع بضمها إلى المطانه (٢٤١).

<sup>★</sup> يفهم ذلك بناء على أنه في السنة التي تولى فيها الأمير عبدالله سنة ٢٧٥هـ/ ٨٨٨م. كان عامل هـ نه الكنورة قد انشغل بمحاربة المتمردين فيها . انظر (ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص. ص٥٠-٥١).

 <sup>★★</sup> شَـوْذَر: حصن عظيم يقع في الشرق من حاضرة جيان قبالة مدينة بَيَّاسَة (الإدريسي، صفة المغرب، ص ٢٠٣) وهو الآن بلدة Jodar الحديثة من أعمال ولاية جيان (ابن الخطيب، الإحاطة، جـ١، ص ٢١٨، حاشية ٣٠).

<sup>(</sup>۲۳۹) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ٢٤.

<sup>(</sup>۲٤٠) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص. ص ٥١-٥١.

<sup>(</sup>٢٤١) ابن عذاري، البيان، جـ٢، ص ١٢٢.

تفاقم أمر خير بن شاكر فاتصل بعمر بن حفصون زعيم المولدين في الجنوب الأندلسي، وتحالف معه، وفي المقابل عادي العرب في كورة إلبيرة المجاورة، فقصد حصونهم، وعاث فيها، «فأوقع بهم، وأباد خلقا منهم (۲٤۲).

خشى الأمير عبد الله مغبة تَرْكِ ابن شاكر الذي احتل عاصمة جيان، وعاقد عمر بن حفصون، وبث الفوضى والاضطراب في المناطق المجاورة\_ خشى من مغبة ذلك فاجتهد في تأديب بكل قوته التي كان يملكها في أوائل عهده ـ وهي ضئيلة فيما يبدو ـ حيث أغزى إليه القائد أحمد بن محمد بن أبي عبدة فحاصره في حاضرة جيان، وعلى الرغم من أن القائد قد قتل العديد من أصحاب ابن شاكر فإنه لم ينل من ابن شاكر نفسه شيئا(٢٤٣)، الأمر الذي دفع بالأمير عبد الله إلى إعادة الكرة عليه في السنة نفسها مرة أخرى، فبعث إليه قائده الآخر عباس بن عبد العزيز (٢٤٤)، وحينها كان جيش الإمارة يُضيق على هذا المتمرد كان الأمير عبد الله في الوقت عينه يدبر للتخلص منه بالكيد والحيلة، فأوقع بينه وبين حليفه عمر بن حفصون الذي كان غير راضٍ عنه\_ من منطلق أسباب ذكرناها في مكانها ★\_ فكاد لصاحبه وقتله، وتفصيل ذلك أن ابن شاكر كان قد أرسل إليه يطلب المدد منه لدرء الجيش الأموى، فأنفذ إليه ابن حفصون خيلا بقيادة أحد رجاله الأشداء، وواطأه في السرعلي الفتك بابن شاكر، فلما خرج هذا الأخير لاستقبال قائد ابن حفصون باغته بالقتل، وبعث برأسه إلى ابن حفصون الذي أرسله بدوره إلى الأمير عبد الله،

<sup>(</sup>٢٤٢) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ٢٤.

<sup>(</sup>٢٤٣) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ٩٢؛ ابن عذاري، البيان، جـ٢، ص ١٢٢.

<sup>(</sup>٢٤٤) ابن حيان، المقتبس، ق ٣، ص ٩٢.

<sup>★</sup> انظر ما سبق ذكره في هذا الفصل.

وكان هذا في عام ٢٧٧هـ/ ٩٠٨م (٢٤٥)، وبذلك انتهى أمر هذا المتمرد.

## (ب) عبيدالله بن أُمية بن الشَّالِيَة

كان عبيد الله بن الشالية من زعماء المولدين البارزين في زمن الفتنة (٢٤٦)، وقد خرج على السلطة الأموية في جبل شُمُتُنان (٢٤٧)\*، الواقع في شمالي حاضرة جَيَّان (٢٤٨)، وقد استفحل أمره، وعلا شأنه، إذ أن سلطانه امتد إلى حصن قَسْطَلُونة (٢٤٩)\*\*، والظاهر أن هذا التوسع لابن الشالية كان في السنوات الأولى من دولة الأمير عبد الله حينها كانت في أسوأ أيامها.

ويشير ابن حيان (٢٥٠) إلى أن الأمير عبد الله قد بعث القائد عبد الملك بن عبد الله بن أمية على رأس جيش لحرب ابن الشالية، فاستطاع عبد الملك أن يهزمه في موقعة جرت بينها، فالتنزم بعدها بدفع قطيع من المال للإمارة الأموية على أن تتركه يحكم أراضيه كما فعلت مع غيره من المتمردين.

<sup>(</sup>٢٤٥) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص. ص ٩٢ - ٩٣؛ ابن عذاري، البيان، جـ٢، ص ١٢٣.

<sup>(</sup>٢٤٦) الطيبي، دراسات وبحوث في تاريخ المغرب، ص ١٣١.

<sup>(</sup>٢٤٧) ابن الأبار، الحلة، جـ ١، ص ٢٣٠؛ ابن سعيد، المغرب، جـ ٢، ص ٦٩.

 <sup>★</sup> جبل شُمُنتان Somontin يقع الآن بين مدينة لينارس الحديثة ونهر الوادي الكبير (عنان، دولة الإسلام، ع١، ق١، ص ٣٣٠، حاشية ٢)

<sup>(</sup>٢٤٨) عنان، دولة الإسلام، ع١، ق١، ص ٣٣٠، حاشية ٢).

<sup>(</sup>٢٤٩) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ٩؛ ابن الأبار، الحلة، جـ ١، ص ٢٣٠.

<sup>★★</sup> وبذلك أصبح عبيد الله بن أمية يحكم منطقة تصل إلى أكثر من ثلاث مراحل من كورة جيان،
. ذاك أن قَسْطَلُونة يقع بقرب مدينة بَسْطَة (القزويني، آثار البلاد وأخبار العباد، (بيروت: دار صادر، د.ت.)، ص ٥٥٣، ومدينة بَسْطَة كانت تقع في جنوب شرقي حاضرة جيان على بعد ثلاث مراحل منها (الحميري، صفة جزيرة الأندلس، ص.ص ٤٤-٤٥) لكن حسين مؤنس يذكر أن قَسْطَلُونة قرية تسمى Cazlona إلى جوار بلدة لينارس الحالية في شهالي مديرية جيان (ابن الأبار، الحلة، جـ ٢، ص ٢٥١، حاشية ٣).

<sup>(</sup>۲۵۰) ابن حیان، المقتبس، ق۳، ص ۱۰.

ولا تذكر المصادر سنة هذه الموقعة، إلا أنه مع ذلك لا بد أن تكون قد حدثت قبل سنة ٢٨٢هـ/ ٨٩٥م التي قتل فيها القائد عبد الملك بن عبد الله ابن أمية (٢٥١)، حيث إن الدولة كانت في موقف ضعف قبل معركة بُلاي سنة ٢٧٨هـ/ ١٩٨م (٢٥٢)، فلم تكن قادرة على تجهيز الجيوش نحو الثائرين الذين هم ـ في الوقت ذاته ـ كانوا لا يخشونها بحيث يقومون بدفع الأموال لها ؛ فضلا عن كون الإمارة قبل هذه المعركة لم تكن تستخدم أسلوب إبقاء الثائرين في مناطقهم عند تكفلهم بدفع قدر من المال لها، بناء على ذلك كله فمن المرجح أن تكون الموقعة التي أذعن فيها عبيد الله بن الشالية للدولة الأموية كانت بين سنة ٧٧٨هـ/ ٨٩١م وسنة ٢٨٢هـ/ ٨٩٥م.

على أن ابن الشالية لم ينشب أن انحاز إلى ابن حفصون، فاتصل به ووالاه، ولتوثيق هذه الموالاة ارتبط معه برباط المصاهرة، إذ زوج ابنته من جعفر ولد عمر بن حفصون (٢٥٣)★.

وحيث إن المكان الـذي اقترح ليتم اللقاء فيه بين ابن حفصون ومحمد بن لب القسوي الثائر بالثغر الأعلى حينها هَمَّ الاثنان بالتحالف ضد الدولة الأموية عام ٧٨٥هـ/ ٨٩٨م، كما أبنا من قبل - حيث إن ذلك المكان كان في أحواز جيان (٢٥٤) فغير بعيد أيضا ـ أن هذا اللقاء لو تم سيقع تحت رعاية ابن الشالية نفسه، ويكون طرف ثالثا في التحالف، يلهم هذا أن لب بن محمد بن لب \_ الذي بعثه والده نيابة عنه \_ قد دافع عن ابن الشالية ، وقتل قَوْماً من النصاري كانوا يجاربونه يومذاك (٢٥٥).

<sup>(</sup>٢٥١) ابن الأبار، الحلة، جـ٧، ص ٧٧٤.

<sup>(</sup>۲۵۲) ابن عذاري، البيان، جـ۲، ص١٢٣.

<sup>(</sup>٢٥٣) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ١٠؛ ابن الأبار، الحلة، جـ٢، ص ٢٣٠.

<sup>★</sup> وقد أنجبت ابنة عبيد الله بن الشالية لجعفر بن عمر بن حفصون ولـدا ذكرا (ابن حيان، المقتبس، جه، ص١١٦).

<sup>(</sup>٢٥٤) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ١٢٧.

<sup>(</sup>۲۵۵) ابن عذاری، البیان، جـ ۲، ص ۱۳۹.

ولم تكن علاقة ابن الشالية بالمتمردين المجاورين حسنة طول أيامه، إذ تصادف أن تجري بينه وبين بعضهم مشكلات، مثل حدث مع الفتح بن ذي النون \* الذي حاول أن ينازعه حصن ذيمية \* \*، ولكن ابن الشالية وفق في هزيمته، ثم حاز الحصن دونه (٢٥٦).

ويخيل إلينا أن عبيد الله بن الشالية قد ظل هادئا، فلو أنه كان يناصب الدولة الأموية العداء لأخرج الأمير عبد الله الجيوش إليه كما تصرف مع المتمردين الآخرين \*\*\*، خاصة أنه كان أخطر من غيره من ناحية قربه للعاصمة، حيث كانت حصونه في كورة جيان المجاورة لكورة قرطبة.

ويشهد بهذا الهدوء الذي ظل عليه ابن الشالية أنه حاول في إطار السلطة

<sup>★</sup> الفتح بن ذي النون ثار في أُقْلِيش في النواحي الشرقية من طليطلة، وسوف نتحدث عنه فيها بعد.

 <sup>★★</sup> حصن ذيمية: لم يتيسر في المصادر التي بين أيدينا العثور على اسم لموقع في الأندلس بهذا الرسم تفسه، لكنَّ هناك موضعاً باسم وَيْمِيَة ذكر ياقوت أنه تابع لكورة جيان (ياقوت الحموي: معجم البلدان، جـ٥، ص ٣٨٧) كما ذكر الرازي موضعاً بلفظ رَيْميَّة حينما وصف نهر الوادي الكبير فقال بأن «خرجه من ناحية ريمية» (حسين مؤنس، تاريخ الجغرافية، ص ١٥) والوادي الكبير ينبع من جبال شَقُ ورّة (الإدريسي، صفة المغرب، ص ١٩٥، ابن سعيد. كتاب الجغرافيا، تحقيق إسهاعيل العربي، ط١ (بيروت: المكتب التجاري، ١٩٧٠م)، ص ١٦٧، وشقُورَة من المناطق التابعة لكورة جيان (الحميري، صفة جزيرة الأندلس، ص ١٩٥) وقد وهي في شماليها الشرقي لا تبعد كثيرا عن أقْلِيش (الإدريسي، صفة المغرب، ص ١٩٥) وقد جاء في وَضْ ف غزوة لعبد الرحمن الناصر سنة ٢٢٣هـ/ ١٩٣٤م أن ريمية (بالراء) من أوائل عطات الداخل لكورة جيان بعد خروجه من كورة شَنْتَ بَريَّة (ابن حيان، المقتبس، جـ٥، عطات الداخل لكورة جيان النون نازع ابن الشالية حصن ذيمية، بمعنى أن الفتح قد تحرك من أقْلِيش في كورة شنت برية للسطو على هذا الحصن فإنه من المرجح أن يكون حصن ذيمية = ويمية = ريمية، وموقعه في المنطقة الشمالية الشرقية من كورة جيان كها اتضح من العرض السابق.

<sup>(</sup>٢٥٦) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ١٠؛ ابن الأبار، الحلة، جـ١، ص ٢٣٠.

 <sup>★★★</sup> لا تذكر المصادر أن الدولة الأموية وجهت أي حملات نحو ابن الشَّالِيَة سوى تلك التي قادها
 عبد الملك بن أمية والتي أشرنا إليها في المتن .

التي منحته إياها الإمارة الأموية أن يُكَوِّن دويلة له في الأراضي التي بسط عليها سلطانه ، فبني الحصون \* ، وولى عليها بعض المُصافِين له من أصحابه (۲۰۷)، كما كون قوة عسكرية خاصة به، فكان لديه «رجال شجعان، وقواد معروفون، يخرجهم بجيشه لمغاورة من يُحاده إذا لم يخرج بنفسه»(٢٥٨) ثم إنه شيَّدَ القصور والمباني الفخمة، وانتجعه الشعراء والأدباء، وأجزل لهم العطاء \*\*، وقد استمر على هذه الحالة إلى أن انقضت إمارة الأمير عبدالله (۲۰۹).

### (جـ) سعيد بن هُذُيل

يعمد سعيد بن هذيل أحد الزعماء المولدين (٢٦٠)\*\*\* الذين أعلنوا

أيا ملكاً طاعت له الإنس والجن - وقد مال من تيَّه بأيامه الغصينُ -علاؤك فوق النجم أضحى مُخَيَّا وأنت على ما نلت من رفعة تدنو

<sup>★</sup> عندما استنزله الناصر من حصوبه سنة ٢٠٠هـ/ ٩١٢م كانت تلك الحصون قد قارب عددها المئة (ابن حيان، المقتبس، جـ٥، ص ٦٠، ٦٢).

<sup>(</sup>۲۵۷) ابن عذاری، البیان، جـ۲، ص ۱۳۷.

<sup>(</sup>۲۵۸) این حیان، المقتبس، ق ۳، ص ۱۰.

<sup>★★</sup> ويقول أحد الشعراء مادحا لابن الشالية:

انظر (ابن سعيد، المغرب، جـ ٢، ص ٧٠) على الرغم من هـ ذه المبالغة المفرطة إلى أبعد حد فإن هذين البيتين ـ على أي حال ـ يشيران إلى طرف عما كان عليه ابن الشالية .

<sup>(</sup>٢٥٩) عبد المجيد نعنعي، تاريخ الدولة الأموية في الأندلس، ص ٢٩٢ ..

<sup>(</sup>٢٦٠) عبد العزيز سالم، تاريخ المسلمين، ص ٢٥٤، الطيبي، دراسات وبحوث في تاريخ المغرب،

<sup>★★★</sup> لم تذكر المصادر صراحة أن سعيد بن هذيل كان من المولدين؛ بيد أنه في ثنايا الحديث عن جهود الدولة الأموية في إخماد فتنته نجد إشارات يفهم منها أنه كان من المولدين. يقول ابن حيان \_ على سبيل المثال \_ حاكياً عما فعله أحد القواد الأمويين بعد فتحه لأحد حصون ابن هذيل: «فأخرج عنه أصحاب ابن هذيل، وأدخل فيه العرب والبربر» (ابن حيان، المقتبس، ق۳، ص۱۱٦).

عصيانهم للحكم الأموي في صدر أيام الأمير عبدالله، فدخل حصن النُتِلُون \*من كورة جيان، واهتم ببنائه وتحصينه(٢٦١).

حاول الأمير عبد الله أن يثنيه عن غيه ويرده إلى حبل الدولة، فأنهد إليه جيشا بقيادة عبد الملك بن عبد الله بن أمية، «فأذعن بالطاعة، والتزم قطيعا من الجباية» (٢٦٢)، ولا يستبعد أن يكون هذا الجيش هو ذاته الذي كان قد خرج نحو عبيد الله بن الشالية الذي ذكرناه سابقا خاصة وأن هذا الأخير وابن هذيل كليهم كان في نطاق كورة جيان؛ فضلا عن كون القائد في كلتا الحالتين كان عبد الملك بن عبد الله بن أمية.

ولم يلتزم ابن هذيل فيها يبدو بها قطعه على نفسه تجاه الإمارة الأموية لذا عرج عليه الجيش النافر إلى تُدْمِير سنة ٢٨٣هـ/ ٨٩٦م (٢٦٣)، ولما حل هذا الجيش بأراضيه شرع القائد الأموي أحمد بن محمد بن أبي عبدة بنسف كل ما يحيط بحصن المنتلون، فأفسد الزرع وقطع الشجر، الأمر الذي أزعج ابن هذيل فخرج لمقابلة القوات الأموية، وقاتلها قتالا ضاريا، إلا أنه في النهاية

<sup>★</sup> حصن المُتَلُون Monteléon لم أهتد بالضبط في أي مكان يقع هذا الحصن من كورة جيان، إلا أن ثمة أسهاء لأماكن وردت في الاشتباكات التي جرت بين هذا المتمرد وبين الأمويين يمكن أن نستنج منها مكان حصن المنتلون على وجه التقريب، فيقول ابن حيان عن العسكر الأموي الذي أراد أن يحارب ابن هذيل في بعض السنوات: "ولحيَّش على وادي بُلُّون، ونزل على قلعة الأشعث (ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ١١٥) وقلعة الأشعث هذه كان قد حَصَّنها أحد قواد الإمارة من أجل التضييق على ابن هذيل (ابن عذاري، البيان، جـ ٢، ص ١٤٦) وبها أن قلعة الأشعث كانت تُتخذ لمحاصرة هذا المتمرد في حصنه المُتِلُون وهي تقع عند نهر بُلُون الذي يبعد عن حاضرة جيان بمقدار ميل واحد فقط (الإدريسي، صفة المغرب، ص ٢٠٢؛ الحميري، صفة جزيرة الأندلس، ص ٧٠٪؛ الحميري، صفة جزيرة الأندلس، ص ٧٠٪؛ الحميري، صفة جزيرة الأندلس، ص ٧٠٪؛ المحمرة جيان.

<sup>(</sup>٢٦١) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص. ص ٢٥-٢٦؛ ابن عداري، البيان، جـ٢، ص١٣٦.

<sup>(</sup>۲۱۲) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص٢٦.

<sup>(</sup>۲۲۳) ابن عذاری، البیان، جـ ۲، ص ۱۳۸.

لاذ بطلب الصلح، فأجيب إلى ذلك بعد أن قدَّم رهائن تدل على صدق

ومن الملاحظ أن القائد الأموي بعد أن صالح ابن هذيل في حصنه عمد إلى حصن آخر كان يعتصم به أنصار له، فحاربهم حتى غلبهم، ثم قام بإخراجهم من ذلك الحصن (٢٦٥)، وهذا يعني - فيما يظهر - أن الصلح الذي جرى بين القائد الأموي وابن هذيل كان لا يشمل جميع الحصون الموالية له، وربها أنه كان وقفا على حصن المنتلون فقط.

وأغلب الظن أن سعيد بن هـ ذيل ظل فترة من الزمن يقدم طاعته للإمارة الأموية دون أن يُكِنَّ الإخلاص التام لها، إذ كان لا يدخر وسعا في عون الخارجين عليها، ولكنه لا يلبث أن يتراجع تحت وطأة الرهبة أو الرغبة، فمن ذلك أنه بذل مساعدة عسكرية لعمر بن مُضِمّ \* الذي انتزى على عامل جيان وقتله، ولكن سرعان ما تغير موقفه منه بعد أن ضغط عليه قائد الجيش الأموي الذي خرج لقتال ابن مضم، فلما تقابل هذا الأخير مع الأمويين أمر ابن هـذيل أصحابه الـذين كان قد أرسلهم مددا له بالتخاذل عن القتال(٢٦٦)، فكان ذلك السبب الرئيس في القضاء على عمر بن مضم سنة ٠٩٢ه\_/ ٢٠٩م (٧٢٢).

<sup>(</sup>٢٦٤) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ١١٥.

<sup>(</sup>٢٦٥) ابن حيان، المقتبس، ص١١٦ ويسمى ذلك الحصن بحصن «اللقون».

<sup>★</sup> عمر بن مُضِمّ المَتْرُوليّ، ويعرف بـ الملاّحي لأن أصله من قرية «ملاّحة»، وينسب إلى البربر. كان أحد الجنود المُدَوَّنين لدى عامل جيان، فتحركت عنده فيها يبدو - طهاعية في حكم جيان، فقتل عاملها، ونصب نفسه بدلا منه، إلا أن الأمير عبد الله لم يكن ليرضى عن هذا الانتهاك الصارخ حاصة أن دولته قد قويت في ذلك الحين، فأرسل جيشا إليه، واستطاع هذا الجيش أن يجبر ابن مضم على الاستسلام، حيث قبض عليه وأحِـذ إلى قرطبة، فتم القضاء على حركة ابن مضم ـ كما في المتن ـ (ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ٢٥؛ ابن عذاري، البيان، جـ٢، ص ١٣٦).

<sup>(</sup>٢٦٦) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص٢٥.

<sup>(</sup>٢٦٧) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ١٣٩.

وحينها وجد ابن هذيل إصرارا من زعيم المولدين عمر بن حفصون على نقض كيان الدولة الأموية قام بعقد حلف وثيق معه، وأظهر عصيانه للأمير عبد الله (٢٦٨)، على الرغم من كون دولته آنذاك في أعز أيامها، وعلى إثر ذلك اجتمع ابن هذيل سنة ٩٧ هـ/ ٩ م مع عمر بن حفصون وسعيد بن مَسْتَنَة \_ كها سبق أن ذكرنا \_ فأغار ثلاثتهم على نواحي جيان (٢٦٩)، وحيث إن حصون ابن هذيل في جيان نفسها فمن المتوقع جدا أن بعض تلك الحصون قد اتخذت مراكز انطلاق لتلك الغارات يُصدِق ما نذهب إليه أنهم التجئوا عندما هزمتهم جيوش الدولة الأموية \_ إلى حصن جَرِيشة (٢٧٠) الواقع \_ فيها يظهر \_ في جبل جَرِيشة المطل على حصن المُتْلون (٢٧١) القاعدة الأولى لابن هذيل.

ولم تن الدولة الأموية في قتال ابن هذيل بعد إقدامه على هذا التحالف الخطير، إذ سارع القائد الأموي الذي أوقع الهزيمة بالحلفاء الثلاثة ـ سارع في التضييق على ابن هذيل، فافتتح بعض حصونه، وابتنى قواعد عسكرية قبالة بعضها الآخر وشحنها بالرجال من أجل مغاورته (٢٧٢).

وبالرغم من أن الأمير عبد الله تابع إرسال الحملات إلى ابن هذيل، وجَدَّ في سبيل إعادته إلى الطاعة خلال السنتين الأخيرتين من عهده (٢٧٣)، فإن هذا المتمرد استمر مصارحا للإمارة بالخلاف، ومكاشف لها بالعصيان حتى توفى ذلك الأمير.

<sup>(</sup>١٦٨) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص٢٦.

<sup>(</sup>٢٦٩) ابن عذاري، البيان، جـ٢، ص ١٤٥.

<sup>(</sup>۲۷۰) ابن عذاری، البیان، جـ۲، ص ۱٤٦.

<sup>(</sup>۲۷۱) ابن حيان، المقتبس، جـ٥، ص ٦٠.

<sup>(</sup>۲۷۲) ابن عذاري، البيان، جـ ۲، ص ١٤٦.

<sup>(</sup>۲۷۳) انظر على سبيل المثال: ابن حيان، المقتبس، ق ٣، ص ١٤٧؛ ابن عذاري، البيان، جـ ٢، ص ١٤٧؛ ابن عذاري، البيان، جـ ٢، ص ٢٤٨، ١٤٩.

وجملة القول أن المتمردين المولدين في جنوبي الأندلس حاول أكثرهم الاتحاد فيها بينهم ضد الدولة الأموية قبل معركة بُلاي، وذلك مع تنامي نفوذ ابن حفصون، أما بعد معركة بُلاي فإن المناداة بالدعوة المولدية، والذود في سبيلها قد خَفٌّ، وأضحى كل متمردٍ مولدي يعمل في إطار خاص به، ولم يمتنع بعضهم من الالتفاف مع غير المولدين بُغية ضرب الدولة الأموية، وأبرز برهان على ذلك الاتجاه الحلف الـذي تمَّ بين ابن حفصون المولدي وابن حجاج العربي، ولكن هذا لا ينفي بقاء تحالفات مولدية خالصة ضد السلطة كما شاهدنا طرفا منها بين ابن حفصون وابن هُذيل وابن مَسْتَنَة في أواخر عهد الأمير عبدالله.

#### ثانياً : حركات المولدين في شرقي الأندلس

أما المولدون في شرقي الأندلس فقد اتخذوا من كورة تُدْمِير ساحة للتعبير عن مشاعرهم المعادبة للدولة الأموية، فقام بدعوتهم هناك زعيم منهم يدعى دَيْسَم بن إسحاق، وقد كان ديسم قبل ذلك أحد الفرسان المعدودين لدى عمر بن حفصون عميد المخالفين للسلطة الأموية في عهد الأمير عبد الله (٢٧٤)، ولكنه انشق عنه ربما لخلاف حدث بينهما، فيم وجهه صوب كورة تُدْمير، وتغلب على قاعدتها مُرْسِيَة \*، وعلى مدينة لُورَقَة \*\*، وما يليها من حصون (٢٧٥).

وفي أوائل حكم الأمير عبد الله عظم ذكر ديسم بن إسحاق، وبَعُد صيته وكَثُر أنصاره (٢٧٦)، فكان خير بن شاكر أحد ثوار كورة جيان على سبيل المثال \_ يُهَالِئُه، ليس هذا فحسب بل كان يعدل به ابن حفصون ذاته (٢٧٧).

ولقد كانت إمارة بني أمية في سنوات عهد الأمير عبد الله الأولى -كما

<sup>(</sup>٢٧٤) العذري، نصوص عن الأندلس، ص ١١.

 <sup>★</sup> مُرْسِية Murcia مدينة أنشِئت في عهد الأمير عبد الرحمن الأوسط، وقد تم ذلك على يد جابر بن مالك بن لبيد ومن يومها أصبحت هي القاعدة لكورة تُدْمِير (العذري، نصوص عن الأندلس، ص٢؛ الحميري، صفة جزيرة الأندلس، ص١٨٦) وتعد اليوم من مدن إسبانيا الكبرى (عنان، الآثار الأندلسية الباقية، ص٩٩؛ الناعوري، في ربوع الأندلس، ص١٤١).

 <sup>★★</sup> أُورَقَة Lorca إحدى المدن المعروفة في كورة تُدْمِير، تبعد عن قاعدتها مُرْسِية - آنفة الذكر - حوالي أربعين ميلا (الإدريسي، صفة المغرب، ص ١٩٦؛ الحميري، صفة جزيرة الأندلس، ص ١١٧) وهي تقع إلى الجنوب الغربي من مرسية أيضا في الطريق إلى غرناطة (ابن الخطيب، الإحاطة، جـ ٢ م ص ٤١٢) حاشية ٥).

<sup>(</sup>۲۷۵) ابن عذاري، البيان، جـ ۲، ص ۱۳۵.

<sup>(</sup>۲۷٦) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص٩.

<sup>(</sup>۲۷۷) ابن حیان، المقتبس، ق۳، ص ۲۴.

عرفنا- تمر بظروف صعبة جدا فوضعها الإداري والمالي كان سيئا، وكانت عاصمتها تهدد صباحا ومساءً من قبل عمر بن حفصون وغيره، فلا ينتظر ـ وحالتها هكذا ـ أن تلتفت إلى ديسم بن إسحاق البعيد عن مركزها، والذي لا يشكل خطرا مباشرا عليها، فلم يكن هم الأمير عبد الله آنذاك سوى تسعير الخلاف بينه وبين ابن حفصون الذي كان لا يطيق حلفا مع أحد يميل إلى ديسم بن إسحاق(٢٧٨).

ولما زال الخطر الذي كان محدقًا بالإمارة الأموية، ووقفت \_ نوعا ما على قدميها، وتحسن موقفها العسكري، وبدأت تُخرج الجيوش لأخذ الطاعة من العصاة، جهز الأمير عبد الله عمَّه هشام بن الأمير عبد الرحمن الأوسط سنة ٢٨٣هـ/ ٨٩٦م في حملة إلى كورة تُدُمِير حيث ديسم بن إسحاق، وقد جعل القائد فيها أحمد بن محمد بن أبي عبدة (٢٧٩)، وبعد أنّ وطِئت هذه الحملة أراضي جيان، وأخضعت عددا من حصونها دخلت أحواز كورة تُدمير، فكانت «بلش» \* أول موضع قابل الجنود الأمويين في هذه الكورة ، فاشتبكوا مع حاميتها وجزى بين الطرفين قتال شديد، وما زال الجيش الأموي يستقرئ حصون تلك الناحية إلى أن وصل إلى وادي طادروا \*\*، فاشتبك مع الحصون القريبة منه، ثم حل بمدينة مُرْسِية «وتَلَوَّم بها عشرة أيام حتى تقاضى مغارم أهلها»(٢٨٠)، وعقب ذلك سار الجنود الأمويون إلى مدينة لورقة التي كان فيها ديسم بن إسحاق نفسه في تلك الأثناء ، وبعد رحلة شاقة ـ ندرت فيها المياه ـ وصلوا إلى هذه المدينة فاستقبلهم ديسم بالقتال فظلت الحرب سجالا بين

<sup>(</sup>۲۷۸) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ٢٤.

<sup>(</sup>٢٧٩) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ١١٤؛ ابن عذاري، البيان، جـ٢، ص ١٣٨.

<sup>★</sup> يرجح أن تكون بلش هذه هي «بالش» التي ذكرها العذري على أنها من أقاليم كورة تدمير، وكانت قاعدة بذللش (نصوص عن الأندلس، ص ١٠).

<sup>★★</sup> طادروا: هو نهر مدينة مُرْسِية (ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ١١٧) ولعلم نهر تادر Tader الذي أطلق عليه فيها بعد اسم شَقُورَة Segura (أرسلان، الحلل، جـ٣، ص ٢٩٠).

<sup>(</sup>۲۸۰) ابن حیان، المقتبس، ق۳، ص. ص۱۱۱–۱۱۷.

الجانبين عدة أيام اضطر بعدها القائد الأموي إلى مغادرة المكان بجيشه عائداً إلى قرطبة، وعندها حاول ديسم أن ينال من ذلك الجيش بضرب سَاقَتِه، ولكن رُدَّ على أعقابه، فارتد منهزما(٢٨١)

ومن الواضح أن هذه الحملة لم تستطع إعادة السيادة الأموية على منطقة تدمير؛ فضلا عن كونها عجزت عن رد هذا المتمرد إلى حبل الطاعة بأي شكل من الأشكال.

ولقد ذكر ابن القوطية (٢٨٢) أن القائد أحمد بن أبي عبدة \_ آنف الذكر \_ قد خرج إلى تدمير فنشب بينه وبين أصحاب ديسم بن إسحاق معركة مهولة ، انتصر فيها عليهم انتصاراً ساحقاً ، ثم تقدم نحو زعيمهم ديسم وما زال يتوعده بالعبارات القارصة ، ويهدده بتخريب كل أثر للحياة في بلاده إلى أن أذعن بالخضوع للدولة الأموية ، والتزم بدفع الجباية لها شأنه في ذلك شأن الكثير من المتمردين في الأندلس في ذلك الحين .

وليؤكد ديسم طاعته لحكومة قرطبة سَكَّ النقود في مَحِلَّتِه باسم الأمير عبد الله (٢٨٣)، وهذه بادرة لم تَذْكر المصادر - فيما يظهر - أحدا سواه قام بها .

وفي نطاق الصلاحيات التي تهيأت له في كورة تُدْمِير تشبه بالملوك، واتخذ جيشاً حسن التدريب، وافر العدد والعدة، كما كانت له اهتماماته الأدبية، الأمر الذي جعل العديد من الأدباء والشعراء يترددون على قصره (٢٨٤)، وقد ظل على هذه الحالة حتى وافاه الأجل المحتوم سنة ٩٩٣هـ/ ٥٠٥م (٢٨٥) فقدّم أهل تُدْمِير ابنيه أمية وعبيد الله مكانه، ولكن ما لبث أن تُتِل عبيد الله، فانفرد أمية بالحكم فيها (٢٨٦)، والظاهر أنه لم يغير في سياسة والده ديسم تجاه الإمارة الأموية بقية أيام الأمير عبد الله.

<sup>(</sup>٢٨١) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص. ص ١٧ - ١١٨؛ ابن عذاري، البيان، ص ١٣٨.

<sup>(</sup>٢٨٢) ابن القوطية، تاريخ افتتاح الأندلس، ص ١١٩.

<sup>(</sup>٢٨٣) العذري، نصوص عن الأندلس، ص ١١.

<sup>(</sup>٢٨٤) عبد المجيد نعنعي، تاريخ الدولة الأموية، ص ٢٩٢.

<sup>(</sup>۲۸۵) ابن عذاري، البيان، جـ ۲، ص ١٤٢.

<sup>(</sup>٢٨٦) العذري، نصوص عن الأندلس، ص ١٢.

#### ثالثاً: حركات المولدين في غربي الأندلس

كان زعماء المولدين في غرب الأندلس من أوائل من حمل راية الدعوة المولدية في الأندلس، فقد خرجوا على الدولة الأموية في زمن مبكر من عهد الأمير محمد بن عبد الرحمن، ولذا فقد صرف هذا الأخير شطرا من مجهوداته الحربية لإخماد انتفاضاتهم، إلا أنه مات دون أن يكتب له التوفيق في القضاء عليهم وانتقل بذلك عبء مقاومتهم لابنيه الأمير المنذر، ومن بعده الأمير عبد الله، وسنتحدث فيما يلي عن حركات هؤلاء المولدين وعلاقتهم بالإمارة الأموية في الربع الأخير من القرن الثالث الهجري.

## ١ \_عبد الرحمن بن مروان الجِلِّيقي وأسرته في كورة مَارِدَة:

كان جده قد قَدِمَ من جِلِّيقِيَّة فاستقر بمدينة ماردة، واعتنق الإسلام، فأمست أسرت في هذه المدينة من الأسر المولدية البارزة إبان عصر الإمارة (٢٨٧)، ولقد تزعم مروان بن يونس والد عبد الرحمن الثورة على الأمير الحكم الربضي سنة ٢٠١ه م ٢٠٨م (٢٨٨)، ويبدو أنه عاد إلى حظيرة الأمويين لأننا نرى الأمير عبد الرحمن بن الحكم يسند إليه عمل ماردة (٢٨٩)، فاستقامت طاعته حتى قتل عام ٢١٣هـ/ ٨٢٨م بأيدي الخارجين على الدولة الأموية في هذه المدينة نفسها (٢٩٠).

وكما سبق أن عرفنا كان عبد الرحمن بن مروان قد تمرد على الأمير محمد في كورة ماردة، ودارت بين الجانبين خطوب عظيمة تمخضت عن لجوء ابن

<sup>(</sup>٢٨٧) أحمد بدر، دراسات في تاريخ الأندلس، ص ٢٣١.

<sup>(</sup>۲۸۸) ابن سعید، المغرب، جـ۱، ص ٤١

<sup>(</sup>٢٨٩) ابن حيان، المقتبس، تحقيق مكي، ص ٦٢٣، تعليق ٥٦٧.

<sup>(</sup>۲۹۰) عنان، دولة الإسلام، ع١، ق١، ص ٣٠٤.

Provencal, op. cit., p. 193.

Provencal, op. cit., p. 193.

مروان إلى ملك أشتوريس، لكنه عاد بعد عدة سنوات إلى قاعدته بَطَلْيُوس من كورة ماردة، وحيث إن الأمير محمدا كان قد اضطر إلى الاعتراف به حاكما عليها فإنه لم يَنِ في إرسال البعوث نحوه محاولا القضاء عليه، إلا أنه توفى دون أن يتمكن من الوصول إلى مراده \*.

ولا تعيننا المصادر بأخبار صريحة عن ابن مروان في عهد الأمير المنذر، وكل ما لدينا أن ابن مروان ـ قبل ولايـة الأمير عبد الله ـ كان قد استغلظ شأنه في بلاده، ووقعت بينه وبين زعيم البربر في ماردة محمد بن تاجيت \*\* حروب شنيعـة كان النصر فيها حليفه (٢٩١)، كما ضَمَّ إلى قاعدته بطليوس أراضي واسعة (٢٩٢).

وحينا تولى الأمير عبد الله الحكم بادر عبد الرحمن بن مروان بإظهار الولاء له (٢٩٣)، وكتب إليه «أن يُحَدِّدَ له سِجِلاً على بلده، وعَقْداً على قومه المولدين فأجابه إلى ذلك» (٢٩٤) ليس هذا فقط، بل إن الأمير قدم له العون من أجل بناء بعض المرافق العمرانية في مدينة بَطَلْيَوْس (٢٩٥).

ولم تكن صلات الجليقي بالأمير عبد الله والتي غلب عليها الطابع الودي من حلم تكن تلك الصلات لتمنعه من المشاركة في أحداث التمرد الجارية آنذاك في الأندلس، وبخاصة القريبة منه، فعندما اشتعلت الشورة على الدولة الأموية في كورة إشْبِيلية سنة ٢٧٦هـ/ ٨٨٩م، زحف ابن مروان إليها من

<sup>★</sup> انظر التمهيد من هذا البحث.

<sup>★★</sup> سنفصل الكلام عن محمد بن تاجيت في الفصل الرابع.

<sup>(</sup>۲۹۱) ابن خلدون، تاریخه، جـ ٤، ص ١٧١.

<sup>(</sup>۲۹۲) ابن خلدون، تاریخه، جـ٤، ص ١٧٠.

<sup>(</sup>٢٩٣) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص٥٣.

<sup>(</sup>٢٩٤) البكري، جغرافية الأندلس، ص. ص ٢٢ - ١٢٣.

<sup>(</sup>٢٩٥) البكري، جغرافية الأندلس، ص ١١٣، الحميري، الروض المعطار، ص ٩٣.

قاعدته بطليوس فنزل في قرية مورة \*، ثم شن الغارات منها على حاضرة إشبيلية وما حولها، وظل يفعل ذلك أياما، ثم قفل إلى قاعدته (٢٩٦).

ويبدو أن الذي دفع عبد الرحمن بن مروان للقيام بهذا الزحف هو استعانة كريب بن خلدون ـ مـؤرث الفتنة في مدينة إشبيلية \* \* ـ برير ماردة لمعاونته على ضرب المعارضين (٢٩٧) له من أهل المدينة ونحن نعرف أن بربر ماردة كانوا أعداءً لابن مروان، وكان قد قَلَّم أظف ارهم فربها أن زحف ذلك جاء بسبب خشيته من تحالفهم مع ابن خلدون ضده إن نجح هذا الأخير في الاستقلال بحكم إشبيلية ؛ فضلا عن كون ابن خلدون كان مناوبًا للمولدين في هذه. المدينة (٢٩٨)، الذين كان ابن الجليقي يتعصب لدعوتهم.

ولم ينسأ الله لابن مروان في أجله بعد عودته إلى بلده من هذه الغزاة، إذ ما لبث أن توفي في السنة نفسها (٢٩٩)، فخلفه ابنه الذي دخل في صراع مرير مع البربر المجاورين، ولكن ذلك لم يدم سوى شهرين، لأن هذا الابن قد لحق

ويَلُوح لنا أن الأمير عبد الله قد استفاد من هذه الحروب المستشرية بين بني مروان والبربر فأعاد مدينة بطليوس لحكمه المباشر، لأننا نراه يغتنم وفاة

<sup>★</sup> مورة Mora قرية في إقليم الشرف من إشبيلية (ابن القوطية، تاريخ افتتاح الأندلس، ص ٤٥) وهي تبعد عنها بمقدار ثلاثة فراسخ ، أي: تسعة أميال .

<sup>(</sup>Francisco Codera, Estudios Críticos de Historia Arabe Espanola (Madrid, 1917), p. 49.

<sup>(</sup>٢٩٦) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ٦٩.

<sup>★★</sup> سوف نبسط القول عن هذه الفتنة في الفصل القادم.

<sup>(</sup>۲۹۷) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ٦٩.

<sup>(</sup>۲۹۸) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ٦٨.

<sup>(</sup>۲۹۹) الحجى، أندلسيات، المجموعة الثانية، ص ١١٨. . ١١٨ الحجى، أندلسيات، المجموعة الثانية، ص ٢٩٩)

<sup>(</sup>٣٠٠) ابن خلدون، تاريخه، جـ٤، ص ١٧١. وفي تاريخ ابن خلدون ـ هـذا المطبوع ــ أن ذلك الابن هو: عبد الرحمن بن مروان، ولذا فالظاهر أن اسم ابن عبد الرحمن بن مروان الذي خلف والده قد سقط من العبارة، خاصة وأن «كوديرا» قد اطلع على مخطوطة لتاريخ ابن خلدون في باريس تحت رقم «٩ ا ٥ ٠ ١ ٥» وَجَدَ فيها أن هذا الابن يُدعى مروان «٥ ٠ ١ ٩» وَجَدَ فيها أن هذا الابن

ابن عبد الرحمن بن مروان، ويولي عليها أميرين عربيين ــ لا تحدد المصادر اسميها ـ فكان هذا سبباً لجلاء أسرة الجليقي عن بطليوس وحلوهم بحصن شُونَّة \*، ثم التحقوا بأحد حلفائهم (٣٠١)، وبدءوا يتربصون السوانح للعودة إلى بلدهم، وشاء الله أن ينشب خلاف بعد فترة من الزمن بين الأميرين اللذين كانا قد أسندت إليهما ولاية بطليوس من قبل الأمير عبد الله، فقتل أحدُهما الآخر، واستقل بالحكم فيها، وحينئذ تهيأت الفرصة لعبد الله ابن محمد بن عبد الرحمن بن مروان ـ حفيد عبد الرحمن الجليقي \*\* فقدم إلى بطليوس، وقتل حاكمها المستقل سنة ٢٨٦ه م ١٩٩٨م، ونصب نفسه، واليا عليها (٣٠٢)، فاسترد بهذا مجد أسرته التليد.

ولقد استأنف عبد الله بن محمد الجليقي الحرب مع البربر المحيطين به إلى أن أخضعهم، كما حارب ابن تاجيت زعيم بربر مَارِدَة، ثم اصطلح الطرفان

<sup>★</sup> حصن شُوَنَة: صَنَّه ياقوت في كتابه، لكنه لم يذكر عنه سوى أن أحد العلماء كان منه نقلا عن ابن الفرضي \_ (ياقوت، معجم البلدان، جـ ٣، ص ٤ ٣٧)؛ وعند ابن الفرضي نفسه رُسِمَ بألف هكذا «أشونية». (ابن الفرضي، تاريخ علماء الأندلس، جـ ١، ص ٨٥). ولم أستطع الظفر بتعريف لحصن شونة هدو أشونة؟ الظاهر أن ذلك بعيد الاحتمال، لأن أشونية \_ بالألف \_ تقع ضمن كورة إشتِجّة كما علمنا سابقا، فهي بعيدة عن كورة مَارِدَة التي منها مدينة بطليوس، ومن المنطقي أن يعتصم بنو الجليقي قرب المدينة التي أجلوا عنها، وإذا لم يكن كذلك فلا بد أن يعتصموا في حصن يكون في وسط محالفٍ لهم؛ خاصة وأنهم التحقوا بأحد حلفاء عميدهم عبد الرحمن؛ ومن المعروف أن حلفاء الجليقي كانوا في المناطق الغربية البعيدة عن كورة إستجة، وعلى هذا نخلص أن «شونة» \_! بدون ألف \_ لا بد أنها تقع في المخربية من الأندلس.

<sup>(</sup>۳۰۱) ابن خلدون، تاریخه، (بیروت: مؤسسة جمال، د.ت.)، جـ٤، ص ١٣٤.

<sup>★★</sup> ويذكر ابن حيان أن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الجليقي مَرَّ عليه زمن عاش فيه بدار الرحمن بن مروان (ابن حيان، المقتبس، ق٣٠، ص. ١٥).

<sup>(</sup>٣٠٢) ابن خلدون، تاریخه، جـ٤، ص ١٣٤.

وأعطى كل منها الطاعة للأمير عبد الله، فهدأت الأحوال بذلك، على أنه لم يمر وقت طويل حتى تجدد النزاع بينها مرة أخرى (٣٠٣)، وظل الوضع هكذا حتى أيام عبد الرحمن الناصر (٣٠٤).

وعما تجدر الإشارة إليه أن آل الجليقي أثناء حكمهم لبطليوس كانوا يشجعون العلم في مدينتهم بطليوس، ويُجِلُّون العلماء، ويعلون مراتبهم (٣٠٥).

## ٢ ـ بكر بن يحيى بن بكر في كورة أُكْشُونْبَة \*:

كانت كورة أُكُشُونْبَة إحدى المناطق التي استهدفها عبد الرحمن بن مروان الجليقي بعد خروجه على سلطة الأمير محمد، حيث قام هو وأحد حلفائه بغارات حادة عليها حتى تمكن من ضبط بعض النواحى هناك (٣٠٦).

وفي أخريات أيام الأمير محمد قام أحد المولدين في هذه الكورة \_ وهو يحيى ابن بكر \_\*\* بحركة معارضة ضد الدولة الأموية، فغلب على مدينة

<sup>(</sup>٣٠٣) ابن خلدون، تاريخه، جـ٤، ص ١٣٤.

<sup>(</sup>٣٠٤) ابن حيان، المقتبس، جـ٥، ص ٩٦.

<sup>(</sup>٣٠٥) ابن الفرضي، تاريخ علماء الأندلس، جـ٢، ص ٩٣٥.

<sup>★</sup> كورة أكشُونْبَة أو أخشونبة Ocsonoba كانت تحتل الركن الجنوبي الغربي من الأندلس (ابن الأبار، الخلة، جد ١، ص ٢٢، حاشية ١) وكانت قاعدتها مدينة "شِلْب» (ابن غالب، فرحة الأنفس، ص ٢٢؛ ياقوت، معجم البلدان، جس، ص ٣٥٧)، وهي الآن تقابل مديرية الغرب BI Algarve في الربغال الحالية (ابن الأبار، الحلة، جد ٢، ص ٣٠٣، حاشية ٣؛ حسين مؤنس، رحلة الأندلس، ص ٤٠٨).

<sup>(</sup>٣٠٦) ابن القوطية، تاريخ افتتاح الأندلس، ص. ص ١٠١-١٠٢؛ ابن حيان، المقتبس، تحقيق مكي، ص ٣٤٥.

 <sup>★★</sup> ذكر ابن النظام أن نسب هذا الزعيم يعود إلى أهل البلاد الأصلين، فهو يحيى بن بكر بن زدلف، حيث كان جده زدلف هذا عجميا من عجم الأندلس، فدخل في موالاة بكر بن نجاد الأوري، وسمى ابنه باسم مولاه (ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص١٦).

شَنْتَمَريَّة \*، وما زال يجتهد في تقوية نفوذه في زمن غياب السلطة الأموية عنه إلى أن امتلك كورة أكشونية بأكملها (٣٠٧).

ولما توفى يحيى آلت الزعامة في هذه البلاد إلى ابنه بكر الذي أبدى الميل إلى الطاعة، فخاطب الأمير عبد الله بن محمد، ولاطفه ليعترف به حاكما على هذه المنطقة، فلم يكن أمام الأمير عبد الله إلا الموافقة على ذلك (٣٠٨).

وفي الحقيقة أن المصادر لا تبين لنا في أي سنة كان ذلك، ولكن من المتوقع أن هذه المراسلات بين بكر بن يحيى والأمير عبد الله قد تمت في أواسط عهد هذا الأمير بعد أن أصبحت الإمارة الأموية على قدر من القوة، بحيث خشي بكر أن ترسل الجيوش لحربه، علاوة على قناعته بأن الأمير عبد الله لا يهانع في إقراره على حكم بلاده أسوة بغيره من المتمردين.

وباعتراف الإمارة به حاكما هناك انتقل بكر بن يحيى إلى حاضرة الكورة «شِلْب» \*\*، فجدد عمارتها، وأصلح مرافقها (٣٠٩)، ثم دعم سلطانه بهذه الكورة، فكوّن ما يماثل الدويلة، إذ استعان بأصحاب الرأي، وعين

<sup>★</sup> شَنْتُمَرِيَّة الغرب Santa Maria de Algarve مدينة تابعة لكورة أكشونية، وكانت على البحر بحيث إن مياهه في حالة المد كانت تصطدم بسورها، بينها وبين القاعدة شِلْبِ حوالي ثمانية وعشرين ميلا (الإدريسي، صفة المغرب، ص ١٧٩؛ الحميري، صفة جزيرة الأندلس، ص ١١٥) وهي الآن مدينة فارو Faro البرتغالية الواقعة على المحيط الأطلنطي (عنان، الآثار الأندلسية، ص ٣٩٧؛ دائرة المعارف الإسلامية، مادة: شَنتُمَريَّة الغرب، جـ١٣، ص ٣٩١).

<sup>(</sup>٣٠٧) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص١٦.

<sup>(</sup>۳۰۸) ابن حیان، المقتبس، ق۳، ص۱۱.

 <sup>★★</sup> شِلْب Silves مدينة على قيد ثلاثة أميال فقط من الساحل الغربي الجنوبي لـلأندلس.
 (الإدريسي، صفة المغرب، ص ١٨٠، الحميري، صفة جزيرة الأندلس، ١٠٦) وهي الآن مدينة صغيرة في أقصى جنوبي البرتغال تشرف على نهر Arade قرب ثغر «بورتماو» الصغير (عنان، الآثار الأندلسية، ص ٤٠٢).

<sup>(</sup>٣٠٩) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص١٦.

كُتَّابِ لأعماله، وشكل جيشا من الرجال الشجعان \*، ثم حرص على نشر الأمن والاستقرار في أرجاء دويلته، فأخذ عهدا مؤكداً على «جميع مَن في طاعته بإضافة أبناء السبيل وقِراء النزيل، وحفظ المجتازين، فكان السالك بناحيته كالسالك بين أهله وأقاربه» (٣١٠).

ومما ينبغى الإشارة إليه أن هذا الزعيم ظل إلى أن توفى في أوائل عهد عبد الرحن الناصر ـ ظل يظهر العصبية للمولدين والعجم، مضادا بذلك العرب (٣١١)، ولذا كانت علاقاته وثيقة مع الثوار المولدين في المناطق الغربية من الأندلس (٣١٢).

وبجانب هـذين المتمردين كان هناك عبد الملك بن أبي الجواد، وقد تمرد على الدولة الأموية في مدينة بَاجَة (٣١٣)، واتخذ من حصن مَارْتُلَة \*\* مركزا لحركته (٣١٤)، نظرا لما كان يحتلبه هذا الحصن من المناعبة، وشدة التحصين (٣١٥).

وكان قد عُرف عن هذا المتمرد تحمسه للدعوة المولدية في غربي الأندلس، فكان يرتبط برباط متين بآل الجِلِيقي \_ الذين كانت مناطق نفوذهم تقع في

<sup>★</sup> يقال عن بكر بن يحيى أنه كان «يتشبه في سلطانه بإبراهيم بن حجاج» (ابن عذاري، البيان، جـ ٢، ص ١٣٧)، وإبراهيم بن حجـاج هذا كان يحكم إشبيلية حكما ذاتيا بإقرار من الأمير عبد الله، كما سيأتي في الفصل الثالث.

<sup>(</sup>۳۱۰) ابن عذاری ، البیان، جـ۲ ، ص ۱۳۷ .

<sup>(</sup>٣١١) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص١٦.

<sup>(</sup>٣١٢) ابن عذاري، البيان، جـ٢، ص ١٣٥.

<sup>(</sup>٣١٣) ابن الخطيب، أعمال الأعلام، ص٢٧.

<sup>★★</sup> حصن مَارْتُلَة ومِيْرِتُلَة Mértala إلى الشرق من مدينة باجة على نهر آنة . (ياقوت، معجم البلدان، جـ٥، ص ٢٤٢؛ الحمري، صفة جزيرة الأندلس، ص ١٧٥، ١٩١).

<sup>(</sup>٣١٤) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ١٥؛ ابن عذاري، البيان، جـ٢، ص ١٣٥.

<sup>(</sup>٣١٥) الإدريسي، صفة المغرب، ص ١٧٩.

الشيال منه و بصاحب أُكْشُونْبَة الواقعة في جنوبي منطقة حركته (٣١٦)، وكأنه بذلك يمثل حلقة وصل بين الجانبين، ولذا فقد كان الجميع «إِلْباً على مَن خرج عنهم» (٣١٧).

وهكذا كان المولدون في غربي الأندلس أكثر تضامنا مع بعضهم بعضاً \*، وأخلص من غيرهم في الدعوة المولدية ، ولكنَّ عداءهم للدولة الأموية لم يكن مُغْرِقا كما كان عند ابن حفصون في الجنوب الأندلسي مثلا، فهم لم يوجهوا أي قواتٍ لمحاربة الأمويين في عقر دارهم قرطبة ، ولم ينضموا إلى زعيم المولدين عمر بن حفصون ، بل إن الجليقي ـ على سبيل المثال ـ رفض بشدة الانضواء تحت رايته حينها ناشده بذلك (٣١٨).

<sup>(</sup>٣١٦) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ١٥؛ ابن عذاري، البيان، جـ٢، ص ١٣٥.

<sup>(</sup>٣١٧) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص١٥.

<sup>★</sup> وكان من زعاء المولدين في غرب الأندلس سعدون بن فتح السرنباقي، كان قد ثار على الأمير عمد، ولجأ إلى الفونسو الثالث ملك أشتوريس، وكان من حلفاء عبد الرحمن الجليقي، وقد ساعده في تمرده على الأمير محمد (ابن القوطية، تاريخ افتتاح الأندلس، ص ١٠١؛ ابن حيان، المقتبس، تحقيق مكي، ص. ص ٣٤٤، ٣٤٩-٣٥٦، ٣٦٦، ٣٧٠، ٣٧٥، ٣٧٩) ثم حدث بينها خلاف فابتعد سعدون عن حليفه (ابن خلدون، تاريخه، جـ٤، ص ١٧١) ثم لم يلبث أن قتله الفونسو الثالث، (ابن حيان، المقتبس، تحقيق مكي، ق٣، ص ٣٢) وفي الواقع أننا لا نجد أخباراً صريحة عن السرنباقي في عهد الأمير عبد الله، فلا نعرف متى فارق حليفه الجليقي، ولا متى قتله الفونسو، فربها كان ذلك في عهد الأمير عمد أو في عهد أحد ابنيه المنذر أو عبد الله!!، وكل ما نعرفه أن له ابناً اسمه مسعود كان له نشاط سياسي في غربي الأندلس في أوائل عهد عبد الرحمن الناصر، وكانت علاقته حسنة جدا بحفيد الجليقي ـ عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن (ابن حيان، المقتبس، جـ٥، ص ٩٦، ١٠٤).

<sup>(</sup>٣١٨) ابن خلدون، تاريخه، جـ ٤، ص١٧١.

#### رابعاً: حركات المولدين في الشغر الأعلى

كان المولدون في الثغر الأعلى يمثلون نسبة كبيرة من سكانه (٣١٩)، فلقد احتفظ أهل مدن بكاملها هناك بأصلهم الإسباني، يقول الحميري (٣٢٠) -مثلا \_ عن أهل مدينة وَشْقَة: \* «فليس بوشقة من أهلها المتأصلين رجل ينتهي إلى أصل صحيح من العرب». وعلى هذا كان من الطبيعي أن يبرز عدد من الأسر المولدية في هذه المنطقة أيام الإمارة الأموية ، فيقلد زعاؤها حكم بعض المدن(٣٢١).

ولقد كان هؤلاء الزعماء موالين لحكومة قرطبة حينها كانت قوية ، فبذلوا لها خدمات جليلة، فلم ظهر الضعف فيها، وتأججت في الأندلس نار العصبية للمولدين وغيرهم إبان القرن الثالث الهجري أصبح ولاؤهم لها اسميا في أكثر الأحيان (٣٢٢)، فكانوا يصانعونها متى وجبت المصانعة، ولكنهم لا يترددون لحظة واحدة في انتهاز أية فرصة للتمرد عليها ومحالفة أعدائها من النصاري (٣٢٣).

ثم إن المولدين في الثغر الأعلى سماروا على نهج إخوانهم من مولدي الأندلس بالتعصب ضد العرب، فأقدم بعض زعمائهم على قتل كثير من

<sup>(</sup>٣١٩) عنان، دولة الإسلام، ع١، ق١، ص ٢٣٨؛ أحمد بدر، دراسات في تاريخ الأندلس، ص

<sup>(</sup>٣٢٠) الحميري، صفة جزيرة الأندلس، ص ١٩٥.

<sup>★</sup> وَشْقَة أو أشقة Huesca مدينة تقع إلى الشرق من تُطِيلة (الحميري، صفة جزيرة الأندلس، ص ١٩٥) وهي على بعد ثلاثة وسبعين كيلومترا من سَرَقُسُطَة إلى الشيال الشرقي منها (ابن الكردبوس، تاريخ الأندلس، ص ٧٤، حاشية ٣).

<sup>(</sup>٣٢١) ابن حزم، جمهرة أنساب العرب، ص. ص ٩٩٩ - ٥٠٠ .

<sup>(</sup>٣٢٢) السامرائي، الثغر الأعلى، ص. ص ٢٨٨-٢٨٩.

<sup>(</sup>٣٢٣) عنان، دولة الإسلام، ع١، ق١، ص ٢٦٠.

عرب سرقسطة بعد خلافهم مع الحكومة الأموية (٣٢٤) وفي الصفحات التالية سوف نتحدث عن أبرز زعماء المولدين في الثغر الأعلى وعن علاقتهم ببني أمية في قرطبة أيام الأمير عبد الله:

#### ١ ـ محمد بن لُبِّ القَسَوي وأسرته

كان قَسِي الجد الأعلى لمحمد بن لب القسوي\* واليا للقوط على الثغر الأعلى قبل الفتح الإسلامي للأندلس، ولما فتح المسلمون أراضي ولايته سار إلى الشام، فأسلم على يدي الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك، ثم دخل في ولائه (٣٢٥)\*\*، فعندئذ أقره هذا الخليفة على ولايته، فغدا قسي وأولاده زعماء المولدين في هذه المنطقة (٣٢٦).

ولما قامت الدولة الأموية في الأندلس أضحى أفراد هذه الأسرة موالين لها، ولذا نرى الأمراء الأمويين يعولون عليهم أبدا في تثبيت سلطان دولتهم في الثغر الأعلى (٣٢٧)، غير أن هذا الولاء بدأ يتناقض بمرور الزمن، فتمردوا على

<sup>(</sup>٣٢٤) العذري، نصوص عن الأندلس، ص ٣١.

 <sup>★</sup> هو محمد بن لُبّ بن موسى بن موسى بن فُرتُون بن قَسِي . (ابن حزم، جمهرة أنساب العرب، ص
 ٢٠٥ ؛ العذري، نصوص عن الأندلس، ص ٢٩)، وأفراد أسرة قَسِيّ يُنسبون إليه عادة فيقال .
 لهم القسوى» (ابن حيان، المقتبس، تحقيق مكي، ص ١، ق٣، ص ١٦).

<sup>(</sup>٣٢٥) ابن حزم، جهرة أنساب العرب، ص ٥٠٢.

 <sup>★★</sup> إن دخول قسي في ولاء الخليفة الوليد بن عبد الملك يفرض علينا أن نُصنف حركة غرد أحفاده على المدولة الأموية ضمن حركات الموالي في الفصل الرابع ، ولكن صنفناها هنا لأن أسرة بني قسي قد انحلت من رابطة الولاء ، يبدل على ذلك قبول ابن حزم بعد أن ذكر ارتباط قسي بولاء الخليفة : "ولذلك كان بنبو قسي في أول أمرهم إذا وقعت العصبية بين المضرية واليانية يكونون في جملة المضرية » (ابن حزم ، جهرة أنساب العرب ، ص ٢٠٥) وقوله " في أول أمرهم إشارة إلى أن بني قسى قد احتفظوا بصبغة الولاء فترة من الزمن ، ثم خلعوها فيها بعد.

<sup>(</sup>٣٢٦) عنان، دولة الإسلام، ع١، ق١، ص ٢٦٠.

<sup>(</sup>٣٢٧) السامرائي، الثغر الأعلى، ص ٢٩٠، ٢٩٢.

الحكم الربضي (٣٢٨)، وفي عهد ابنه الأمير عبد الرحمن الأوسط برز من أسرة القسويين موسى بن موسى فصاهر أمراء عملكة ناقار الناشئة ، وتقلب في ولائه بين الدولة الأموية تارة، ونصاري الشمال تارة أخرى، وما زال نفوذه في الثغر الأعلى يتنامى حتى أطلق عليه الملك الشالث لإسبانيا في عهد الأمير محمد، ولذا فإن هذا الأخير خاف من سطوته، فجرده من ولاية الثغر، وحينئذ قام موسى بن موسى بحركات تنم عن ميله إلى العصيان، وبعد وفاته حمل أبناؤه وأحفاده لواء التمرد والعصيان ضد الدولة الأموية، وبقى خطرهم ماثلاً حتى نشب خلاف بين إسماعيل بن موسى وابن أخيه محمد بن لب بن موسى، وتطور الخلاف إلى حرب بينها انتصر فيها محمد بن لب على عمه، وأجبره على التنازل عن سَرَقُسْطَة وغيرها، وهنا تفاوضت حكومة قرطبة مع محمد بن لب، فتخلى لها عن سرقطة سنة ٢٧١هـ/ ٨٨٤م مقابل بعض الأموال \*، واعترفت به حاكما على أرْنيط \* \* وطَرَسُونَة \* \* \* وما حولهما من مدن الثغر الأعلى الغربية، وبذا استقامت طاعته حتى مطلع عصر الأمير عبدالله(٣٢٩).

<sup>(</sup>٣٢٨) ابن القوطية ، تاريخ افتتاح الأندلس، ص ٧٠.

<sup>★</sup> انظر التمهيد من هذا الكتاب.

<sup>★★</sup> أرتيط Ar nedo مدينة من أعمال تُطِيلة. (ابن غالب، فرحة الأنفس، ص١٨) وتبعد عنها بمسافة ثلاثين ميلا وهي من المدن المساقبة لنصارى مملكة أشتوريس (الحميري، صفة جزيرة الأندلس، ص ١٤) وتمثل اليوم بلدة صغيرة في مديرية لجرونيو Logrono (حسين مؤنس، تاريخ الجغرافية والجغرافيين، ص ٢٦١).

<sup>★ ★ ★</sup> طَرَسُونَة Tarazona وهي أيضا مدينة من أعمال تُطيلة (ابن غالب: فرحة الأنفس، ص ١٨؛ ياقوت، معجم البلدان، جــ ؟ ، ص ٢٩) وتقع في الجنوب الغربي منها على بعد اثنين وعشرين كيلومترا (ابن حيان، المقتبس، تحقيق مكي، ص ٤١٩، تعليق ٢٦؛ أرسلان، الحلل، جـ ٢، ص ١٧٢) وهـذه المدينة لا تنزال قائمة حتى اليوم (البكري، جغرافية الأندلس، ص ٩١، حاشىة١).

<sup>(</sup>٣٢٩) العذري، نصوص عن الأندلس، ص ٣٦.

وفي السنة الثانية من عهد الأمير عبد الله حدث نزاع بين محمد بن لب ومحمد بن عبد الملك الطويل \* \_ أحد زعماء الثغر الأعلى \_ حول أحقية من تئول إليه أملاك إسماعيل بن موسى \* \* \_ عم محمد بن لب \_ الذي توفى حينذاك فارتضيا أن يتحاكما للأمير عبد الله، فكتبا إليه بذلك، فآثر محمد بن لب، وولاه على أملاك عمه (٣٣٠).

على أن محمد بن لب لم ينفع فيه تفضيل الأمير عبد الله له، إذ سرعان ما شق عصا الطاعة، وحاصر مدينة تُطِيلة، وقتل أحد القواد الأمويين هناك (٣٣١)، ثم احتل هذه المدينة، وأسند إدارتها إلى ابنه لُبّ (٣٣٢).

وليس بمستغرب أن يتمرد محمد بن لب القسوي على السلطة الأموية عندما أحس من نفسه قوة ؛ ذاك أن الأمويين لم تكن قبضتهم محكمةً على مناطق الثغر الأعلى قبل عهد الأمير عبد الله ، فكيف بالسنوات الأولى من عهد هذا الأمير الذي خرجت عليه معظم أنحاء الأندلس ؟

ولقد بدأ محمد بن لب يَشْرئب إلى توسعة رقعة نفوذه في الثغر الأعلى والمناطق المجاورة فكان من المنتظر أن تكون مدينة سرقسطة أول هدف له ؛ ذاك أنها كانت تمثل قاعدة الثغر الأعلى، وكان قد تنازل عنها للإمارة الأموية في وقت لاحق، ثم إنها قد أصبحت منذ أواسط سنة ٢٧٦هـ/ ٨٨٩م تحت

<sup>★</sup> سوف نتحدث عن محمد الطويل في فقرة تالية من هذا الفصل.

 <sup>★★</sup> كان إسماعيل بن موسى حين أطلق سراحه ابن أخيه محمد بن لب قد اتخذ من حصن مُنتشون \_ أحد حصون لاردة \_ قاعدة له (العذري، نصوص عن الأندلس، ص ٣٤) وكانت لاردة وبَرْ بطانِيَة تحت حكمه (ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ٨٧).

<sup>(</sup>۳۳۰) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ٨٧.

<sup>(</sup>٣٣١) ابن حيان، المقتبس، ص١٦.

<sup>(</sup>٣٣٢) العذري، نصوص عن الأندلس، ص ٣٦.

حكم أسرة بني تُجِيب العربية (٣٣٣) \* التي كانت في عداء فاضح مع بني قسي عامة (٣٣٤)، زد على ذلك أنه كان لسرقسطة أهمية اقتصادية كبيرة، حيث كانت تحتل موقعا جغرافيا ممتازا، وكانت تشتهر بخصوبة الأرض، وعذوبة المياه، وكثرة الثمار (٣٣٥).

وبناءً على ما سبق فقد حاصر محمد بن لب مدينة سرقسطة في أواخر عام ٢٧٦هـ/ ٨٩٠م بغية الاستيلاء عليها، وحيث إن هذه المدينة قد صمدت أمامه، فلم يفلح في اقتحامها، فقد عزم على مواصلة الحصار ولو اقتضى ذلك منه عدة سنوات (٣٣٦).

ولم يأل محمد بن لب جهدا في تدعيم نفوذه، وتقوية جانبه حينها كانت قواته تحاصر سرقسطة فلقد أرسل ابنه أبَّا سنة ٢٨٣هـ/ ٨٩٦م ليعمق سلطانه في المناطق الشرقية من الثغر الأعلى وذلك عن طريق بناء بعض الحصون، فاشتبك معه محمد بن عبد الملك الطويل، فكانت الهزيمة على هذا الأخر (٣٣٧).

وصدف أنه في العام نفسه استدعاه أهل مدينة طُلَيْطلَة \_ ربها بسبب تذمرهم من أسرة بني ذي النون البربرية (٣٣٨) \* \* \_ فسار إليهم محمد بن لُبّ

<sup>(</sup>٣٣٣) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص. ص ٨٥-٨٦.

<sup>★</sup> سوف نتكلم عن هذه الأسرة في الفصل القادم عند التطرق إلى حركات العرب.

<sup>(</sup>٣٣٤) العذري، نصوص عن الأندلس، ص ٤١، ٤٩.

<sup>(</sup>٣٣٥) المنجم، آكام المرجمان في ذكر المدائن المشهورة في كل مكان، (بدون تماريخ ومكان الطبع)، ص ٣١؛ القزويني، آثار البلاد، ص ٥٣٤.

<sup>(</sup>۳۳۷) ابن حیان، المقتبس، ق۳، ص۱۱۸.

<sup>(</sup>٣٣٨) عنان، دولة الإسلام، ع١، ق١، ص ٣٤٠.

<sup>★★</sup> سنتحدث عن هذه الأسرة في الفصل القادم إن شاء الله.

بنفسه، ودخل مدينتهم، فأصبحت ضمن أملاكه (٣٣٩)، وبذا امتـد نفوذه حتى الثغر الأوسط من الأندلس.

ولعل تعاظم نفوذ محمد بن لُبّ هو الذي حدا بعمر بن حفصون - زعيم المولدين في الجنوب الأندلسي - أن يتشوق للتحالف معه ضد الدولة الأموية سنة ٢٨٥هـ/ ١٩٨٨م (٢٤٠)، فوافق ذلك هوى في نفس ابن لب، بيد أن دعوة ابن حفصون قد جاءته في وقت كان قد قرر فيه التضييق على سرقسطة بأقصى ما يستطيع ، حيث كان قد شرع في بناء سور يحيط بها (٢٤١)، ليقطع صلتها تماما بالمدن المجاورة ، ولذلك فقد أناب ابنه لبا لإتمام التحالف ، فبعثه على رأس قوة كبيرة (٣٤٢)\*، وكأنه أراد بهذا أن يحقق هدفين . أولها : توسيع نطاق سلطانه جنوبا ، بدليل أن لبا استولى بالقوة على حصنٍ في نواحي جيان بعد أن قتل أهله (٣٤٣)، وثانيها : عَقْدُ حلفٍ مع عمر بن خصون وغيره من المولدين في المنطقة من أجل تسديد ضربة قاصمة للإمارة الأموية (٣٤٤).

وفي الوقت الذي كان فيه لب بن محمد يقوم بمهمته تلك إذ ترامت إليه الأنباء باغتيال والده محمد بن لب القسوي وهو يتفقد جنده المحاصرين لسرَقسطة (٣٤٥)، فعجل بالإياب دون أن يتم اللقاء بينه وبين ابن

<sup>(</sup>٣٣٩) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص١١٨.

<sup>(</sup>٣٤٠) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص١٢٧.

<sup>(</sup>٣٤١) العذري، نصوص عن الأندلس، ص ٣٦.

<sup>(</sup>٣٤٢) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص١٢٧.

<sup>★</sup> أشار ابن حزم إلى هذا الحدث بقوله عن لب بن محمد: «هو الذي هبط لتلقي عمر بن حفصون» (ابن حزم، جمهرة أنساب العرب، ص ٥٠٣).

<sup>(</sup>٣٤٣) ابن عذاري، البيان، جـ٢، ص ١٣٩.

<sup>(</sup>٣٤٤) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ١٢٧.

<sup>(</sup>٣٤٥) ابن القوطية، تاريخ افتتاح الأندلس، ص ١٢٤؛ العلدري، نصوص عن الأندلس، ص ٣٦٠؛ العلدري، نصوص عن الأندلس، ص٣٦.

حفصون (٣٤٦)، وبذا وُئِدَ مشروع التحالف بينهما في مَهْدِه.

تابع لُبّ بن محمد - الذي آلت إليه الزعامة بعد أبيه - محاصرة بني تُجيب في سرقسطة فور وصوله إلى الثغر الأعلى (٣٤٧)، وحيث إن محمد بن عبد الملك الطويل قد قدم المؤن الأهل سرقسطة، وأغار على الجند المحاصر لها عقب مقتل محمد بن لب مباشرة وغياب لب نفسه عن الثغر ـ حيث إن الطويل قام بذلك فقد شاء لب بن محمد أن يؤدبه، فسار إليه في قاعدته وَشْقة، واشتبك معه، وتمكن من القبض عليه، فلم يطلقه إلا بعد أن افتدى نفسه بفدية جزيلة<sup>(٣٤٨)</sup>.

وفي تلك الأثناء أظهر لُبّ بن محمد الطاعة للأمير عبد الله، وطلب منه أن يسجل له رسميا على أراضيه، فأجابه الأمير إلى ذلك (٣٤٩)، ويبدو أن الذي دفع لُبًّا إلى فعله هذا هو أن الإمارة الأموية كانت قوتها - آنذاك - في تصاعد مستمر، وكان أعداؤه في الثغر من بني تُجيب وبني الطويل يظهرون الولاء لهٰ (٣٥٠)، فلعله أراد \_ بإظهار الطاعة \_ أن يضمن بقاء حكمه على ما كان تحت يديه من بلاد .

وبينها واصل لب بن محمد محاصرة بني تُجِيب في سَرَقُسْطَة ـ بعد خضوعه الظاهري للإمارة (٣٥١) فإنه فتح صفحة جديدة مع أسرة بني الطويل عقب مصاهرته لهم، حيث تلاشت العلاقة العدائية بين الجانبين، وحل محلها علاقة ود وصداقة (٣٥٢).

<sup>(</sup>٣٤٦) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص١٢٧.

<sup>(</sup>٣٤٧) العذري، نصوص عن الأندلس، ص٣٦.

<sup>(</sup>٣٤٨) العذري، نصوص عن الأندلس، ص ٣٧، ٦٥.

<sup>(</sup>٣٤٩) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ١٧؛ العذري، نصوص عن الأندلس، ص ٣٧.

<sup>(</sup>٣٥٠) العذري، نصوص عن الأندلس، ص ٤٢، ٦٥.

<sup>(</sup>٢٥١) السامرائي، الثغر الأعلى، ص ٣٣٢، ٣٧٣.

<sup>(</sup>٣٥٢) العذري، نصوص عن الأندلس، ص. ص ٦٥-٦٦.

ويبدو أن طليطلة كانت قد خرجت عن سلطان بني قَسِي لأننا نجد أهل الحل والعقد فيها قد جنحوا سنة ١٩٠هه/ ٢٠٩م إلى الدخول في حماية لب ابن محمد، فبعث إليهم أخاه مطرفا، وحينئذ «صارت في ملكه» على حد تعبير ابن حيان (٣٥٣).

ويذكر ابن عذاري (٣٥٤) أنه في سنة ٢٩٢هـ / ٩٠٤م «خرج لب بن محمد لمحاصرة مدينة سرقسطة، وأخذ في ردم الخندق المجاور لسورها، وشرع في البنيان عليها، فلما كَمُلَ رَدْمُ الخندق، وبنيان ما فيه رحل عنه، وأدخل ندبةً فيه من رجاله».

ويُلهم هذا النص أن لب بن محمد لم يكن قد جَدَّ في محاصرة سرقسطة كما فعل والده من قبل، فربها أن حصاره لها قبل هذه السنة قد اقتصر على دور المراقبة لبني تُجيب فيها، وذلك بالحجر عليهم، ومنعهم من الامتداد إلى ما حول مدينتهم من أراض، ثم إنه بعد أن عزم على اقتحام هذه المدينة لم يتمكن من الاستمرار في المكوث بنفسه عندها، لأنه ما لبث أن رحل عنها بعد أن أوكل مهمة حصارها إلى مَفْرزة من رجاله، ولعل الذي دفعه إلى ذلك هو الخطر النصراني الذي كان يحدق بأراضيه، إذ ما فتىء حكام مملكتي أشتوريس وناقار يتربصون بالقرى والمدن الإسلامية المجاورة لهم، فكان على لب بن محمد أن يتصدى لهم (٢٥٥)\*، حتى إنه فَقَدَ حياته في حرب مع نصارى ناقار سنة ٢٩٤هـ/ ٢٠٩م (٣٥٠).

<sup>(</sup>٣٥٣) اين حيان، المقتبس، ق٣، ص ١٤٠.

<sup>(</sup>٣٥٤) ابن عذاري، البيان، جـ٢، ص ١٤٢.

<sup>(</sup>٣٥٥) انظر على سبيل المثال: العـذري، نصوص عن الأندلس، ص ٣٧؛ ابن عـذاري، البيان، جـ، ص ١٤١.

<sup>\*</sup> سيأتي تفصيل ذلك \_ إن شاء الله \_ في الفصل الذي وضع لعلاقات الأندلس الخارجية .

<sup>(</sup>٣٥٦) أبن حيان، المقتبس، ق٣، ص ١٧؛ العذري، نصوص عن الأندلس، ص.ص ٣٧-٣٨؛ ابن عذاري، البيان، جـ٢، ص ١٤٣.

وبمقتل لب بن محمد ضَعُف شأن بني قَسِي في الثغر الأعلى (٣٥٧)، فلم يبق لهم أي دور بارز في حركة التمرد ضد حكومة قرطبة، اللهم إلا دورهم في العلاقة مع الأسر الأخرى من ناحية ، ومع نصارى الشمال من ناحية أخرى (٣٥٨) ذاك أنه لما قتىل لب تولى أمر أسرة بني قسي من بعده أخوه عبد الله (٣٥٩)، فكان أول عمل قام به هو فض الحصار المضروب على سرقسطة (٣٦٠)، ثم إنه استمر في الانضواء تحت لواء الإمارة الأموية (٣٦١)، كما آثر ـ أيضا ـ مهادنة جاره محمد بن عبد الملك الطويل الذي كان قد اشتد بأسه بعد سيطرته على عدد من حصون النصاري المجاورة (٣٦٢)، ولذا نرى الاثنين يتعاونان في حرب ضد نصاري ناقار سنة ١٩٨٨هـ/ ٩١٠م (٣٦٣). ولبث عبـ د الله بن محمـ د بن لـب بن مـوسى زعيماً لبني قسى في الثغـر الأعلى يظهر الولاء للأمير عبد الله، ويرتبط - غالبا - بعلاقة طيبة مع جيرانه زعماء الأسر الحاكمة في المنطقة - لبث كذلك حتى عصر عبد الرحمن الناصر-(٣٦٤).

٢ ـ محمد بن عبد الملك المعروف بالطويل\*.

ينتمي محمد بن عبد الملك الطويل إلى بني شَبْريط (٣٦٥) \* الذين كانوا

Luis S. Fernandez, op. cit., p. 58. (YOV)

<sup>(</sup>٣٥٨) السامرائي، الثغر الأعلى، ص ٣٣٢.

<sup>(</sup>٣٥٩) ابن عذاري، البيان، جـ٢، ص ١٤٣.

<sup>(</sup>٣٦٠) العذري، تصوص عن الأندلس، ص ٣٨.

<sup>(</sup>٣٦١) عنان، دولة الإسلام، ع١، ق١، ص ٣٤٢.

<sup>(</sup>٣٦٢) ابن عذاري، البيان، جـ٢، ص ١٤٤، ١٤٦.

<sup>(</sup>٣٦٣) ابن عذاري، البيان، ص ١٤٨.

<sup>(</sup>٣٦٤) العذري، نصوص عن الأندلس، ص ٣٨.

 <sup>★</sup> أُقّب بذلك لطوله الفائق (عنان، دولة الإسلام، ع١، ق١، ص ٣٤٢).

<sup>(</sup>٣٦٥) العذري، نصوص عن الأندلس، ص ٢٥.

<sup>\*</sup> الله بن شَبْريط (العذري، نصوص لله بن عبد الله بن عبد الله بن شَبْريط (العذري، نصوص عن الأندلس، ص ٦٥).

يمثلون إحدى الأسر المولدية البارزة في الثغر الأعلى (٣٦٦)، وكان ظهوره لأول مرة على مسرح الأحداث حينها استولى على الحكم في مدينة وَشْقَة ونواحيها بعد أن انتزى على حاكمها مسعود بن عمروس أحد أبناء عمومته من بني عمروس وقتلَه عام ٢٧٣هـ/ ٨٨٦م (٣٦٧).

ولقد اقتفى محمد بن عبد الملك الطويل سياسة أبناء عمومته من قبله في بذل فروض الطاعة لحكومة قرطبة، ولما تولى الأمير عبد الله مقاليد الأمور في البلاد سارع ببعث بيعته إليه، فما كان من الأمير إلا أن أقره على عمله، وسجل له على المناطق التي كانت تحت نفوذه (٣٦٨)، فأصبح بهذا يحكم أراضيه حكما ذاتيا.

<sup>(</sup>٣٦٦) ابن حزم، جمهرة أنساب العرب، ص ٥٠٠.

<sup>(</sup>٣٦٧) العذري، نصوص عن الأندلس، ص. ص ٦٤ - ٦٥. ذلك أن الحاكم المقتول هو مسعود بن عمروس بن عمرو بن عمروس بن يوسف (العذري؛ نصوص عن الأندلس، ص. ص ٢٥-٦٤، السامرائي، الثغر الأعلى، ملاحق الكتباب) وعمروس بن يوسف كان ابن عم لشيريط الجد الأعلى لمحمد بن عبد الملك الطويس (ابن سعيد، المغرب، جـ١، ص ٤١)، ولقد كان عمروس وشبريط غلامين لعيشون بن سليان الأعرابي - أحد حكام النغر في عهد الأمر عبد الرحن الداخل \_ فلما قُتِلَ عيشون خلفه أخوه مطروح وعندئذ التحق غلاما أخيه في خدمته، فلم أثار مطروح على الأمير هشام بن عبد الرحمن في الثغر الأعلى أسدى عمروس وشبريط خدمةً للدولة الأموية بقتلهم له سنة ١٧٥هـ/ ٧٩١م ومنذ ذلك التاريخ أصبحا من أنصار الإمارة (العذري، نصوص عن الأندلس، ص ٢٨، ٢٩) فأما عمروس بن يوسف فقد أَسْنَد إليه الأمرُ الحكم الربضي مهمةَ القضاء على ثورة طليطلة سنة ١٩١هـ/ ٨٠٦م (ابن القوطية، تاريخ افتتاح الأندلس ص. ص٦٥-٦٧؛ ابن عـذاري، البيان، جـ٢، ص. ص ٧٠-٦٩) ثم ولاه الثغر الأعلى إلى أن هلك، وفي زمن الأمير محمد قام أحفاده بالتمرد على الدولة الأموية، لكنهم ما لبشوا أن عادوا إلى الطاعة، وحكموا مدينة وَشْقَة وما حولها، فكان آخرهم مسعود بن عمروس بن عمرو الذي أشرنا إليه في المتن (ابن حيان، المقتبس، تحقيق مكي، ص ٣٢٥ وما بعدها؛ العذري، نصوص عن الأندلس، ص.ص ٣٢-٢٤). أما بالنسبة لشبريط فقد قتله الأمير الحكم الربضي بعد ثورة الربض المشهورة عام ٢٠٢هـ/ ١٧٨م (ابن سعید، المغرب، جـ ١، ص ٤٢) ثم لا نسمع بأي نشاط سياسي لأسرته حتى ظهر حفيده محمد بن عبد الملك الطويل.

<sup>(</sup>٣٦٨) العذري، نصوص عن الأندلس، ص ٦٥.

والظاهر أن محمد بن عبد الملك تطلع إلى ما تطلع إليه غيره من زعماء الأندلس الآخرين للفوز بأكبر قدر ممكن من أراضي البلاد عند انتشار عقد الإمارة الأموية في أوائل عهد الأمير عبد الله، فحينها تدهورت صحة جاره من الشرق إسهاعيل بن موسى القسوي عام ٢٧٦هـ/ ٨٨٩م استشرفت نفسه للاستيلاء على أملاكه، وقد سنحت له الفرصة عندما خرج موسى ومُطَرِّف ابنا إسهاعيل للقيام ببعض الأعمال المتعلقة بولاية أبيهما حيث كان هذا الأخير قد فوض شوون ولايته لابنيه المذكورين فكمن لهما محمد بن عبد الملك، فجرت بينه وبينهما حرب شديدة ، تمكن فيها من قَتْل موسى بن إسماعيل ، وأُسْرِ أُخيه مطرِّف، ثم تغلب على مدينتي لاردِّة \* وبَربِطَانِيَة \* \* اللَّتين كانتا ضمن أملاك إسهاعيل بن موسى (٣٦٩).

ولم يكن باستطاعة إسماعيل بن موسى - الذي أنهكه المرض - أن يتحمل هذه المصيبة التي نزلت به، فسرعان ما هلك، وعندئذ وقع نزاع بين محمد الطويل ومحمد بن لب بشأن مآل المناطق التي كان يحكمها، وقد تَمَّ حَسْمُ النزاع \_ كما سبق أن أبنا \_ بالرجوع إلى الأمير عبد الله الذي فَضَّل إلحاق أملاك إسهاعيل بن موسى بولاية ابن أخيه محمد بن لُبّ بن موسى \*\*\*، أما

<sup>★</sup> الأردة Lerida هي إحدى قواعد والآية الثغر الأعلى الأندلسي، وتقع إلى الغرب من برشلونة (عنان، الآثار الأندلسية، ص ١١٤) وكانت تبعد عن مدينة وشقة بمقدار سبعين ميلا (الإدريسي، وصف المغرب، ص ١٩٠).

<sup>★★</sup> بَرْبِطَانِيَة Barbitania مدينة تتصل أحوازها بأحواز مدينة لأردة (ابن غالب، فرحة الأنفس، ص١٧) إلى الشيال الغربي منها (أرسلان، الحلل، جـ ٢، ص ١٩٦) وهي اليوم المنطقة المعروفة باسم Baltaña في أقصى شمال إسبانيا، وهي تابعة لمحافظة وَشْقَة إلى الشمال الشرقي على بعد نحو ستين كيلومتراً (ابن حيان، المقتبس، تحقيق مكى، ص ٦١٨، تعليق ٥٥٢).

<sup>(</sup>٣٦٩) ابن حيان، المقتبس، تحقيق مكى، ص ٨٧.

<sup>\*\*</sup> انظر ما سبق عند حديثنا عن أسرة بني قَسِيّ.

المدينتان اللتان كان محمد بن عبد الملك قد اقتطعها من أملاك إسهاعيل - أعني مدينتي لأردة وبربط انيه - فالظاهر أنه اصطلح على أن يتخلى الطويل عن لاردة لمحمد بن لُبّ \*، بينها تبقى مدينة بربط انية تحت حكمه \*.

ويبدو أن الطويل لم يكن قد بلغ القوة التي تؤهله للوقوف في وجه ابن لبّ، ولذا فقد أبدى رضاه عن حل الأمير عبد الله، إلا أنه ظل يضمر العداء لخصمه محمد بن لُبّ فكان يتربص به الدوائر، ويتوق إلى انتزاع تلك الأراضي التي حُرِم منها، فمن ذلك أنه أراد أن يغتنم انشغال محمد بن لُبّ في محاصرة سرقسطة فحشد حشودا كثيرة سنة ٢٨٣هـ/ ١٩٨م، وحاول أن يضرب لُبّ ابن محمد الذي كان قد أرسله والده لبناء بعض الحصون في المناطق الشرقية من الثغر، ومع أن محمدا الطويل كان أكثر نفرا من لُبّ بن محمد، إلا أن الهزيمة في النهاية حلت به، فَقُتِل جملة عظيمة من أصحابه، وأسر جماعة أخرى كان أخوه فرتون بن عبد الملك منهم (٣٧٠).

ولقد وَحدتُ عداوةُ محمد الطويل لبني قسي الكلمة بينه وبين أسرة بني تُجِيب العربية الحاكمة في مدينة سرقسطة، ولذا فإنه بمجرد أن قُتِلَ محمد بن لُبّ سنة ٢٨٥هــ/ ٨٩٨م أثناء حصاره لهذه المدينة بادر الطويل بحشد جموعه وحمل الكثير من الأطعمة، وقصد سرقسطة فزود أهلها بالمؤن، ولم يكتفِ بذلك بل أغار على القوات المحاصرة، وشتت شملها (٣٧١).

<sup>★</sup> نستشف هذا من عبارة أوردها العذري قال فيها إن محمد بن لب «ملك مُنتشُون ولاردة، وصحت له طاعته» (العذري، نصوص عن الأندلس، ص٣٦).

<sup>★★</sup> وعلامة ذلك أن ابن حيان يذكر بعد بضعة أعوام من وقوع هذا الحدث \_ يذكر أن مدينة بربطانية تقع ضمن أملاك محمد بن عبد الملك (ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ١١٨) وحيث إن المصادر لا تروي حربا بين الطويل ومحمد بن لب بشأن هذه البلاد فإن ذلك يرجح أن بربطانية قد بقيت في حوزة الطويل.

<sup>(</sup>۳۷۰) ابن حیان، المقتبس، ق۳، ص۱۱۸.

<sup>(</sup>۲۷۱) العذري، نصوص عن الأندلس، ص ۳۷، ٦٥.

وحينها علم لُبّ بن محمد بن لُبّ بعد عودته من الجنوب الأندلسي بها فعله محمد الطويل خفّ مسرعا للانتقام منه، فاتجه إلى عاصمته وَشْقَة، وكَمن له قبريها، ثم أمر خيلا للإغارة عليها، فلما خرج الطويل لمدافعتها طَوِّقه لُب بن محمد بجموعه، فَقُتل العديدُ من أصحابه، وتمكن من

ولقد دفع الطويل الثمن غاليا لتخليص نفسه من الأسر، إذ لم يطلقه لُبّ ابن محمد إلا بعد أن تكفل له بالتنازل عن مدينتي بَرْبطَانِيَة وَوَشْقَة، فلما سُلمت له حاضرة وشقة وما حولها عُدِّل الاتفاق بأن يدفع الطويل مئة ألف دينار بدلا من تسليم بقية الأراضي التي اصطلح عليها، فدفع النصف الأول من هذا المبلغ، أما النصف الثاني فقد أمهله لُبّ فيها بشرط أن يقدم له ابنه عبد الملك وابنة عبد الملك «سَيِّدة». ونفرا من بني عمه \_ أن يقدمهم باعتبارهم رهائن حتى يتم التسديد (٣٧٣).

ولم يمض وقت كثير حتى زَفَّ عبد الملك بن محمد الطويل ابنته سيدة إلى لب بن محمد، وبهذه المصاهرة رد هذا الأخير أملاك الطويل عليه، وأسقط عنه المبلغ المتبقي، وأطلق الرهائن (٣٧٤)، فقامت بين الأسرتين المولديتين علاقات ودية.

ولقد ركن محمد بن عبد الملك الطويل إلى الهدوء في حياة لبّ بن محمد فلما قتل لُبّ عام ٢٩٤هـ/ ٩٠٦م (٣٧٥) تحرك مرة أخرى لتنفيذ مخططاته التي كان

<sup>(</sup>٣٧٢) العذري، نصوص عن الأندلس، ص ٦٥.

<sup>(</sup>٣٧٣) العذري، نصوص عن الأندلس، ص ٦٥.

<sup>(</sup>٣٧٤) العذري، نصوص عن الأندلس، ص. ص ٦٥-٦٦.

<sup>(</sup>٣٧٥) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص١٧. .

يطمح إليها، فتوسع على حساب بني قَسي، حيث استولى على عدد من المحصون، كان أبرزها حصن بَرْبَشْنُر (٣٧٦) م كما أنه في عام ٢٩٥هـ/ ٢٠٩م ضم إليه حصن مُنتشُون \*\* ومدينة لارِدَة (٣٧٧)، ويبدو أن الطويل باحتلاله لهذه المواضع قد أنهى حكم بني قسي في شرقي الثغر الأعلى، فأصبح ملكهم بهذا يقتصر فقط على الجهات الغربية منه.

ومن الغريب أننا لا نجد معارضة صريحة من جانب زعيم بني قسي عبد الله بن محمد بن لُبّ الطويل على هذا التوسع، فلعل السبب في ذلك أن زعيم بني قسي كان لا يرى نفسه قادرا على مواجهة جاره الذي اشتدت شوكته في الثغر الأعلى بعد إحرازه انتصارات رائعة على النصارى المجاورين (٣٧٨)؛ فضلا عن كون سلطانه قد بلغ جنوبا حتى مدينة طُرْطُوشَة (٣٧٩).

ولقد ظل محمد بن عبد الملك الطويل على علاقة حسنة مع حكومة قرطبة طوال عصر الأمير عبد الله فكان يبدي طاعته الاسمية لها، ويحكم بلاده حكما ذاتيا بحيث إنه كان يعين بنفسه موظفي منطقته دون الرجوع إلى الأمير الأموي في قرطبة (٣٨٠).

<sup>(</sup>۳۷٦) ابن عذاری، البیان، حـ۲، ص ۱٤٣.

 <sup>★</sup> بَرْ بَشْتُرُ Barbastro فلقد كان من أعمال بَرْ بطانية (ابن غالب، فرحة الأنفس، ص ١٧) ويعد الآن مركزاً إداريا في مديرية وَشْقة على بعد ستين كيلومترا شمال شرقي سرقسطة (ابن الأبار، الحلة، جـ٧، ص ٢٤٧، حاشية ٢).

 <sup>★★</sup> حصن مُنتشون Monzon أحد الحصون التابعة لمدينة لاردة (ياقوت، معجم البلدان، جـ ٥، ص ٢٠٧) وهو إلى الجنوب من بَرْبَشْتْر (أرسلان، الحلل، جـ ٢، ص ١٩٦) على بعد حوالي ثمانية معشر كيلومترا (ابن حيان، المقتبس، ق٣، تحقيق مكى، ص ٢١٩، تعليق ٤٥٥).

<sup>(</sup>٣٧٧) ابن عذاري، البيان، جـ ٢، ص ١٤٤.

<sup>(</sup>٣٧٨) العذري، نصوص عن الأندلس، ص ٥٦.

<sup>(</sup>٣٧٩) السامرائي، الثغر الأعلى، ص ٣٣٤.

<sup>(</sup>٣٨٠) ابن الفرضي، تاريخ علماء الأندلس، جـ ٢، ص ٥٢٥.

وهكذا كان المولدون في الثغر الأعلى من أوائل من رفع رايات التمرد في وجه الدولة الأموية ، ولكنهم في زمن الأمير عبد الله مالوا إلى الدخول في طاعة اسمية لها، وقد انشغلوا في معظم الربع الأخير من القرن الثالث الهجري بمشاحنات بين بعضهم بعضاً مما أوهن حركاتهم في هذه الأنحاء.

وجملة القول أن المولدين في الأندلس على الرغم من سخطهم على الدولة الأموية، وقيامهم بالتمرد عليها في جميع أنحاء البلاد فإنهم لم يوحدوا صفوفهم، ولم يجمعوا كلمتهم، ولم ينضووا تحت قيادة واحدة. فقد تمرد المولىدون في بعض الجهات قبل إخوانهم في جهات أخرى، كما ظهرت خلافات بين زعمائهم سواء في الكورة الواحدة، أو في كورة وأخرى، ثم إن بعضهم لم يحجم عن الاتحاد مع الزعاء العرب أو البربر ضد المولدين الآخرين في سبيل الاحتفاظ بالمنطقة أو المدينة التي كان يحكمها، ولقد قامت الإمارة من جانبها بإرسال الجيوش صوب أكثر هؤلاء المتمردين، ومع أنها لم تستطع استنزالهم من أماكن تمردهم إلا أن أكثريتهم أظهروا الطاعة لها بعد أن تركتهم يحكمون مناطقهم كفاء دفعهم بعض الأموال، بل لقد أظهر الطاعة لها في النصف الثاني من عهد الأمير عبد الله أولئك الذين لم تبعث إليهم أية بعوث عسكرية قط، فلم يشذعن هؤلاء جميعا إلا ثلاثة في جنوبي الأندلس؟ وهم عمر بن حفصون، وسعيد بن هذيل، وسعيد بن مُسْتَنَة حيث إنهم استمروا على العصيان حتى وفاة الأمير عبد الله، وإن كانوا في بعض أيامهم اضطروا إلى إظهار الطاعة أيضا .

# الفَصل الثالث

# حركات العرب وموقف الإمارة الأموية منها

#### حركات العبرب

كان دخول العرب على هيئة تيار متصل بدأ مع الفتح الإسلامي لها\*، وقد كانت حملة موسى بن نصير التي عبرت إلى هذه البلاد سنة ٩٣هـ/ ٢١١م والبالغ تعدادها نحو ثهانية عشر ألفا (١) \* كانت جلها من العرب (٢). ولقد استقر هؤلاء مباشرة في الأراضي التي تم فتحها (٣).

وبعيد الفتح تدفقت إلى الأندلس جماعات عربية أخرى على شكل أفواج قلّت في أعدادها عن عدد الفوج الأول الكبير من الفاتحين (٤)، حيث وفد بعضها بصحبة ولاة الأندلس المعينين من خارجها، سواء كانوا من قبل الخلافة أو من قبل والي إفريقية (٥)، والبعض الآخر قدم بصفة غير رسمية، تمثل ذلك في تلك القبائل العربية النازحة إلى هذه البلاد عقب الفتح مباشرة (٢).

على أن أكبر مجموعة عربية وفدت إلى الأندلس بعد الفوج الأول الفاتح

<sup>★</sup> هناك قليل من العرب دخلوا الأندلس مع طارق بن زياد سنة ٩٢هـ/ ٧١٠م (المقري، نفح الطيب، جـ ١، ص ٢٣١).

<sup>(</sup>١) مجهول، أخبار مجموعة، ص ٢٤.

<sup>\*</sup> الله وهناك رواية تقول إن أفراد هذه الحملة كانوا نحو عشرة آلاف (ابن الكردبوس، تاريخ الأندلس، ص ٤٩).

<sup>(</sup>٢) الغساني، رحلة الوزير في افتكاك الأسير، نشر الفريد ـ البستاني، (ط مؤسسة الجنرال فرانكو)، ص ١١١٨.

<sup>(</sup>٣) حسين مؤنس، فجر الأندلس، ص ٣٧١؛ عبد الواحد ذنون طه، الفتح والاستقرار العربي، ص ٢٠١٠ . ٢١١.

<sup>(</sup>٤) أحمد بدر، دراسات في تاريخ الأندلس، ص ٢٠؛ سعد حسين عثمان، المجتمع الإسلامي في الأندلس في القرن الرابع، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية العلوم الاجتماعية بالرياض، ص ٧٥.

<sup>(</sup>٥) محمد فخري الوصيف، العرب اليمنية في الأندلس (من الفتح حتى قيام الإمارة الأموية). رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الآداب، جامعة القاهرة، ص ١٠٢.

<sup>(</sup>٦) الوصيف، العرب اليمنية، ص١٠٦.

كانت طالعة بَلْج بن بشر القشيري \* سنة ١٢٣ هـ/ ٧٤٠م (٧) التي كان قوامها عشرة آلاف، وكان العرب يمثلون ثمانية آلاف منها(٨). وهؤلاء ما لبث الوالي أبو الخطار ضرار الكلبي (١٢٥هـ/ ٧٤٢م ــ ١٢٨هـ/ ٧٤٥م) أن أخرجهم عن قرطبة، وفرقهم في بعض كور الأندلس(٩)، واتبع في ذلك نظام الأجناد أو الكور المجندة \* \* المطبق في الشام (١٠).

ولقد توافد أيضا إلى الأندلس عدد من العرب زرافات ووحداناً في فترة الإمارة الأمويية، وبالأخص في عهدي الأمير عبد الرحمن الداخل وابنه الأمير هشام(١١)، وكمان هؤلاء الوافدون المتأخرون غالباً ما ينزلون في قرطبة أو يقصدون منازل القبائل التي ينتمون إليها، والتي كانت متفرقة في نـواحي البلاد(۱۲).

انتشر العرب في الأندلس انتشارا واسعا، فكان لهم وجود ظاهر في نواحيها الشرقية والغربية والجنوبية وكذلك الوسط(١٣)، ولعل هذا يعني أن

<sup>★</sup> كان بَلْج بن بشر القشيري أحد القواد الذين أرسلهم الخليفة هشام بن عبد الملك عام ١٢٣هـ/ ٧٤٠م على رأس جيش كبير لضرب ثورة البربر في المغرب، وحينها هَزَمَ البربر هذا الجيش تحصن بلج ومن معه من الفلول المهزومة في مدينة سبتة، ثم عبروا إلى الأندلس عقب سماح واليها لهم بذلك. (مجهول، أخبار مجموعة، ص. ص٣٦-٤٣).

<sup>(</sup>٧) ابن عذاري، البيان، جـ ٢، ص ٣١٠.

<sup>(</sup>٨) ابن القوطية ، تاريخ افتتاح الأندلس، ص ٤٠ .

<sup>(</sup>٩) ابن القوطية، تاريخ افتتاح الأندلس، ص ٤٤، ابن الأبار، الحلة، جـ ١، ص.ص ٢١-٢٢،

<sup>★★</sup> المراد بالأجناد أو الكور المجندة ولايات عسكرية ينزلها جند يتكون من خمس فرق من المحاربين، ويحكمها حاكم عسكري عام (حسين مؤنس، فجر الأندلس، ص ٥٥٥).

<sup>(</sup>١٠) عبد الواحد ذنون طه، الفتح والاستقرار العربي، ص ٢٤٠.

<sup>(</sup>١١) الوصيف، العرب اليمنية في الأندلس، ص ١٠٧، ١٠٨.

<sup>(</sup>١٢) حسين مؤنس، فجر الأندلس، ص ١٢٦، ٣٦٨؛ سعد حسين عثمان، المجتمع الإسلامي في الأندلس، ص ٧٨.

<sup>(</sup>١٣) حسين مؤنس، فجر الأندلس، ص ٣٦٧، ٣٧٥.

أعدادهم كانت تفوق كثيرا ما ساقته المصادر في معرض حديثها عن النزوح العربي إليها (١٤)، وربما أن ازدياد العرب في الأندلس قد جاء بفعل هجرات لم تفصح عنها تلك المصادر، كما أن معظم أولئك العرب الداخلين لهذه البلاد وخاصة الأوائل منهم قد كانوا من الذكور الذين أقبلوا على الزواج من الإسبانيات وتوسعوا في ذلك (١٥)، بل إن ظاهرة الزواج هذه قد استمرت في فترة الإمارة الأموية إذ تسابق الأمراء والعرب من حولهم على الإنجاب لا سيا في النصف الأول من القرن الثالث الهجري الذي كان أكثر عهود الإمارة رخاء واستقراراً (١٦).

ولو نظرنا إلى موقف العرب من الإمارة الأموية لوجدنا أنهم لم يجمعوا على تأييد مؤسسها عبد الرحمن الداخل، إذ شذ عدد من الزعاء العرب، وقاموا بمعارضات عارمة ضده، كما أن عهود الأمراء الأمويين اللاحقين لم تَخُلُ من حركات مناهضة تبناها أقوام من العرب(١٧).

ولقد خفتت أصوات العرب \_ فيها يظهر \_ طول فترة الأمير محمد، فلها تفاقم ضرام الفتنة في الأندلس على أيدي المولدين، وأمست الأمور في الدولة الأموية في طريقها إلى الانفلات خاصة بعد وفاة هذا الأمير. أخذ العرب يشاركون في مسلسل التمرد الذي حمله غيرهم من السكان، وفي الصفحات التاليات سندرس حركاتهم على مدى الربع الأخير من القرن الهجري.

<sup>(</sup>١٤) بيضون، الأمراء الأمويون، ص ٤٥.

<sup>(</sup>١٥) غوستاف لـوبون، حضارة العرب، عـرَّبه: عادل زعيتر (القـاهـرة: مطبعـة عيسى الحلبي، د.ت)، ص٢٦٨، لطفي عبد البـديع، الإسلام في إسبـانيا (القاهرة: مكتبـة النهضة المصرية، ١٩٦٩م)، ص ٢١.

<sup>(</sup>١٦) بيضون، الأمراء الأمويون، ص٤٦.

<sup>(</sup>۱۷) ابن عذاري، البيان، جــــ ٢، ص. ص ٥٥، ٥١، ٥٥، ٥٥، ٥٦-٥٨، ٦٢، ٨١، وراجع التمهيد من هذا البحث.

#### أولا: حركة العرب في كورة إلْبيرَة

بدأ الاستقرار العربي في كورة إلْبِيْرة منذ العهد الأول للوجود الإسلامي في الأندلس؛ ذاك أن الفاتحين كانوا عالبا يستوطنون المناطق التي يتم لهم فتحها (١٨)، وحيث إن هذه الكورة كانت إحدى المناطق التي فتحت في الحملات الأولى(١٩) فإنه من المرجح أن بعض الجماعات العربية المصاحبة للجيش الإسلامي قد سكنت فيها عقب الفتح مباشرة، يدعم هذا أننا نجد عددا من العرب الذين سموا بالبلديين قد استقروا في نواحيها (٢٠).

على أن الاستقرار العربي في هذه الكورة قد وضحت معالمه حينها وزع أبو الخطار الكُلْبي العرب الشاميين في أنحاء الأندلس، إذ كانت هذه الكورة من نصيب جند دمشق (٢١).

ومع أن السكان العرب في إلبيرة قد تكاثروا إبان القرن الثالث الهجري (٢٢) إلا أن العنصر العربي فيها قد ظل قليلا بالنسبة لعدد المولدين \*.

<sup>(</sup>١٨) حسين مــؤنس، فجر الأندلس، ص ٢٧١؛ أحمد بـــدر، دراسات في تاريخ الأندلس، ص ٤٩، ٦١.

<sup>(</sup>۱۹) مجهول، أخبار مجموعة، ص ۲۰، ۲۲؛ ابن الخطيب، الإحاطة، جـ ۱ ص ۱۰۱، جـ ۳ ص ۵۹۱، جـ ۳ ص ۵۲۹،

<sup>(</sup>٢٠) عبد الواحد ذنون طه، الفتح والاستقرار العربي، ص ٢١١، ٢١٢، ٢١٧ وما بعدها.

 <sup>(</sup>٢١) ابن القـوطية، تاريخ افتتـاح الأندلس، ص ٤٤؛ النبـاهي، نزهة البصـائر والأبصار، ورقة
 ١/٤٠.

<sup>(</sup>٢٢) عبد المجيد نعنعي، تاريخ الدولة الأموية، ص ٣٠٨.

<sup>★</sup> يفهم ذلك من قول أحد الشعراء العرب حينا خاطب بني قومه بعد التهاب المعارك بينهم وبين المولدين بقوله:

أنتم قليلٌ كثيرٌ في عناتكم وغيركم قليل فيكم وإن كثروا

ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ٦٤؛ سعد إساعيل شلبي، الأصول الفنية للشعر الأندلسي - عصر الإمارة (القاهرة: دار نهضة مصر، ١٩٨٣م)، ص ٣٩٠.

ولقد كانت هناك منطقة في كورة إلبيرة تسمى البراجلة\*، وكانت تضم قسمين: البراجلة العليا، والبراجلة السفلى، وتعد هذه الأخيرة الموطن الرئيس للعشائر العربية في هذه الكورة منذ زمن الاستقرار العربي في الأندلس (٢٣). كما أنها استمرت فيما يبدو مركزا للعرب في إلبيرة إلى قبيل اشتعال الفتنة بينهم وبين جيرانهم المولدين \*\*، وقد كان هؤلاء العرب يميلون إلى السكنى في القصور والقلاع وسط مزارعهم (٢٤).

ولقد نشأت حركة العرب في إلبيرة إثر تنامي نشاط المولدين المجاورين لمم (٢٥) حيث إن مولدي هذه الكورة - بسبب العوامل التي أشرنا إليها في موضعها - قد ناصبوا العرب العداء، وانتضوا السلاح لمحاربتهم، فقام العرب عندئذ بالالتفاف حول زعيم من زعائهم يدعى يحيى بن صُقالة القيسى (٢٦)، وشكلوا جبهة للرد على أولئك المولدين (٢٧).

ولقد لمح بعض المؤرخين إلى أن العرب في حركتهم تلك هم الذين ابتدأوا

<sup>★</sup> لفظ البَرَاجِلة أو برجيلة وجمعه براجلات مشتق من اللفظ اللاتيني Parcella ، ويعني قطعة من الأرض غير محدودة ، ولا يزال يستعمل في هذا المعنى إلى الآن في اللغة الإسبانية (حسين مؤنس، تاريخ الجغرافية والجغرافيين، ص ٥٠٩) ومنطقة البراجلة في إلْبِيرة تقع على سفوح جبال الثلج. Sierra Nivada (عبد الواحد ذنون؛ الفتح والاستقرار العربي، ص ٢٤٦).

<sup>(</sup>٢٣) عبد الواحد ذنون، الفتح والاستقرار العربي، ص ٢٤٦.

 <sup>★★</sup> نستشف ذلك من كون حركة العرب قد انطلقت من منطقة البراجلة (ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ٥٤؛ ابن الخطيب، الإحاطة، جـ ٤. ص ٢٧٠)

<sup>(</sup>٢٤) عبد المجيد نعنعي، تاريخ الدولة الأموية، ص ٣٠٨.

<sup>(</sup>٢٥) أحمد بسدر، دراسات في تاريخ الأندلس، ص ٢٣٨؛ الحريسري، حركات المولدين، ص ٣٨- ٩٩.

<sup>(</sup>٢٦) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ٦١.

<sup>(</sup>٢٧) عبد العزيز سالم، تاريخ المسلمين، ص٢٦٦.

المولدين بالاعتداء المسلح (٢٨)، ومع أنسا لا يمكن أن نغض الطرف عها يتحمله العرب من تبعة ذلك الاضطراب الذي حصل في كورة إلبيرة، إلا أن تكتلهم في جبهة واحدة، وقتالهم للمولدين بانتظام لم يقع إلا حين دخل هؤلاء المولدون في حلف مع مواطنيهم النصارى، وقام وا بالتضييق عليهم، يقول ابن ماء السهاء (٢٩) في معرض تعريفه بيحيى بن صُقَالة بأنه «ثار. . . بدعوة العرب الذين بغت عليهم العجم والمولدون»، ومن المتفق عليه أن يحيى بن صقالة «كان أول الخارجين بالبراجلة بهذه الدعوة» (٣٠)، والبراجلة كما أسلفنا \_ هي منطقة التجمع العربي في كورة إلبيرة، كما أن ابن حزم ينص (٣٠) على أن ثورة العرب لم تحدث إلا لمجابهة تمرد المولدين، فيقول عن ينص (٣١) على أن ثورة العرب لم تحدث إلا لمجابهة تمرد المولدين، فيقول عن القائم بدعوة العرب بالأندلس، إذ قام عليهم المولدون» ثم إن أحد الشعراء العرب حينها مدح زعيمهم في قصيدة له \_ أشار إلى أن المولدين كانوا قد تخزبوا ضدهم، فاقتص الله منهم بقيادة هذا الزعيم فيقول:

به قتـلَ اللهُ الـذيـن تحـزَّبـوا علينا، وكانـوا أهلَ إفكِ وباطل (٣٢)\*

<sup>(</sup>٢٨) نعنعى، تاريخ الدولة الأموية، ص ٣٠٩.

<sup>(</sup>۲۹) ابن حیان، المقتبس، ق۳، ص ٦١.

<sup>(</sup>٣٠) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ٥٥؛ ابن الأبار، الحلة، جـ١، ص ١٤٨.

<sup>(</sup>٣١) ابن حزم، جمهرة أنساب العرب، ص ٢٦٠.

<sup>(</sup>٣٢) ابن الأبار، الحلة، جـ١، ص١٥٠.

<sup>★</sup> ويقول شاعر آخر يحرض العرب:

يا أيها العرب النائي محلتهم أنتم نيام ومن يشنأكم سهر

<sup>(</sup>ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ٦٤)، ويومىء هذا البيت إلى أن العرب لم يكونوا متيقظين الستعدادات المولدين ضدهم.

ثم إنه لا خلاف في أن المولدين هم الذين أظهروا التذمر بصورة جارفة في الأندلس منذ زمن الأمير محمد، وقد حمل رايات العصيانِ متمردون منهم أعجزوا الدولة بينها لا نسمع بمثل هذا من جانب العرب. وعلاوة على ما سبق فإن عرب إلبيرة لم يبارحوا ضياعهم إلا حينها أحسوا بالخطر المحدق بهم بعد وقوع اشتباكات بينهم وبين المولدين وحلفائهم النصاري (٣٣)، فالتجأوا بزعامة يحيى بن صُفَالة القيسي إلى حصن مُنْت شاقَر \* - السواقع في البراجلة (٣٤) - وطفقوا يجددون بناءه ويعززون تحصينه، وبينها هم كذلك إذ فاجأهم نابل (زعيم المولدين في إلبيرة) بجمع من أتباعه، وحاربهم في فاجأهم نابل (زعيم المولدين في إلبيرة) بجمع من أتباعه، وحاربهم في بالقوة (٣٦)، الأمر الذي جعل يحيى بن صقالة يفر بالفلول المغلوبة بمدينة قسطلة حاضرة كورة إلبيرة (٣٧).

والظاهر أن توجه الزعيم العربي إلى قَسْطلَّة مع أنها كانت مركزا للمولدين يعود إلى أمرين، أحدهما: أن العرب في إلبيرة كانوا متفرقين آنذاك، ولم تكن هذه الكورة قد خرجت بعد عن سلطة الأمويين، إذ كان العامل الأموي يهارس أعاله في حاضرتها بشكل طبيعي، وكان الوضع فيها مستتبا، فلعل يجيى رأى أن الأمان يتوافر فيها أكثر من غيرها من نواحي إلبيرة.

<sup>(</sup>٣٣) محمد دياب، تاريخ العرب في إسبانيا، ص ٢٢٧؛ حسن مراد، تاريخ العرب في الأندلس، ص ٧١.

<sup>\*</sup> منت شاقر \_ سبق تحديد مكانه من إلبيرة .

<sup>(</sup>٣٤) ابن الخطيب، اللمحة البدرية في الدولة النصرية، ط٣ (بيروت: دار الأفاق الجديدة، ط٤٠ (بيروت: دار الأفاق الجديدة،

<sup>(</sup>٣٥) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ٦١.

<sup>(</sup>٣٦) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ٥٥؛ ابن الأبار، الحلة، جـ٢، ص ١٤٩.

<sup>(</sup>٣٧) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ٦١.

والأمر الثاني: أن يحيى بن صقالة كان قبل ذلك قد وادع أهل الحاضرة من المولدين والمسالمة، وعقد بينه وبينهم أماناً مؤكداً، حلفوا له عليه أيهانا مغلظة توثق بها منهم، واطمأن إليهم، فجعل يأتي حاضرتهم فينزل فيها، ويقيم الأيام (٣٨).

ومن البائن أن هذه الموادعة قد حدثت قبل انهزام يحيى وقومه العرب أمام نابل وأصحابه، وخروجهم من حصن مُنْت شاقر \*. غير أن أهل الحاضرة بعد غلبة إخوانهم على العرب لم يراعوا تلك المعاهدة المعقودة بينهم وبين هذا النوعيم العربي، إذ سرعان ما غدروا به، واغتالوه \*\* سنة ٢٧٦هـ/ ٨٨٩م(٣٩).

والظاهر أن عرب إلبيرة بعد مقتل يحيى بن صقالة قد تفرق شملهم، وتشتت أمرهم، واختلفوا على من تئول إليه الرئاسة فيهم، فوقع الخصام بين جذمي العرب القيسية واليمنية (٤٠) لكنهم ما لبثوا أن تنبهوا إلى عظم الأخطار

قتلوه لما أضاف إليهم لم يكن قتله برأي رشيد قد غدرتم به بني اللؤم من بعد يمين قد أكدت وعهود

(ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص٥٩؛ ابن الخطيب، الإحاطة، جـ٤، ص٢٧٦.

<sup>(</sup>٣٨) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ٥٥.

<sup>★</sup> يذهب بعض المؤرخين إلى أن الموادعة التي تحت بين يحيى بن صُقَالة ومولدي الحاضرة قد كانت بعد هزيمته على يد نابل، وفراره منه (محمد دياب، تاريخ العرب في إسبانيا، ص ٢٢٨؛ حسن مراد، تاريخ العرب في الأندلس، ص ٧١)، ويبدو أن ما أثبتناه في المتن أقرب إلى الصحة، لأن يحيى لن يجرؤ على الحلول بالحاضرة التي كانت عش المولدين في إلبيرة بعد أن هُزم من قبل المولدين عند منت شاقر؛ فضلا عن كون مولدي الحاضرة لن يرضوا بإعطائه الأمان وهو في حالة الفار من قبضة إخوانهم أتباع نابل.

<sup>★★</sup> ولقد جسد الشاعر العربي مقتل يحيى بن صقالة بقوله:

<sup>(</sup>٣٩) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ٦١؛ ابن الأبار، الحلة، جـ١، ص ١٤٨.

<sup>(</sup>٤٠) محمد دياب، تاريخ العرب في إسبانيا، ص ٢٢٨؛ حسن خليفة وآخرون، تاريخ العرب في إفريقية والأندلس (القاهرة: مطبعة الاعتباد، ١٣٥٦هـ/ ١٩٣٨م)، ص ١١٣٠.

التي تحيق بهم، فوضعوا حدا لهذا الخصام بتولية سوار بن حدون المحاربي القيسين هو أن القيسين هو أن القيسي (٤١) من العامة في العرب القيسين هو أن قبائلهم في مجموعها كانت أكثر من القبائل اليمنية في هذه الكورة (٤٢).

كان سوار بن حمدون أحد الرجال المقربين من الزعيم السابق المقتول (٤٣)، ويبدو أنه قد اشترك معه في معاركه مع المولدين، ومن المحتمل أنه أحد الذين نجوا من مذبحة حصن منت شاقر سالفة الذكر، إذ أن ابنه عبد العزيز كان من ضمن القتلى فيها (٤٤).

ولقد عرف الزعيم العربي الجديد بشجاعته، وجرأته في الحرب، وقدرته على تأليف القلوب ولذا «كثر أتباعه، واشتدت شوكته، واعتز العرب بمكانه فلفّف جموعها، وحمى ذمارها، وسعى لإدراك ثأرها» (٥٥)، وقد بولغ في إعلاء شأنه والثناء عليه فقيل: «لولا أن الله مَنَّ على العرب بسوار، ونَصَرَه لما أبقى العجم والمولدون منهم أحدا» (٤٦).

<sup>(</sup>٤١) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ٥٥، ٦١.

<sup>★</sup> وهو سوار بن حمدون بن يحيى (ابن حزم، جمهرة أنساب العرب، ص ٢٦٠) ويذكر ابن الخطيب نسبا أَوْفَى لسوار بن حمدون، علاوة على أنه أورد اسها لجده يغاير ما جاء عند ابن حزم فيقول: «هو سوار بن حمدون بن عبدة بن زهير بن ديسم بن قديدة بن هنيدة» (ابن الخطيب، الإحاطة، جـ٤، ص ٢٧٠)، وهو من بني محارب بن خَصَفَة بن قيس عيلان (ابن حزم، جمهرة أنساب العرب، ص ٢٥٠)؛ ابن الأبار، الحلة، جـ١ ص ١٤٧)، وكان جده الأعلى قد نزل في قرية قربسانة الواقعة الى الغرب من غرناطة (ابن الخطيب، الإحاطة، ص ٢٧٠).

<sup>(</sup>٤٢) اليعقوبي، البلدان، ص ٤٥٥؛ مجهول، أخبار مجموعة، ص ٧٨.

<sup>(</sup>٤٣) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ٥٥؛ ابن الأبار، الحلة، جـ١، ص ١٤٨.

<sup>(</sup>٤٤) ابن الخطيب، الإحاطة، جـ ٤، ص ٢٧٠.

<sup>(</sup>٥٤) ابن الأبار: الحلة، جدا، ص ١٤٨.

<sup>(</sup>٤٦) ابن الخطيب، الإحاطة، جـ ٤، ص ٢٧٠.

بعد أن وَلِيَ سوار رئاسة عرب إلبيرة انحاز بهم إلى حصن غَرْناطة (٤٧)\*، ثم خاطب زَعهاء العرب في الكور المجاورة يدعوهم إلى نصرته (٤٨)، فانضوى إليه العديد من البيوتات العربية في جَيَّان ورَيُّة وغيرهما (٤٩).

وعندما رأى سوار من نفسه القوة توجه بجموعة لاسترداد حصن مُنْت شاقر شهال شرقي غرناطة، وكان قد اجتمع فيه من المولدين والنصارى حوالي ستة آلاف رجل، فحساصرهم وضيق الخناق عليهم إلى أن أخرجهم قسراً منه \*\*، فأصبح هذا الحصن تحت سيطرته (٥٠)، ثم استمر في تطهير الحصون التابعة للمولدين وحلفائهم النصارى، وما زال يفتتح، ويغنم حتى غلب على أكثرها، واستباح أهلها (١٥).

ويبدو أن اجتماع عرب كدورة إلبيرة حول زعيمهم سدوار بن حمدون،

<sup>(</sup>٤٧) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ٦١؛ ابن سعيد، المغرب، جـ٢، ص ١٠٥.

له غربًاطة إحدى المدن القديمة في كورة إلبيرة (ابن غالب، فرحة الأنفس، ص ٢٤؛ القزويني، آثار البلاد، ص ٤٧)، وكانت تقع على بعد ستة أميال من حاضرة هذه الكورة إلى الجنوب السرقي منها، (الحميري، صفة جزيرة الأندلس، ص ٢٣، ٢٩؛ دائرة المعارف الإسلامية، مادة إلبيرة، م٢، ص ٥٠٥) والمسافة بينها وبين قرطبة تقدر بتسعين ميلا، (ياقوت، معجم البلدان، جد، معجم البلدان، جد، عن عبد، الإحاطة، جد، من ٩٤)، وقد بدأت تنمو منذ أن انحاز العرب إليها في هذه الفتنة (ابن سعيد، المغرب، جد، من ٩٣)، فأمست في مطلع القرن الخامس المجري حاضرة كورة إلبيرة، وسميت الكورة باسمها (ابن الخطيب، اللمحة البدرية، ص ٢١)، وحينها تقوقع سلطان المسلمين في الأندلس اقتصر على غَرْنَاطة، وما يتبعها من أقاليم وبسقوط غرناطة بأيدي النصارى عام ٩٨هه/ ١٤٩٢م أحّت دولة الإسلام في هذه البلاد، (المقري، نفح الطيب، بأيدي النصارى عام ٩٨هه/ ١٤٩٢م أحّت دولة الإسلام في هذه البلاد، (المقري، نفح الطيب، جد، عن ٥٢٥).

<sup>(</sup>٤٨) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ٦٢.

<sup>(</sup>٤٩) ابن الأبار، الحلة، جـ١، ص١٤٨.

 <sup>★★</sup> ويشير ابن الخطيب \_ نقلا عن ابن أي الفياض \_ إلى أن سوارا قد قبض على زعيم المولدين نابل،
 ولم يفصح عها حرى له بعد ذلك. (ابن الخطيب، الإحاطة، جد ٤، ص ٤٠).

<sup>(</sup>٥٠) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص٥٥، ابن الأبار، الحلة، ص. ص ١٤٩-١٤٩.

<sup>(</sup>٥١) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص٦٢.

واشتداد بأسهم بالتحاق بعض عرب الكور المجاورة بدعوتهم، ثم إسراف هذا الزعيم بتعقب حصون المولدين والنصارى في هذه الكورة، وقسوته في التعامل معهم \_ يبدو أن كل ذلك قد جعل الصراع بين العرب وخصومهم المولدين ينتشر في كل أرجاء كورة إلبيرة بعد أن كان ينحصر في دوائر محدودة منها، كما أنه أكد التضامن بين أهل هذه الكورة الأصليين من مسلمين ونصارى بصرف النظر عن اختلاف عقيدتهم، ولذا فإن أهل الحاضرة المولدين فزعوا لم بإخوانهم على أيدي العرب «ودعوا للمولدين والعجم» (٥٥).

ونتيجة لهذه الدعوة التي أشاعها هؤلاء المولدون أقبلت جموعهم من كل أوب، وتجمعوا في حشود كبيرة، واستعدوا لقتال العرب (٥٣)، ثم تقدموا إلى عامل الأمير عبد الله على إلبيرة جعد بن عبد الغافر، وحثوه على الاقتصاص من الزعيم العربي سوار بن حمدون «وكف أذاه عن طاعتهم للسلطان» \_ كما يقول الرازي \_ (٤٥)، فهم يعتلون لدى عامل الأمير فيها يظهر \_ بأن انسياقه معهم ضد العرب سيكون بمثابة الدفاع عن طاعتهم للإمارة، وضهاناً لبقائهم في إطار سلطانها، ونظراً لخوف جعد من حروج هذه الكورة بأكملها عن سلطة الأمويين \_ كما سبق أن قلناه \_ ، وبالإضافة إلى أن الدولة الأموية حاربته على مدى تاريخها (٥٥) \_ فقد بادر هذا العامل بإجابتهم إلى طلبهم، حاربته على مدى تاريخها (٥٥) \_ فقد بادر هذا العامل بإجابتهم إلى طلبهم، فخرج على رأس جيش كثيف، أفراده من المولدين وحلفائهم النصارى \* ،

<sup>(</sup>٥٢) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ٥٥.

<sup>(</sup>٥٣) ابن الخطيب، الإحاطة، جـ ٤، ص ٢٧١.

<sup>(</sup>٥٤) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص٥٥.

<sup>(</sup>٥٥) الصوفي، تاريخ العرب في إسبانيا، ص٧٦.

 <sup>★</sup> نستخلص ذلك من قول ابن ماء السهاء عن جعد عندما طلب المولدون منه الخروج لقتال العرب «فأجابهم إلى ذلك وحَشَدهم وأحلافهم» (ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ٦٢). والمولدون \_ كها عرفنا \_ قد حالفوا النصارى في بلدهم إلبيرة.

وقصد بهم سوارا وقومه العرب، فاصطدم الطرفان بعنف، فكان النصر للعرب، إذ قتلوا من خصومهم ما يقرب من سبعة آلاف رجل، أما جعد نفسه فقد وقع في الأسر (٢٥)، وقد سميت هذه المعركة «بوقعة جعد» (٧٥).

ولا نعرف في أي مكان من كورة إلبيرة حدثت هذه المعركة ، ولكن الذي يبدو أنها حدثت بين مدينة قَسْطَلَّة الحاضرة وبين الحصون الواقعة في الجنوب أو الشرق منها ، حيث كان ابن حمدون يزاول نشاطاته في عرصاتها ، وعلى كل فمن المتوقع أن مكانها غير بعيد عن الحاضرة ، يوحي بذلك أن سوارا قائد الجيش العربي قام باتباع بعض المنهزمين حتى انتهى إلى أبوابها (٥٨).

والظاهر أن سوار بن حمدون لم يُنَادِ بالاستقلال عن الإمارة الأموية في كورة البيرة إثر هذا الانتصار الساحق، لأنه ما عتَّم أن مَنَّ على عاملها جعد بن عبد الغافر، وأخلى سبيله من الأسر فعاد يهارس أعماله فيها (٥٩).

بيد أن ذِكْر سوار بن حمدون قد ارتفع بعد انتصاره على المولدين وحلفائهم، كما أن صيته اتسع، فازداد قوة إلى قوته (٢٠٠)، «وكاتبه عرب النواحي إلى حدود قلعة رَبَاح وغيرها \*، فصاروا إِلْبا على المولدين، ونكالا

<sup>(</sup>٥٦) ابن الأبار، الحلة، جـ ١، ص ١٤٩؛ ابن الخطيب، الإحاطة، جـ٤، ص ٢٧١.

<sup>(</sup>٥٧) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص٥٦، ٢٢؛ ابن الخطيب، الإحاطة، جـ٤، ص ٢٧١.

<sup>(</sup>٥٨) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص. ص٥٥-٥٦.

<sup>(</sup>٥٩) ابن عذاري، البيان، جـ ٢، ص ١٣٣.

<sup>(</sup>٦٠) أحمد بدر، دراسات في تاريخ الأندلس، ص ٢٤٨.

<sup>★</sup> قلعة رَبّاح Calatrava من الأعمال الجنوبية لكورة طليطلة (ابن الأبار، الحلة، جـ ٢، ص ١٧٧، حاشية ٣) تقع إلى الشمال الشرقي من قرطبة (ياقوت، معجم البلدان، جـ ٣، ص ٢٣) وهي تربض على ضفة نهر آنة (الإدريسي، صفة المغرب، ص ١٨٦، مجهول، ذكر بلاد الأندلس، ص ١١، ٥٩) أما الآن فتقع في محافظة ثيوداد ريال (حسين مؤنس، تاريخ الجغرافية، ص ٢٥٩) وتبعد عن المدينة الملكية Ciudad Real مسافة اثني عشر كيلومترا (ابن حيان، المقتبس، تحقيق مكى، ص ٥٨٦).

لهم الا (٦٦)، بل إن سلطانه العسكري قد وصل إلى كورة جَيَّان، حيث امتلك مدينتي بَيَّاسَة \* وأُبَّذَة (٦٢) \* .

وأغلب الظن أن التأييد الواسع الذي لمسه سوار من العناصر العربية هو الذي أغراه بمد سيطرته إلى جيان، ولا يستبعد أن يكون العرب أنفسهم هم الذين سهلوا مهمته تلك، فمدينة أُبَّذَة ـ إحدى المدينتين اللتين أدخلها سوار في سلطانه ـ كانت تسمى بأبذة العرب، نظرا للتجمع اللافت فيها منذ أيام الأمير محمد (٦٣).

صار سوار بن حمدون - بها وصل إليه من نفوذ في المنطقة - الرجل العربي الأول الذي يدافع عن ذمار العرب، ويذود عن حماهم، وينافح عن حقوقهم، ويزيل ما قد يقع عليهم من ضيم، قام بذلك دون أن يلتفت إلى ما كان بين أولئك العرب من التباين في الأصول، والاختلاف في الأنساب، فحينها بلغته في سنة ٢٧٦هـ/ ٨٨٩م نفسها أن أهل بَجَّانَة \*\* المعروفين

<sup>(</sup>٦١) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص٥٦.

 <sup>★</sup>بيّاسة Baeza إحدى المدن الكبرى في كورة جيان (ابن غالب، فرحة الأنفس، ص ١٥، ياقوت، معجم البلدان، جـ١، ص ١٥٥) إلى الشيال الشرقي من الحاضرة (عنان، الآثار الأندلسية، ص ٢٢٨) وكانت تطل على نهر الوادي الكبير (الإدريسي، صفة المغرب، ٢٠٣؛ ابن سعيد، المغرب، جـ٢، ص ٢٠٨). وهي حاليا مركز إداري في محافظة جيان (ابن الأبار، الحلة، جـ٢، ص ٢٥٣، حاشية ٢).

<sup>(</sup>٦٢) إبن الخطيب، الإحاطة، جـ ٤ ، ص ٤٠ .

<sup>★★</sup> أبَّذَة أو أبدة Ubeda فهي أيضا من مدن كورة جيان (ابن غالب، فرحة الأنفس، ص ١٥) وبقع إلى الشرق من مدينة بيَّاسة، بينهما قيد سبعة أميال فقط (الإدريسي، صفة المغرب، ص ٢١٣) ولكنها ليست على النهر (ابن سعيد، المغرب، جـ ٢، ص ٥٧) وهي الآن مدينة ضمن محافظة جيان (ابن حيان، المقتبس، تحقيق مكي، ص ٥٩١، تعليق ٤٨٧).

<sup>(</sup>٦٣) ابن حيان، المقتبس، تحقيق مكى، ص ٢٩٤.

 <sup>★★★</sup> بَجَّانَة Bechina من المدن الجنوبية في كورة إلْبِيرَة، بينها وبين غَرْنَاطة مئة ميل (ياقوت، معجم البلدان، جدا، ص ٣٣٩) ولا تبعد عن البحر المتوسط سوى ستة أميال (الإدريسي، صفة المغرب، ص ٢٠٠) وهي الآن بليدة صغيرة في شهالي ميناء المَرِيَّة Almeria على بعد عشرة كيلومترات (ابن حيان، المقتبس، تحقيق مكي، ص ٢٥١٥، تعليق ٢٩٠).

باسم البحريين يستخفون بمجاوريهم من العرب الغسانيين، ويتطاولون عليهم انتضى السلاح، وَهَبَّ هو وأتباعه لرفع الظلم عنهم، وذلك بتأديب أولئك البحريين، واستباحة مدينتهم، غير أن هؤلاء الأخيرين علموا بها يدبره سوار لهم، فخافوا منه، وسارع كبراؤهم «إلى العرب الغسانيين جيرانهم يستذمون بذمة جيرتهم، ويستصفحونهم عن إجرام سفهائهم، ويستشفعون بهم إلى سوار، . . . ويسألونهم لقاءه ، واستلطاف هم ، ووعظه فيهم ، . . . والرغبة إليه في الانصراف عنهم، ومواثقت على إجمال عشيرتهم، فأسعفهم الغسانيون بذلك، وخرجت جماعة من وجوههم إلى سوار»(٦٤)، فالتقوا به، وكلموه فيما عرضه عليهم أهل بَجَّانَـة «واستلطفوه حتى انصرف عنهم (۲۵).

والمشهور أن الغسانيين يعودون في نسبهم إلى القبائل اليمانية (٦٦)، وكان سوار من القبائل القيسية - كما عرفنا - ومع هذا فإنه لم يتوان في الانتصار لهم بشدة بمجرد أن سمع بمعاناتهم، وإن كانوا لم يجأروا إليه، فلم ينظر إلى اختلافه معهم في الأصل الذي طالما أثار الشقاق بين العرب في الأندلس.

ولقد استمر سوار بن حمدون يُحاد المولدين، ويضيق عليهم، الأمر الذي حدا بهم إلى الاتصال بالأمير عبد الله يشكون إليه بثهم، ويرجون استمالة سوار، والعمل على رفع أذاه عنهم(٦٧).

ولعل الذي جعل مولدي إلبيرة يتوجهون بشكواهم إلى حكومة قرطبة هو أنهم كانوا يرونها حتى ذلك الحين في خلاف مع أعدائهم العرب أتباع سوار وقد تمثل ذلك في قيام عاملها الأموي جعد بن عبد الغافر بمشاركتهم في حرب هؤلاء العرب كما رأينا .

<sup>(</sup>٦٤) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص. ص ٨٧-٨٨.

<sup>(</sup>٦٥) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ٨٨.

<sup>(</sup>٦٦) ابن حزم، جمهرة أنساب العرب، ص ٣٣١، ٤٧٠، ٤٧٢.

<sup>(</sup>٦٧) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص٥٦.

ومها كان الأمر فقد قام الأمير عبد الله بمخاطبة النعيم العربي، وما زال يستميله، ويستلطفه حتى أظهر الامتثال للطاعة، على إثر ذلك جرت بين سوار ومواطنيه المولدين من أهل الحاضرة محادثات أسفرت في النهاية عن عقد سلم بين الطرفين «فارتفعت الحرب بينهم، وهدأت الحال، وانبسط كل منهم في قراهم، وطعموا العافية» (٦٨).

وفي تلك الأثناء عزل الأمير عبد الله عامل إلْبِيرة جعد بن عبد الغافر، وقلد أعلما ابن عم لهذا الأخير يدعى عمر بن عبد الله بالاشتراك مع سوار بن مدون (٦٩)\*.

ويظهر أن سواراً لم يجنح إلى الطاعة ، ويَرْضَ بالمصالحة مع أهل الحاضرة إلا بعد أن تكفل له الأمير عبد الله بخلع جعد بن عبد الغافر (٧٠) ، يومئ إلى هذا قول الرازي (٧١) عن الأمير بأنه عَزَلَ «جعدا عن الكورة إرضاءً لسوار» ؛ بل إنه من المحتمل جدا أن مشاركة سوار في حكم إلبيرة مع العامل الجديد كانت ضمن الشروط التي ثاب بموجبها هذا المتمرد إلى الطاعة .

بهذا الترتيب الجديد أصبحت الأحوال هادئة في كورة إلبيرة، ولكن سوار ابن حمدون لم ينشب أن تجهز بحشوده، وعمد إلى الإغارة على الحصون الموالية لعمر بن حفصون (٧٢)، وما ذلك إلا ليُعَبِّرَ عن إخلاص طاعته للإمارة

<sup>(</sup>٦٨) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص٧٦.

<sup>(</sup>٦٩) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص٥٦، ٦٢.

<sup>★</sup> يذكر ابن حيان أن الأمير عبد الله ولى عمر بن عبد الله مشتركا مع سوار بن يحيى \_ لا سوار بن محدون \_ ومن الواضح أن ذلك تصحيف لأن ما جاء بعد هذه العبارة يزيل الالتباس. (ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص٥٦).

<sup>(</sup>٧٠) عبد العزيز سالم، تاريخ المسلمين، ص ٢٦٧.

<sup>(</sup>٧١) ابن الخطيب، الإحاطة، جـ ٤، ص ٢٧١.

<sup>(</sup>٧٢) ابن عذاري، البيان، جـ ٢، ص ١٣٣ ؛ ابن الخطيب: الإحاطة، جـ ٤، ص ٢٧١.

الأموية (٧٣)، وليرد فيها بعد على ابن حفصون الذي كان قد انتهك حُرْمَة غرناطة، وعدد من المواضع العربية في كورة إلبيرة بعد أن انقلب على حكومة قرطبة أثناء محاربتها لسعيد بن مَسْتَنَة المتمرد في بَاغُة (٤٢)، وعلى هذا فمن غير المستبعد أن ما قام به سوار من غاراتٍ على الحصون آنفة الذكر إنها كان بالاتفاق مع الأمير عبد الله (٥٥).

لم يستطع أهل حاضرة إلبيرة من المولدين كتمان ما اعتلج في خبيئة نفوسهم عند سماعهم بهجوم سوار على الحصون الطائعة لعمر بن حفصون، فقاموا بالاحتجاج، ونبذوا العهد المبرم بينهم وبين سوار (٢٦)، ورأوا فيما يظهر أن القضاء على دعوة ابن حفصون عميد المولدين في الأندلس إنما يعني القضاء عليهم (٧٧)؛ ولذا بدأوا يتجهزون للرد على العرب، ففزعوا إلى حلفائهم، ودعوهم إلى الاحتشاد والتجمع (٢٨١)، فلما تكاملت استعداداتهم قصدوا حصن العرب غَرْناطة في عدد ينوف على العشرين ألْفَ مقاتل (٢٩١)، وحلوا قبالة بابها الشرقي، حيث استندوا إلى جبل الفخّار \*، فأنزلوا فرقة من رجالهم على هذا الجبل، وكأنهم أرادوا من هذه الفرقة أن

<sup>(</sup>٧٣) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص٥٦.

<sup>(</sup>٧٤) إبن حيان، المقتبس، ق٣، ص ٩١، وانظر: الفصل الثاني من هذا البحث.

R. Altamira, op. cit., p. 54. (Vo)

<sup>(</sup>٧٦) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص٥٦.

R. Altamira, op. cit., p. 54. (VV)

<sup>(</sup>۷۸) ابن حیان، المقتبس، ق۳، ص٥٦.

<sup>(</sup>٧٩) ابن عذاري، البيان، جـ٢، ص ١٣٣.

<sup>★</sup> جبل الفخَّار Monte Alfacar هو أحد شُعَب جبال شلير (سيير انفادا) المشرفة على غرناطة (ابن الخطيب، الإحاطة، جد١، ص ١٢١، حاشيةً ٥)

تحمي ظهور الجنود المهاجمين الذين أخذوا مواقعهم في السهل الكائن بين هذا الجبل وغَرْنَاطة (٨٠).

بادر المهاجمون بالتضييق على العرب، وبعد مضي سبعة أيام على ذلك رأى أولئك العرب أن البقاء داخل غرناطة خطرٌ جسيم عليهم (١٨)، فعزم قائدهم سيوار على البروز للقتال مهما أبهظه ذلك من ثمن، فخرج بجمع من أصحابه، وجرت بين الفريقين مناوشات حادة، وبينها هم كذلك إذ انسل سوار من ميدان المعركة، واتجه خفية مع نخبة من الفرسان نحو مؤخرة جيش المولدين، وانقض على من كان في الجبل، وشتت شملهم، فلها رأى المقاتلون في السهل من المولدين ما حل بإخوانهم لم يشكوا أن مددا للعرب قد جاء من خلفهم، فولوا الأدبار منهزمين، وتبعهم سوار وأصحابه يُعْمِلون فيهم السيوف (١٨٠)، فاستحر القتل فيهم حتى قيل إن عدد القتل منهم قد بلغ حوالي اثنى عشر ألفا، وقد جرت هذه الموقعة في عام بلغ حوالي اثنى عشر ألفا، ويبدو أنها كانت في أواخره.

بعد هذه الموقعة - التي عرفت بوقعة المدينة (١٤٥) - أصبح العداء صراحا في كورة إلبيرة بين العرب والإمارة من طرف والمولدين من طرف آخر، ولذا لاذ هولاء المولدون بممثل دعوتهم الكبير عمر بن حفصون الذي أسرع إليهم بجيشه \_ كها سبق أن أبنا \_ وتهيأ معهم لضرب العرب، وعندما بلغت هذه التحركات أسهاع النزعيم العربي سوار بن حمدون استعد للقتال، واستمد

<sup>(</sup>٨٠) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ٥٧؛ ابن الخطيب، الإحاطة، ج٤، ض ٢٧١.

<sup>(</sup>٨١) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص. ص ٦٢-٦٢.

<sup>(</sup>٨٢) ابن الخطيب، الإحاطة، جـ١، ص ٢٧١.

<sup>(</sup>٨٣) ابن عذاري، البيان، جـ٢، ص. ص ١٣٣- ١٣٤.

<sup>(</sup>٨٤) ابن الأبار، الحلة، جـ١، ص١٥٠.

رجالات العرب في الكور الثلاث إلبيرة وجَيَّان ورَيُّة (٥٥)، ثم جرت بين الطرفين معركة حامية الوطيس انجلت في النهاية عن نصر مؤزر لسوار وأتباعه، وقد أصيب ابن حفصون بإصابات بالغة «وكاد سوار يأتي عليه لولا رجال صدقوه الكُرَّ، واستنقذوه»(٨٦).

لم يهنأ سوار طويلا بهذا النصر المبين الذي حققه على أعتى المتمردين في الأندلس عمر بن حفصون، إذ كَبْرَ على هذا الأخير ما حاق به من هوان على يد ابن حمدون، فاجتهد في التخلص منه لحد أنه كلف قائده الأول حفص ابن المرة بالمرابطة في إلبيرة في وقت كان في مسيس الحاجة إليه، وأمره بمكايدة سوار، وتعقب حركاته، فظل حفص يتربص به، ويشاكسه بالغارة تلو الغارة إلى أن تمكن منه في إحدى المرات، إذ كمن له يوما في خَيل كثيرة قرب حصن غَرْناطة، وهاجمه بثلة من الجند، فخرج إليه سوار مبادراً بقليل من أصحابه، وما زال حفص يستدرجه إلى أن أوقعه في الكمين، هنالك أحيط بسوار، وقُتل(٨٧)، وكان قتله في صدر سنة ٢٧٧هـ/ ٨٩٠م(٨٨).

وبهذا يكون سوار بن حمدون قد قاد حركة العرب في إلبيرة وما حولها مدة تقدر بسنة واحدة تزيد أو تنقص، بيد أن قصر رئاسته لأولئك العرب لم تقصر به عن القيام بدور مؤثر، وبمجهود نشط في المنطقة.

ولقد خلفه في رئاسة عرب إلبيرة سعيد بن سليان بن جودي، وكان من قبيلة هَوازن (٨٩) \* التي تعد إحدى القبائل القيسية (٩٠).

<sup>(</sup>٨٥) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ٦٠؛ ابن الخطيب، الإحاطة، جـ١، ص ٤٠، ٢٧١.

<sup>(</sup>٨٦) ابن الخطيب، الإحاطة، جـ١، ص. ص ٢٧١-١٧٢.

<sup>(</sup>۸۷) ابن حیان، المقتبس، ق ۳، ص. ص ٦٠-٦١.

<sup>(</sup>٨٨) ابن الأبار، الحلة، جـ ١، ص ١٥٤.

<sup>(</sup>٨٩) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ١٢٣؛ ابن الأبار، الحلة، جـ١، ص ١٥٤.

<sup>\*</sup> سعيد بن جودي يكني بأبي عثمان، ونسبه كالتبالي: هو سعيد بن سليمان من أسباط ابن إدريس السعدى (ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص. ص ٣٠-٣١، ١٢٣؛ ابن الأبار: الحلة، جـ ١، ص. ص٤٥١ – ١٥٥.

<sup>(</sup>٩٠) ابن حزم، جمهرة أنساب العرب، ص ٢٦٥.

كان سعيد من أشهر رجالات العرب في إلبيرة، وقد عرف عنه عدة خصال بَزَّ فيها الكثيرين، منها «الجود والشجاعة . . . والشدة والطعن والضرب والرماية» (٩١)، وكان «شاعرا مُفْلِقاً، وخطيباً مِصْقَعاً، فصيح اللسان، ربيط الجنان، جميل الشارة، حسن الإشارة، ثبت الأصالة، واسع الأدب والمعرفة» (٩٢)، فكان يخطب في المحافل العامة والمناسبات، فهو أحد الذين تكلموا بين يدي الأمير المنذر حينها أفضت إليه الإمارة الأموية، حيث «خطب خطبة بليغة، وصلها بشعر حسن» (٩٣).

والظاهر أن سعيد بن جودي قبل ولايته كان لا يتخلف عن مشاركة قومه العرب في وقائعهم الحربية، فهو يمتلك صفات المحارب الناجح، وكان الزعيم الراحل سوار \_ الذي قضى أيامه في الكر والفر \_ قد خصه بالصحبة نظراً «لشجاعته ورئاسته» \_ على حد تعبير ابن الفزضي \_ (٩٤). وقد انعكس ذلك على شعره الحماسي الذي قاله في وصف المعارك التي جرت بين صديقه سوار وبين المولدين (٩٥)، ثم إن سعيداً قبل رئاسته كان هدفاً لخصوم العرب إلى درجة أنه وقع أسيراً في قبضة زعيم المولدين ابن حفصون (٩٦).

<sup>(</sup>٩١) ابن الأبار، الحلة، جـ ١، ص ١٥٥.

<sup>(</sup>٩٢) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص١٢٣.

<sup>(</sup>٩٣) ابن الخطيب، الإحاطة، جـ ٤، ص ٢٧٦.

<sup>(</sup>٩٤) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ١٢٣.

<sup>(</sup>٩٥) انظر نهاذج من ذلك الشعر في: ابن الأبار، الحلة، جـ١، ص ١٥٠ وما بعـدها؛ ابن هذيل، تحفة الأنفس وشعار سكان الأنـدلس، مخطوط نشره بالتصوير الفوت وغرافي ليوس مـرسي، ورقة ٨-١٨.

<sup>(</sup>٩٦) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ١٢٥؛ ابن الأبار، الحلة، جـ١، ص ١٥٩.

ويشير ابن عذاري (٩٧) إلى أن ما حدث لسعيد بن جودي من الأسر كان بعد رئاسته للعرب، حيث «أقام . . . ببشتر شهورا مكبولا، إلى أن قبل فيه بعد رئاسته للعرب، حيث «أقام . . . ببشتر شهورا مكبولا، إلى أن قبل فيه ابن حفصون مالا جزلا مقبولاً . وأكبر الظن أن ابن عذاري لم يكن دقيقا فيا قال، وربها أنه جافي الصواب؛ فابن حيان (٩٨) وهو أسبق منه قد صرح بأن ابن حفصون قد قبض على سعيد بن جودي قبل أن تسند إليه إمرة العرب، ثم إنه من المستبعد أن تغفل المصادر حدثا مها كمسألة وقوع أمير العرب أسيراً في يد زعيم المولدين، ومكوثه عنده فترة من الزمن دون أن تذكر عنه شيئا، فضلا عن أن العرب في إلْبِيرة كانوا حريصين \_ كها رأينا \_ على المبادرة بتنصيب رجل عليهم بمجرد أن يفقدوا أميرهم، ولم نسمع بأن العرب أمروا عليهم أحدا في الزمن الذي أُسِرَ فيه زعيمهم سعيد بن جودي .

وعلى أي حال فإن سعيد بن جودي كان يتمتع بخلال تؤهله لتولي رئاسة العرب في إلبيرة، ولذا فَزعَ العرب إليه بعد مقتل سوار بن حمدون، ونصبوه أميرا عليهم، ثم خاطبوا الأمير عبد الله يسألونه الاعتراف به رسميا رئيسا عليهم (٩٩)، ففعل الأمير وسجل له على كورة إلْبِيرة بكاملها (١٠٠١)، خاصة وأن العرب في ذلك الحين كانوا هم المسيطرين على الحاضرة (١٠٠١).

ولقد تميز ابن جودي بالتعصب لقومه العرب «وآثرهم حتى هوت إليه أفئدتهم، وقصدوه من كل كورة»(١٠٢) من ذلك أن العرب الغسانيين المجاورين لمدينة بَجَّانة جأروا بالشكوى إليه، حيث إن أهل بَجَّانَة حينها

<sup>(</sup>٩٧) ابن عذاري، البيان، جـ ٢، ص ١٣٤.

<sup>(</sup>٩٨) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص١٢٥.

<sup>(</sup>٩٩) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ٢٩.

<sup>(</sup>١٠٠) ابن الخطيب، الإحاطة، جـ ٤، ص ٢٧٧.

<sup>(</sup>١٠١) ابن الأبار، الحلة، جـ١، ص١٥٦.

<sup>(</sup>١٠٢) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ٢٩.

علموا بمقتل سوار نكثوا ما كانوا قد عاهدوا عليه من قبل، وعادوا مرة أخرى للتمرس بجيرانهم الغسانيين، والتسلط عليهم، وعلى هذا كتب هؤلاء العرب إلى سعيد بن جودي بـذلك، واستنهضوه لرفع الظلم عنهم، فلما أبطأ عليهم بعض الوقت قصده رجال منهم، وحثوه على سرعة القدوم، وساعتئذ خف إليهم بجيشه من عرب غرناطة، وحارب أعداءهم البَجَّانيين أياما، ولكنه لم يستطع الانتصار عليهم، وفي تلك الأثناء رست سفن على الساحل القريب من بجانة، وهاجمت المراكب التابعة لأهلها، وحينا رأى سعيد ذلك فزع هوظن. . . أن مددا جاءهم فرحل عنهم مسرعا» (١٠٣).

ويلهم هذا الموقف من ناحية أخرى أن سعيد بن جودي لم يصل إلى المنزلة التي تبوأها سوار بن حمدون الزعيم السابق للعرب، فهو «لم يسد مكانه، ولا بلغ مداه في السياسة» (١٠٤)، بل إنه حَادَ عن الخط الذي كان سلفه سوار قد رسمه، فلقد كان سوار يحرص غاية الحرص فيها يبدو على رأب أية صدوع قد تخلخل الجبهة العربية، ويحافظ على التوازن بين القبائل القيسية واليمنية بالرغم من كونه قيسيا، فلم يحدث أي انشقاق عليه، بل حارب الجميع صفًا واحداً ضد خصومهم، وقد أكد سعيد بن جودي نفسه في شعره التكاتف الحاصل بين جذمي العرب في بعض حروبهم أيام صديقه سوار، فقال في قصيدة له:

لقيتُم لنا ملمومةً مستجيرة تُجيدُ ضراب الهام تحت الهواطل المجامن بني عدنان فتيانُ غارة ومن آل قحطان كوثل الأجادِل (١٠٥) وقد تكون الظروف الحالكة التي أحاطت بسوار حينها كان أميرا للعرب في مدته القصيرة - هي التي ساعدته على تنفيذ تلك السياسة ، ولكننا مع ذلك

<sup>(</sup>۱۰۳) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص. ص ٨٨-٨٨.

<sup>(</sup>١٠٤) ابن الأبار، الحلة، جــ١، ص ١٥٥.

<sup>(</sup>١٠٥) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص٥٨؛ ابن الأبار، الحلة، جـ١، ص١٥٠.

لا يمكن أن ننكر نجاحه في تطبيقها، أما سعيد بن جودي فقد أخفق في السير على نهجها إذ سرعان ما نَبَتْ به قيسيته عنها فانحدر في دَركِ العصبية، وخاض في وَحْلِها، فلقد تأججت العداوة بينه وبين محمد بن أضحى الهمداني\*، فوصل الأمر بالأخير أن خاف على نفسه أبلغ الخوف من سعيد، فلا تراه يَقِرُّ له قرار، بل كان يهرب من مكان إلى آخر، وما ذاك إلا لأن سعيدا كان يَجدُّ في طلبه، ويبذل المال في سبيل القبض عليه (١٠٦).

وحيث إن ابن أضحى يعد «من أكابر أبناء العرب في كورة إِلْبِيرة» (١٠٧) فإنه من المتوقع جدا أن يكون لتلك العداوة المستحكمة بين هاتين الشخصيتين أثرها في إحداث الفرقة بين العرب عامة في المنطقة ، بل سيكون وقعها أشد في نفوس اليمنيين الذين تنتسب إليهم همدان قبيلة محمد بن أضحى (١٠٨)، فهو الذي يمثلهم في ايدو في كورة إلْبِيرة .

أما عن علاقات سعيد بن جودي بمجاوريه المولدين فإنها لا تظهر في المصادر إلا من خلال علاقته مع ابن حفصون، وليس هذا بغريب لأن المولدين في إلبيرة أصبحوا يقاتلون هم وابن حفصون في خندق واحد منذ أن استجاروا به على خصومهم العرب(١٠٩)، ولقد ورد أن سعيد بن جودي «قاتل ابن حفصون وأصحابه في كل جهة، فظهر عليهم، وهابه ابن

<sup>★</sup> وهو محمد بن أضحى بن عبد اللطيف بن خالد (غريب) بن يزيد بن الشمر بن عبد شمس بن غريب الممداني (ابن الأبار، الحلة، جـــ ١، ص ٢٢٨؛ ابن الخطيب، الإحاطة، جــ ١، ص ١٥٠، حـ ٤، ص ٨٣٥) ومحمد بن أضحى سيكون أبرز الشخصيات العربية في إلبيرة بعد وفاة سعيد بن جودي كما سنرى.

<sup>(</sup>١٠٦) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص٣١.

<sup>(</sup>١٠٧) ابن الأبار، الحلة، جـ ١، جـ ٢، ص ٣٧٨؛ ابن عذاري، البيان، جـ ١، ص ١٣٧.

<sup>(</sup>١٠٨) ابن حزم، جمهرة أنساب العرب، ص ٣٩٧؛ ابن الخطيب، الإحاطة، جـ ٤، ص ٨٣.

<sup>(</sup>١٠٩) عبد المجيد نعنعي، تاريخ الدولة الأموية، ص. ص ٣١٠-٢١١.

حفصون هَيْمةً لم يهبها أحدا عن مارسه، إذ لم يلقه قط إلا عَلاه، وهزمه» (١١٠). كما ذُكر أن عمر بن حفصون تقاعس عن مبارزة سعيد بن جودي في بعض الوقائع التي جرت بينها (١١١).

ولا نعرف \_ في الحقيقة \_ متى وقعت هذه المواجهات بين سعيد من جهة وابن حفصون وأصحابه من جهة أخرى، لكن ربها أنها كانت محدودة النطاق؛ بحيث لا تصل إلى حجم المعارك الكبرى التي عهدنا وقوعها بين العرب والمولدين، ومن المرجح أنها كانت في غضون العامين الأولين من رئاسة سعيد على العرب، لأنه حدث في سنة ٢٧٩هـ/ ٢٩٨م موقعة حاسمة بين سعيد بن جودي وعمر بن حفصون، فانتصر هذا الأخير، وعندئذ «ظَهَرَ الوَهَنُ على سعيد، . . . وانتقضت عليه أمورُه، فلم يزل مترددا في نكبتها» حتى آخر أيامه (١١٢).

أما تفصيل ما حدث بين الجانبين في سنة ٢٧٩هـ/ ٢٩٦م فه و كالتالي: كان ابن حفصون قد دخل حاضرة إلْبِيرة في ذلك الحين بمساندة من أنصاره فيها، ثم انطلق منها إلى غَرْناطة لضرب سعيد بن جودي وقومه، فلما سمع سعيد بذلك استصرخ حلفاءه من القبائل العربية، فجاءت الإمدادات إليه، وحينئذ خرج بهم لصد القوات المعادية (١١٣)، والتقى الجمعان في حقول سهل نهر شِننيل (١١٤)، وبعد قتال ضار انهزم العرب هزيمة شنعاء، ومازالت قوات ابن حفصون تتعقبهم بالقتل والتشريد حتى باب مدينتهم غَرْنَاطة (١١٥).

<sup>(</sup>۱۱۰) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ٢٩، ٣٠.

<sup>(</sup>١١١) ابن الأبار، الحلة، جدا، ص ١٥٥.

<sup>(</sup>۱۱۲) ابن حیان، المقتبس، ق۳، ص. ص ۱۰۷–۱۰۸.

<sup>(</sup>١١٣) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ١٠٧.

Provencal, op. cit., p. 223. (118)

<sup>(</sup>١١٥) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ١٠٧.

ويرى الرازي (١١٦) أن السبب في هزيمة سعيد بن جودي هو ابتعاده بعضوده عن معقله غَرّناطة، ومع أهمية هذا العامل من وجهة النظر العسكرية لتعليل هزيمة العرب إلا أنه لا يمكن اعتباره السبب الأمثل والوحيد، فلا بد أن هناك أسباباً أخرى تبرر تلك النكبة التي حلت بذلك الجيش؛ لعل منها أن سعيد بن جودي قد استعجل بالبروز للقتال دون أن يستكمل الاستعدادات الواجب القيام بها للدخول في معمعة حرب مع المولدين الذين كانوا يتربصون بالعرب لأخذ الثأر منهم، ولا يُستبعد أيضا أن مَنْ نَفَروا مع سعيد لم يكونوا كلهم على كلمة واحدة نتيجة لتلك الإحن التي بدأت تظهر على السطح بين جذمي العرب في كورة إلبيرة والتي ألمعنا إليها آنفا.

بعد هذه الهزيمة التي تلقاها سعيد بن جودي بدأ نجمه في الأفول، فلا نجد له نشاطات سياسية واضحة في المنطقة، وظل على تلك الحالة إلى أن قتلَ غدراً بأيدي بعض أصحابه في دار امرأة يهودية، وكان ذلك في شهر ذي القعدة من سنة ٢٨٤هـ/ ٨٩٧م (١١٧).

وقد اختلف في أسباب اغتياله بهذا الشكل، فقيل في سبب قتله إن أتباعه سخطوا عليه إثر تصرفات صدرت منه، ورأوها فيها يظهر غير لائقة به بصفته زعياً لهم، فلقد كان «أكبر ما نقمه عليه أصحابه استهتاره بالنساء، ونهَمه فيهن، وانحطاطه في طلبهن إلى ما يقبح ذكره» (١١٨)، وقيل إنه لم يَرْعَ حقوقَ بعض أصحابه، ولم يُعِرْهم أي اهتهام، «واستخف بهم حتى دبر عليه كبيران منهم حيلة قتلاه بها» (١١٩). وزعموا أيضا أن من أقوى الأسباب التي

<sup>(</sup>١١٦) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ١٠٧.

<sup>(</sup>١١٧) ابن الخطيب، الإحاطة، حـ٤، ص ٧٧٧٠.

<sup>(</sup>١١٨) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص٣٠.

<sup>(</sup>١١٩) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ٣٠.

أدت إلى قتله هو ما قاله في غَمْصِ بني أمية في شعر له، حيث يقول: يا بني مروان جدوا في الهرب نَجَمَ الثائدرُ في وادي القصب يسا بني مروان خَلُوا ملكنا إنها الملك لأبناء العرب (١٢٠) حيث إن سعيد بن جودي في هذا الشعر يُحرِّض على نبذ طاعة بني أمية، ويدعو للثورة على سلطانهم (١٢١)؛ ولذا قُتِل بتدبير من الأمير عبد الله (١٢٢).

والذي يظهر أن الأمير عبد الله لا علاقة له بالنهاية المفجعة لحياة الزعيم العربي، فربها أن قَتَلَةً سعيد بن جودي هم الذين ادعوا أنه تحدى الأمير الأموي، وقالوا على لسانه تلك الأبيات الشعرية لكيلا يؤاخذوا بجريمتهم (١٢٣)؛ فلقد كان سعيد في سنواته الأخيرة من الضعف بحيث لا يتوقع معه أن يبدي أيَّ تَحَدِّ للأمويين، لا سيها وأن الأمير عبد الله كان قد اعترف به حاكها على قومه العرب في إلبيرة - كها ذكرنا - فضلا عن كون الإمارة الأموية في ذلك الأوان قد استعادت - نوعا ما - قوتها ونفوذها في الأندلس، ثم إن سعيداً كان يقيم في بلدة غَرْناطة إقامة شبه دائمة (١٢٤)، حيث ركن للهدوء، وخلد للدعة، فكان الأدباء والشعراء يختلفون على قصره مثله مثل غيره من زعهاء التمرد في البلاد (١٢٥)، وبالإضافة إلى ما سبق، فإن قوات غيره من زعهاء التمرد في البلاد (١٢٥)، وبالإضافة إلى ما سبق، فإن قوات الإمارة كانت قد قامت بعملية تطهير واسعة في جنوبي الأندلس إبان تلك السنة التي اغتيل فيها سعيد بن جودي، فمرت في طريق عودتها على حاضرة إلبيرة، ثم غَرْناطة، ولم نَرَ أدنى اعتراض من سعيد الذي كان على قيد الحياة،

<sup>(</sup>١٢٠) ابن الأبار، الحلة، جـ ١، ص١٥٦؛ ابن سعيد، المغرب، جـ ٢، ص. ص ١٠٥-١٠٦.

<sup>(</sup>١٢١) سعد شلبي، الأصول الفنية للشعر الأندلسي، ص ٣٩١. ٢٩١

<sup>(</sup>١٢٢) عنان، دولة الإسلام، ع١، ق١، ص ٣٢٩.

<sup>(</sup>١٢٣) أحمد هيكل، الأدب الأندلسي، ص ١٦٩.

Provencal, op. cit., p. 223. (17 8)

<sup>(</sup>١٢٥) ابن الأبار، الحلة، جـ ١، ص ١٥٨.

لأن مرور هذه القوات بهذه المنطقة حدث قبيل وقوع اغتياله ببضعة

ومهما يكن من شيء فقد حمل لواء العرب من بعده في كورة إلبيرة نِـدُّه ومعارضُه محمد بن أضحى الهمداني (١٢٧)، ومحمد هذا يعود في نسبه - كما بينا سابقا - إلى القبائل اليمنية، وتُعَد قبيلته همدان من القبائل البارزة في إلبيرة، إذ كان بحوزتها إقليم كامل، وهو إقليم همدان في الفحص \* القريب من غَرناطة (١٢٨)، وثمة قرية في هذه الكورة يطلق عليها قرية همدان (١٢٩).

ولقد كان الأسلاف محمد بن أضحى شأن عظيم في إلبيرة، فجده كان من أوائل الزعماء اليمنيين الذين ناصروا عبد الرحمن الداخل حينها قدم الأندلس(١٣٠)، ولعل الزعامة في همدان كانت تتداول بين أفراد أسرته لأنها تَكون «من همدان في ذوابة شرفها، وصميم بيوتها» (١٣١)، ثم إن والد محمد بن أضحى \*\* كان من الخطباء النابهين، فله مقام مذكور بين يدي الأمير المنذر(١٣٢). كما أن محمداً نفسه كان «أديباً خطيبا يقوم بين أيدي الأمراء في

<sup>(</sup>١٢٦) ابن حيان، المقتيس، ق٣، ص ١٢٢.

<sup>(</sup>١٢٧) ابن الأبار، الحلة، جـ ١، ص ١٥٧، ٢٢٨؛ ابن سعيد، المغرب، جـ ٢، ص ١٠٦.

<sup>★</sup> كلمة الفحص في عُرف الأندلسيين «كل موضع يُسكن سهلا كمان أو جبلا بشرط أن يُـزرع» (ياقوت، معجم البلدان، جـ ٤، ص ٢٣٦) والفحص المذكور في المتن تشرف عليه غرناطة من ناحية جنوبها الشرقى (ابن الخطيب، الإحاطة، جـ ١، ص٩٩، حاشية «١»، عنان، الآثار الأندلسية، ص ١٦٤)، أما إقليم همدان فيبعد عن غُرَّناطَة مسافة ستة أميال (المقرى، نفح الطيب، جـ١، ص ٢٩٥).

<sup>(</sup>١٢٨) ابن الخطيب، اللمحة البدرية، ص ٣٠.

<sup>(</sup>١٢٩) ابن سعيد، المغرب، جـ٢، ص ١٢٧؛ ابن الخطيب، الإحاطة، جـ١، ص ١١٢.

<sup>(</sup>١٣٠) ابن القوطية، تاريخ افتتاح الأندلس، ص ٤٥.

<sup>(</sup>١٣١) ابن الأبار، الحلة، تجـ ٢، ص ٢١١.

<sup>\*</sup> العرب المولدون العرب في غرناطة كان أضحى بن عبد اللطيف يعد من مشيخة العرب المعدودين (ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ٦٣).

<sup>(</sup>١٣٢) ابن الأبار، الحلة، جـ ٢، ص ٣٧٩.

المحافل، فيحسن القول، ويطيب الثناء »(١٣٣).

ولقد كان محمد بن أضحى ـ في حياة زعيم العرب السابق سعيد بن جودي ـ يسيطر على حصن الحمَّة (١٣٤) الواقع في الأجزاء الجنوبية من كورة إلبيرة ، بالقرب من مدينة بَجَّانَة (١٣٥) ، وكان مستهدف من ذلك الزعيم ـ كها سبقت الإشارة ـ ، فلها قتل هذا الأخير خلت الساحة لابن أضحى ، وغدا أكثر الشخصيات العربية تأهيلا لتقلد أمر العرب في كورة إلبيرة ، حيث اتجهت الشار عرب إلبيرة إليه ، وعولوا عليه حمل قيادتهم ؛ ولذا فبمجرد أن تعين عليه الأمر كتب إليه أهل حصن نُوالِش \* و استدعوه إلى حصنهم ، فسار إليهم ، ودخل ذلك الحصن «فصار عندهم مستمسكا بالطاعة» (١٣٦).

ناصب محمد بن أضحى عمر بن حفصون العداء، ودارت بينها حروب عصيبة، تمكن ابن حفصون منه في بعضها، حيث قبض عليه، فبقي في الأسر عنده إلى أن افتداه العرب بهال جسيم (١٣٧)، وهناك رواية أخرى تشير إلى أن ابن أضحى هو الذي افتك نفسه من الأسر بارتهان ابنيه لدى عمر بن حفصون، إذ يذكر ابن حيان (١٣٨) أن عبد الرحمن الناصر في أوائل حكمه قد دفع إلى محمد بن أضحى أحد الأسرى الموالين لابن حفصون «ففادى به ابنيه المرتهنين عند. . . عمر بن حفصون عها كان قاطعه به عن نفسه في أسره».

<sup>(</sup>۱۳۳) ابن عذاري، البيان، جـ ٢، ص ١٣٧.

<sup>(</sup>١٣٤) ابن الأبار، الحلة، جـ ٢، ص ٢٢٨.

<sup>(</sup>١٣٥) ابن الخطيب، مشاهداته في بلاد المغرب والأندلس، ص ٩٢، حاشية ٢.

 <sup>★</sup> نُوَالِش Noalejo كان يقع في إقليم الأشر (ابن الخطيب، اللمحة البدرية، ص ٢٩) وهو الآن بلدة صغيرة من مديرية جَيَّان قرب حدودها الجنوبية مع مديرية غَرْنَاطة، وفي الجنوب الشرقي منه على بعد ثلاثين كيلومترا يقع حصن اللوز في غَرْنَاطة. (ابن الأبار، الحلة، جـــ٧، ص٣٧٩، حاشية).

<sup>(</sup>١٣٦) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ٣١.

<sup>(</sup>۱۳۷) ابن عذاري ، البيان ، جـ ۲ ، ص ١٣٤ .

<sup>(</sup>۱۳۸) ابن حیان، المقتبس، جـ٥، ص ٦٤.

وفي الواقع أن ما جرى من وقائع بين محمد بن أضحى وابن حفصون يكتنفه الخفاء، ويجلله الغموض، فالمصادر التي بين أيدينا لا تقدم لنا عن ذلك شيئا ينقع الغُلَّة، أو يروي الظمأ؛ ولـذا فإن هناك احتمالين ـ فيما يبدو ـ لاختلاف الفدية في مسألة أسر ابن حفصون لمحمد بن أضحى، إما أن هذا الأخير قد وقع في الأسر مرتين في حادثتين مختلفتين، فافتداه العرب في الأولى بالمال، وفادى نفسه في الثانية برهن ابنيه، وإما أنه لم يقع في الأسر إلا مرة واحدة، فكان ثمن إطلاق سراحه ارتهان ولديه بالإضافة إلى أموال دفعها قومه العرب.

وعلى أي حال فإن ما دار بينه وبين زعيم المولدين ابن حفصون أبان للإمارة إخلاصَه، وصِدْقَ ولايته، ولمذلك فإنه عندما خاطب الأمير عبد الله يسأله التسجيل له رسميا على الأراضي التي كانت في حوزته لم يهانع الأمير، بل أسعف على الفور بطلبه، فبقى ابن أضحى يحكم أراضيه باسم الإمارة حتى بداية عهد عبد الرحمن الناصر (١٣٩).

ويحسن بنا\_ هنا\_ وقبل نهاية حديثنا عن ابن أضحى \_ أن نتحرى أحوال العرب زمن ولايته فهل كانوا ينتظمون في سلك واحد أو أنهم اختلفوا وأصبحوا شيعا؟

لقد وصف ابن حيان (١٤٠) حالة العرب بعد سعيد بن جودي بقوله «ذلت العرب بعد مقتل سعيد بن جودي، واضطرب أمرها، وانحصدت شوكتها، وهانت على محاديها المولدين المناصلين [كذا] لهم بحاضرة إلبيرة».

إن اضطراب العرب في كورة إلبيرة بعد ابن جودي، وذهاب ريحهم وهوانهم على المولدين خصومهم، قد جرى \_ فيها يبدو \_ بسبب الخلافات

<sup>(</sup>١٣٩) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ٢٣١ ابن الأبار، الحلة، جدا، ص ٢٢٩، جد،

<sup>(</sup>١٤٠) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ١٢٣.

التي بدأت تسري في كيانهم، فأول ما يستوقف النظر هو أن مقتل سعيد بن جودي ليس بأيدي أعداء صرحاء له، وإنها بأيدي مَنْ كانوا ينتسبون إليه، ويعدون من أصحابه، زد على هذا أن طريقة قتلهم له كانت تبعد عن الفروسية والشجاعة، فهم قتلوه بالغدر، إذن فإن اغتيال الزعيم العربي ابن جودي على تلك الصفة تُنبئُ عن انشقاقات خطيرة بين صفوف العرب في غرناطة، فإذا كانت حالتهم هكذا في حصن غرناطة \_ وهو رمز وحدتهم في كورة إلبيرة \_ فهاذا ننتظر منهم في بقية حصون هذه الكورة ؟

وهناك أمر آخر وهو أن راية العرب كان يحملها – قبل محمد بن أضحى – زعماء من القبائل القيسية، فلم يجد العرب في كورة إلبيرة – قيسيوهم ويمنيوهم – غضاضة في الانضواء تحت تلك الراية ثم مقاتلة أعدائهم المولدين كأنهم بنيان مرصوص، وقد وضح ذلك جليا زمن سوار بن حمدون، ثم استمر هذا الوضع في أوائل ولاية سعيد بن جودي – كها يظهر – لأننا رأينا العرب قد خاطبته من كل صوب، ولكن الأمر اختلف بعد خلافة الشائن محمد بن أضحى الذي لا بد أنه قد أحدث – كها رجحنا – أزمة حادة في روابط القبائل العربية، ومن المتوقع – أيضا – ألا تتخلى القبائل القيسية في روابط القبائل العربية، ومن المتوقع – أيضا – ألا تتخلى القبائل القيسية العسير عليها أن تتقبل الرضوخ للزعيم اليمني محمد بن أضحى الهمداني، ولعل عدم سهاعنا بذكر لغرناطة في فترة رئاسته مع أنها كانت تمثل يومذاك ولعل عدم سهاعنا بذكر لغرناطة في فترة رئاسته مع أنها كانت تمثل يومذاك «عشّ العرب» (١٤١٠) في المنطقة، ومقرّ الزعيمين العربين السابقيين لعل هذا يلهم بأن سلطة ابن أضحى لم تكن سابغة على جميع العرب في كورة إلبيرة، وأن عرب غرناطة بالذات لم يدخلوا في ظل حكمه.

<sup>(</sup>١٤١) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ٩١.

والظاهر - على ضوء ما سبق - أن العصبية القبلية قد حلت بوجهها الكريه بين عرب إلبيرة أيام محمد بن أضحى، فبدت البغضاء بينهم، وحملوا السلاح لقتال بعضهم بعضاً، ولم يبذل الأمير عبد الله أقل مجهود من أجل تسويتها(١٤٢)، اللهم إلا أن أحد البعوث العسكرية التي كان قد أرسلها لحرب ابن حفصون عام ٢٩٧هـ/ ٩٠٩م قد مرت على تلك الكورة، وتفقدت بعض الحصون فيها (١٤٣).

ومع أن بعض قادة عرب إلبيرة حاولوا جاهدين توحيد الصفوف من جديد بين أقوامهم، إلا أنهم لم يوفقوا في مسعاهم (١٤٤)، ولكن بمجرد أن تولى عبد الرحمن الناصر، ودعا إلى الوحدة كان أهل كورة إلبيرة أول من استجاب، حيث تخلوا له عن حصونهم ومعاقلهم «دون أمان طلبوه، ولا عهد اعتقدوه »(١٤٥)، وكان ذلك بأثر من قاضيهم \* الذي وعظهم ونصحهم «وكان فيهم مطاعا فلم يخالفوه» (١٤٦). وكأنهم بهذا الموقف قد ملُّوا النزاع فيها بينهم، وضاقوا به ذرعا فسمعوا صوت الحق من رجل المظنون فيه عدم الانتهاء لأي حزب من الأحزاب السياسية المتناحرة في تلك الكورة.

Dozy, op. cit., p. 235.

<sup>(</sup>١٤٣) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ١٤٥؛ ابن عذاري، البيان، جـ٢، ص ١٤٥ أيضا.

Provencal, op. cit., p. 223. (\ξξ)

<sup>(</sup>١٤٥) مجهول، قطعة في أخبار عبد الرحمن الثالث (الناصر) (مدريد غرناطة: ليفي بروفنسال وأميليو جارثیا جومث، ۱۹۵۰م)، ص ۳٤.

 <sup>★</sup> واسم هذا القاضي عبد الله بن محمد بن عبد الخالق الغساني في رواية (مجهول، أخبار عبد الرحن الثالث، ص ٣٤) ومحمد بن عبد الخالق الغساني في رواية أخرى (ابن حيان، المقتبس، جـ 6، ص ٨٥) ويذكر ابن عــذاري أن عبد الله بن محمد بن عبد الخالق قد تــوفي سنة ٣٠٢هـ/ ٩١٤م، وهو يعمل قاضياً لمدينة إشبيلية (ابن عذاري، البيان، جـ ٢، ص١٦٧).

<sup>(</sup>١٤٦) ابن حيان، المقتبس، جـ٥، ص ٨٥.

## ثانيا: حركة العرب في كورة إشْبيلِية

كان للعرب في إشبيلية وما يتبعها من أقاليم نفوذ يعتد به، ذلك أن الاستقرار العربي فيها بدأ منذ الأعوام الأولى للفتح الإسلامي للأندلس (١٤٧)، ولعل اتخاذ هذه المدينة أول عاصمة للمسلمين في البلاد (١٤٨) قد ثبت دعائم ذلك الاستقرار وأرساه، ثم ازدادت أعداد العرب في كورة إشبيلية بعد قدوم الشاميين عليها حين أنزل أبو الخطار الكلبي فيها جند حمس (١٤٩).

ولقد فَضَّل معظم العرب السكنى خارج مدينة إشبيلية ، حيث توزعوا في الأقاليم التابعة لها (١٥٠)، وامتلك كثير منهم المزارع الخصيبة التي كانت تمتد على حافتي نهر الوادي الكبير أو في المنحدرات القريبة منها (١٥١).

وقد كأنت أكثرية عرب كورة إشبيلية من القبائل اليمنية (١٥٢)، إذ كان جند حمص من اليمن (١٥٣)، بل إنه يوجد عرب من أصل يمني ضمن المستقرين الأوائل فيها \*، ولذا فلا عجب أن تكون إشبيلية مَرْتَعاً لمعارضاتٍ قادها زعاء من اليمنين ضد الأمراء الأمويين (١٥٤) \*\*.

<sup>(</sup>۱٤۷) حسين مؤنس، فجر الأندلس، ص ١٣٤، ٣٧١، ٢٠٤.

<sup>(</sup>١٤٨) ابن القوطية ، تاريخ افتتاح الأندلس ، ص ٣٦؛ ابن عذاري ، البيان ، جـ ٢ ، ص ٢٣ .

<sup>(</sup>١٤٩) العذري، نصوص عن الأندلس، ص ٩٥؛ ابن الأثير، الكامل، جـ٥، ص ٤٩١.

<sup>(</sup>١٥٠) محمد دياب، تاريخ العرب في إسبانيا، ص ٢٣٣.

Provencal, op. cit., p. 228. (101)

<sup>(</sup>١٥٢) ابن حزم، جمهرة أنساب العرب، ص ٣٥٥.

<sup>(</sup>١٥٣) مجهول، أخبار مجموعة، ص٧٨.

 <sup>★</sup> يفهم هذا من عبارة أوردها صاحب أخبار مجموعة، حيث يذكر أن عبد الرحمن الداخل حينا قدم
 على أهل إشبيلية اخرج إليه خيارهم من اليمن شاميها وبلديها» (مجهول، أخبار مجموعة، ص
 ٧٨). ومن المعروف أن لفظ البلديين في التاريخ الأندلسي يطلق على المستقرين الأوائل.

<sup>(</sup>١٥٤) انظر على سبيل المثال: العذري، نصوص عن الأندلس، ص ١٠٢؛ ابن عذاري، البيان، حد ١٠٥) من ٥٠٠.

 <sup>★★</sup> وسوف نرى بعد قليل نشاط العرب اليمنيين في إشبيلية زمن الأمير عبد الله .

و يعد بيتًا بني خلدون وبني حجاج من أنبه البيوتات العربية في كورة إشبيلية (١٥٥)، وقد كانت الزعامة والريادة لهما بين العرب في هذه الكورة في النصف الثاني من القرن الثالث الهجري، فأما بنو خلدون فإنهم يعودون في نسبهم إلى عرب حضرموت، وكانوا قد استوطنوا أول دخولهم الأندلس مدينة قَرْمُونَة \*، ثم انتقلوا إلى مدينة إشبيلية القريبة منها(١٥٦)، ولقد كان يمثلهم أيـام الفتنة الكبرى أبـو هـاني، كُرَيْب بن عثمان بن خلـدون\*\* وأخوه أبـو عثمان خالد بن عثمان(١٥٧).

أما بنو حجاج فإنهم ينسبون إلى قبيلة لخم القحطانية (١٥٨)، ويتصلون بملوك القوط من ناحية الأمومة \* \* \* ، وقد كانوا يعدون من العرب البلديين الذين تقدم استقرارهم في البلاد(١٥٩)، وكان عميدهم والمقدم فيهم عند

<sup>(</sup>١٥٥) ابن الخطيب، أعمال الأعلام، ص ٣٤.

<sup>★</sup> قَرْمُونَة Carmona وهي مدينة تقع شرقي مدينة إشبيلية على قيد عشرين ميـلا (الحميري، صفة جزيرة الأندلس، ص ١٥٨، ١٥٩)، وتبعد عن العاصمة قرطبة خمسة وستين ميلاً إلى الغرب منها (ابن غالب، فرحة الأنفس، ص ٢٣) وهي الآن تعد مركزا إداريا في مديرية إشبيلية (البكري، جغرافية الأندلس، ص ١١٤، حاشية ٤؛ ابن الأبار، الحلة، جـ ٢، ص ١٨٣

<sup>(</sup>١٥٦) ابن خلدون، تاریخه، جـ٧، ص٥٠٣ ـ ٥٠٥.

<sup>★★</sup> وسلسلة نسب كريب هي كالتالي: كريب بن عثمان بن بكر بن حالد بن بكر بن خالد المعروف بخلدون، وهو الداخل للأندلس، بن عثمان بن هانيء بن الخطاب بن كريب بن معد يكرب بن الحارث بن واثل بن حجر. وحجر هذا يتصل نسبه بالعرب الحضارمة القحط انيين (ابن حزم، جهرة أنساب العرب، ص ٤٦٠) وينتسب إلى هـذه الأسرة المؤرخ المعروف بابن خلـدون: عبـد الرحمن بن محمد، انظر (تاريخه، جـ٧، ص٣٠٥) حيث إن جده عثمان هو أخو كريب الملكور آنفا (ابن الخطيب، الإحاطة، جـ٣، ص ٤٩٧).

<sup>(</sup>١٥٧) ابن حزم، جهرة أنساب العرب، ص ٤٦٠؛ ابن خلدون، تاریخه، جـ٧، ص ٤٠٥.

<sup>(</sup>١٥٨) ابن حزم، جهرة أنساب العرب، ص ٤٢٤؛ ابن خلدون، تاريخه، جـ٧، ص ٥٠٥.

<sup>\*\*</sup> حيث إن جد بني حجاج عمير بن سعيد \_ أو الأسعد \_ قد تزوج سارة بنت المند بن غيطشة (ابن القوطية، تاريخ افتتاح الأندلس، ص ٣٢؛ المقري، نفح الطيب، جـ ١، ص ٢٦٧).

<sup>(</sup>١٥٩) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ١١.

ارتجاج الوضع في الأندلس - في النصف الثاني من القرن الثالث الهجري - عبد الله بن حجاج (١٦٠)\*، وقد كان والده حجاج من الرجال المخلصين للدولة الأموية في عهد الأمير محمد حتى إنه لقي حتفه في سبيل الذب عن ذمارها (١٦١).

وعلى الرغم من هذا الوجود العربي في إشبيلية فإن الحياة ظلت على ما كانت عليه أيام القوط اللهم إلا من تغييرات حدثت في المجال الديني والاجتهاعي (١٦٢)، ذلك أن أغلبية سكانها كانوا ينحدرون من أصول رومانية وقوطية (١٦٣)، كما كانت قبل الفتح الإسلامي مركز علم وتمدن في إسبانيا، وكانت مقراً رئيسا للعائلات النبيلة (١٦٤).

ولقد أقبل هؤلاء السكان الأصليون على اعتناق الإسلام بشكل واسع في عهد عبد الرحمن الأوسط (١٦٥)، ولذا غدا المولدون في الربع الأخير من القرن الثالث الهجري يشكلون الأكثرية الساحقة في إشبيلية (١٦٦)، وقد تشبث

<sup>(</sup>١٦٠) ابن خلدون، تاریخه، جـ٧، ص ٥٠٥.

<sup>★</sup> ونسبه كالتالي: عبد الله بن حجاج بن عمير بن حبيب بن عمير بن سعيد \_ أو الأسعد \_ وهو الداخل للأندلس \_ بن لوذان بن مرة بن قرهب بن ديسم بن سليان بن عبد الله بن محمد بن وائل ابن حبيب بن الأسعد بن لوذان بن سعادة بن راشدة بن أذب بن جزيلة بن لخم (ابن حزم، جهرة أنساب العرب، ص ٢٢٤)، وقد أشار إلى طرف من هذا النسب العذري، نصوص عن الأندلس، ص ٢٠٢).

<sup>(</sup>١٦١) ابن حيان، المقتبس، تحقيق مكي، ص ٣٧٢.

<sup>(</sup>١٦٢) عبد العزيز سالم، تاريخ وحضارة الإسلام في الأندلس، ص ١١١٠.

<sup>(</sup>١٦٣) فيليب حتى، تاريخ العرب، ط٧ (بيروت: دار غندور، ١٩٨٦م)، ص ٥٩٦.

<sup>(</sup>١٦٤) محمد دياب، تاريخ العرب في إسبانيا، ص. ص ٢٣٢-٢٣٣؛ النصولي، الدولة الأموية، ص ٨٧.

<sup>(</sup>١٦٥) حسن مراد، تاريخ العرب في الأندلس، ص ٧٢؛ حسن خليفة، تاريخ العرب في إفريقية والأندلس، ص ١٦٥.

<sup>(</sup>١٦٦) عبد العزيز سالم، في تاريخ وحضارة الإسلام، ص ١١٢؛ عبد المجيد نعنعي، تاريخ الدولة الأموية في الأندلس، ص ٣٠٢.

العديد منهم بصبغته الإسبانية، فحافظ على عاداته وتقاليده (١٦٧)، كما احتفظ البعض بأسمائهم القديمة كبني أنجلين وبني شَبَرِقِة وبني الجريج (١٦٨).

وحيث إن معظم العرب لم يقيموا في الحاضرة إشبيلية فآثروا السكنى في الأرباض والحقول المجاورة \_ كها أشرنا \_ فقد احتل المولدون المنزلة الأسمى والمقام الأعز من بين السكان الآخرين في هذه الحاضرة (١٦٩)، فكانوا \_ كها يصفهم ابن حيان (١٧٠) \_ «أغلظ أهلها شوكة، وأوسعهم نعمة، وأعزهم جانبا، وأحضرهم عدة، يعتدون في اثني عشر رئيسا». ولعل هذا الوضع الذي كان ينعم به هؤلاء المولدون قد جعلهم لا يبادرون في الالتحاق بدعوة المولدين التي التهبت في أرجاء الأندلس منذ عهد الأمير محمد، فبقوا مخلصين للدولة الأموية حتى اضطربت مدينتهم بفعل العرب كها سنرى.

ظلت إشبيلية تتمتع بالهدوء والاستقرار حتى حَلَّ العام الثاني من ولاية الأمير عبد الله \_ أعني عام ٢٧٦هـ/ ٨٨٩م \_ فَسَرَتْ إليها الفتنة التي عَجَّتْ في مناطق الأندلس المختلفة، حيث بدأت القبائل العربية فيها تجيش بعوامل الشورة والعصيان، وطمح الزعاء العرب إلى الرئاسة والاستقلال بها عن حكومة قرطبة، وقد كان الزعيم العربي كريب بن خلدون أول من تبنى هذا الاتجاه (١٧١).

<sup>(</sup>١٦٧) ديًاب، تاريخ العرب في إسبانيا، ص ٢٣٣؛ حسن خليفة، تاريخ العرب في إفريقية، ص١١٥.

<sup>(</sup>١٦٨) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ٧٤.

<sup>(</sup>١٦٩) النصولي، الدولة الأموية، ص ٨٧.

<sup>(</sup>۱۷۰) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ٨٥.

<sup>(</sup>۱۷۱) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص: ص ٦٧ - ٦٨.

أفصح كريب بن خلدون عما يضمره من كره لحكم الأمويين، ودعا قومه العرب اليمنية في إشبيلية إلى الائتلاف حوله، كما اتصل بالزعماء اليمنيين المتمردين في كوري شَذُونَة ولَبْلَة \* وببعض زعاء البربر البَرانِس\*\*، وعقد تحالفا معهم. وأمام هذه التظاهرة التي رتبها هذا الزعيم العربي شَعَرَ المولدون والموالي في حاضرة إشبيلية بالقلق، فلجأوا إلى التحالف مع العرب المضرية والبربر البُتر\*\*، فكونوا بذلك كتلة مضادة لكتلة كريب وحلفائه (١٧٢).

لم يحدث في تلك الحاضرة أي اضطرابات من جراء هذا التهايز، ولعل السبب في ذلك يعود إلى أن كتلة المولدين وحلفائهم قد ضارعت في قوتها الحلف الذي أنشأه كريب، كما أن الفكرة التي كان قد دعا إليها هذا الأخير وهي العصبية اليمنية لم تكن فيها يبدو قد تبلورت بعد، والأهم في ذلك كله أن نظام الحكم الأموي في إشبيلية لم يبزل قويا في تلك الأثناء (١٧٣)، فقد قامت بجانب تلك الكتلتين المتضادتين فئة حيادية يمثلها عدة نفر من العناصر السكانية، وكانت هذه الفئة تناصر الإمارة، وتمقت الخروج عليها،

<sup>★</sup> كورة لَبْلَة Niebla تتاخم أحوازها أحواز كورة إشبيلية من الغرب (ابن غالب، فرحة الأنفس، ص ٢٢)، وتتصل حدودها الجنوبية بالبحر (العذري، نصوص عن الأندلس، ص ١١١)، وكانت قاعدتها تبعد عن مدينة إشبيلية الحاضرة مسافة اثنين وأربعين ميلا (ياقوت، معجم البلدان ج٥، ص ١١)، وكانت هذه القاعدة تعرف بكتب الجغرافية العربية بالحمراء (ابن غالب، فرحة الأنفس، ص ٢٣) أما حاليا فإن هذه الكورة تمثل مديرية وَلْبَة Huelva المحدودة من الغرب بدولة البرتغال، ومن الشرق بمديرية إشبيلية وقادس (ابن الأبار، الحلة، ج ٢، ص ٧٣) حاشية ٤).

<sup>★★</sup> البَرانِس والبُثر هما الجذمان اللذان يجتمع بها البربر، حيث إن البرانس جدهم بُرتس، أما البُثر فجدهم مادغِيْس الملقب بالأبتر، ولـذا سموا بـالبُتر (ابن خلدون، تاريخه، جـ ٦، ص ١١٧ القلقشندي، قلائد الجهان في التعريف بقبائل عرب الزمان، تحقيق إبراهيم الإبياري (بيروت: دار الكتب الإسلامية، ١٤٠٢هـ/ ١٩٨٢م)، ص ٣٥.

<sup>(</sup>۱۷۲) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ٦٨.

<sup>(</sup>١٧٣) أحمد بدر، دراسات في تاريخ الأندلس، ص ٢٤٩.

ولذا «كانت أعين الجماعة من أهل الحاضرة وغيرهم شاخصة إلى هولاء النفر يأتسون [بهم] في الثبات على دعوة السلطان، ولا يجسر كريب ومن معه على خالفتهم»(١٧٤).

ولما فشل كريب بن خلدون في تحقيق مآربه في الحاضرة غادرها هو وأنصاره إلى إقليم الشَّرف\*، واستوطن قرية البلاط منه، فأصبح حينئذ يعمل بحرية أكثر، وتمكن من استالة معظم القبائل الحضرمية المستقرة في هذا الإقليم، كما بعث برسله إلى الكور المجاورة يدعوهم إلى رأيه، ثم خطا خطوة أخرى وهي إحلال الفوضى في كورة إشبيلية، وقطع حبل الأمن فيها، فأغرى بربركورة مَارِدَة \*\* بالإغارة عليها، ورغبهم بضخامة مغانمها، وقلة المدافعين عنها، وهو بذلك يهدف إلى «تشتيت أمر السلطان، وتبغيضه إلى رعبته» (١٧٥).

استجاب البربر سريعا لإغراء كريب، واندفعوا نحو كورة إشبيلية، فلم يستطع عاملها الأموي موسى بن العاصي الوقوف في وجوههم، خاصة بعد هزيمته على أيديهم في قرية طَلْيَاطَة \* \* \*، وكان كريب قد لعب دورا كبيرا

<sup>(</sup>١٧٤) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ٦٨.

<sup>★</sup> إقليم الشَّرَف Aljarafe أحد الأقاليم التابعة لكورة إشبيلية (ابن غالب، فرحة الأنفس، ص ٢٤) وهو يمثل الأراضي المرتفعة الكائنة إلى الغرب من مدينة إشبيلية نفسها على بعد ثلاثة أميال منها (الحميري، صفة جزيرة الأندلس، ص ١٠١) وبذلك يكون نهر الوادي الكبير بينه وبينها، وقد كان هذا الإقليم واسعا في مساحته، كريا في بقعته (ابن غالب، فرحة الأنفس، ص ٢٣، العذري، نصوص عن الأندلس، ص ٩٥)، ولا يزال حتى الآن يعرف بالاسم نفسه (حسين مؤنس، تاريخ الجغرافية والجغرافيين ص ٢٨، حاشية ٣، ص ٥٤٥).

 <sup>★★</sup> بربر مَارِدَة ينتمون غالبا إلى البَرَانِس، حيث كان الوزير هاشم بن عبد العزيز قد أنزلهم في ماردة
 وأقاليمها سنة ٢٦٢هـ/ ٨٧٥م (ابن حيان، المقتبس، تحقيق مكى، ص ٣٦٣).

<sup>(</sup>١٧٥) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص٦٩.

<sup>★ ★ ﴿</sup> طَلْيَاطَة Tejada قرية في إقليم البصل من كورة إشبيلية (ابن حيان، المقتبس، ق٣، =

في إحداث الهزيمة على هذا العامل، حيث كان قد اتفق سرا مع أولئك البربر على الانهزام بأصحابه من جيش العامل الأموي متى ما التحمت الحرب، وفعلا نفذ هذا الاتفاق، فكانت الهزيمة (١٧٦). وهذا يؤكد أن موسى بن العاصي لم يكن على علم بالاتصالات الجارية بين كريب وهؤلاء البربر المُغيرين.

وعقب هذا الانتصار الذي أحرزه البربر أصبح المجال أمامهم مفتوحا للعيث في كورة إشبيلية فكثفوا غاراتهم على نواحيها، واحتجنوا كثيرا من خيراتها، ثم ما لبشوا أن غادروها من حيث أتوا، فقدم إليها بعدهم مباشرة المتمرد عبد الرحمن بن مروان الجِلِّيقي، ونزل قرية مَوْرة التي تبعد عن الحاضرة حوالي تسعة أميال، وبقي هو الآخر عدة أيام يُغير على الحاضرة نفسها، وعلى ما يجاورها من أقاليم، فلم يَتصد له أحد، وظِل كذلك حتى عاد إلى قاعدته بَطَلْيُوْس (۱۷۷) \*.

وعلى ضوء هذه الأحداث ضاع الرشد في هذه الكورة، وساد الذعر، وانقلب استقرارها فوضى، وأمنها خوفا، «فظهر عجز السلطان، وبان وهنه، ومقتته الرعية، وقويت أطاع أهل الشر في كل جهة»(١٧٨)؛ حيث كثر الغزو والسطو، وانتشر قطاع الطرق، فكان من أعتاهم رجل من البربر

<sup>=</sup> ص ٦٩) بينها وبين الحاضرة إشبيلية عشرون ميلا (العذري، نصوص عن الأندلس، ص ١١٠؛ الحميري، صفة جزيرة الأندلس، ص ١٢٨) وهي تقع إلى الشيال الغربي منها، أما اليوم فلا تعدو أن تكون خرائب مهجورة (العذري، نصوص عن الأندلس، ص ١٧٤، حاشية «٩٩-٥»؛ ابن الأبار، الحلة، جـ٢، ص ١٨٣، حاشية ٣).

<sup>(</sup>١٧٦) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ٦٩.

<sup>(</sup>۱۷۷) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ٦٩.

<sup>★</sup> انظر أبعاد غارة ابن مروان الجليقي في الفصل الثاني من هذا البحث.

<sup>(</sup>۱۷۸) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص. ص ٦٩-٧٠.

يدعى الطهاشكة، إذ اتخذ من الطريق بين إشبيلية والعاصمة قرطبة مجالا رحبا لعمليات السلب والنهب والعيث والفساد(١٧٩)، ولعل هذا الاضطراب الذي خَيَّم على كورة إشبيلية هو ما كان يسعى إليه كريب بن خلدون.

إزاء هذه الأوضاع الأمنية المتردية اتصل أحد زعماء مدينة إستِجَّة \_ وهو عمد بن غالب \*\_ بالأمير عبد الله، واستأذنه في بناء حصن بقرية شَنْت طُرُّش\*\*، وتكفل له في المقابل أن يعيد الأمن والاستقرار، ويضرب على أيدي قطاع الطرق والمفسدين، فلم يهانع الأمير في ذلك بطبيعة الحال(١٨٠)؛ لأن حكومته آنذاك كانت من الضعف والانحلال بها يجعلها غير قادرة بنفسها على إعادة الأمور إلى نصابها، ولأن تفاقم الفتنة في إشبيلية سيكون مردوده سيئاً جدا على العاصمة قرطبة، ومن ثم على الدولة ككل ؛ حيث إن إشبيلية كانت تتحكم في الشريان الحيوي لقرطبة \_ أقصد نهر الوادي الكبر \_، إذ أنه يمر بالمدينتين معا، ولكن إشبيلية تربض على طرفه الجنوبي قبل مصبه في البحر(١٨١١)، ولذا فإن أي اختلال في أمنها سيؤدي حتما إلى التضييق على العاصمة قرطبة، بل ربها امتدت فتنة إشبيلية إليها خصوصا إذا ما استمرت دون معالجة.

<sup>(</sup>۱۷۹) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص٧٠.

<sup>\*</sup> يذكره العذري باسم عبد الله بن غالب الأخرس، وهو من الخُرس (العذري، نصوص عن الأندلس، ص ٤٠١) ولفظ الخُرْس كان يطلق على جنود الأمير الأموي من الماليك (ابن سعيد، المغرب، جـ ١ ، ص ٣٩) فإذا كان عبد الله بن غالب هو محمد بن غالب ـ وهذا هو الراجع ـ فلا يستبعد أن يكون ابن غالب جنديا سابقا من جنود الدولة الأموية.

<sup>\* \*</sup> شَنْت طُرُش Siete Torres وهي إحدى القرى التابعة لإشبيلية على الطريق الذي كان يربطها بقرطبة (العذري، نصوص عن الأندلس، ص. ص. ١٠٨، ١٠٨-١٠٩) وموقعها بالضبط على المرطبة حدود إشبيليّة مع إسْتِجْه (ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص٧٠؛ - Provencal, op. cit., pp. 230 - ٤٧٠ - ٥٣٠ .(231

<sup>(</sup>۱۸۰) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ٧٠.

<sup>(</sup>۱۸۱) الإدريسي، صفة المغرب، ص١٩٦.

لم يُسَر العرب اليمنية في إشبيلية بالحالة التي بلغها ابن غالب، وكأنهم رأوا أن عمله ذلك سيبطل مخططاتهم التي اجتهدوا في سبيل إنفاذها، ذلك أن ابن غالب لم يكن ينتمي إليهم، كما أن الغالب على أتباعه أنهم من المناوئين للعرب؛ ولهذا هَبَّ بنو خلدون بالتحالف مع بني حجاج - وهذا التحالف نلحظه جليا لأول مرة - في إحدى الليالي للقضاء على هذا المنافس الخطير، فوقعت اشتباكات بين الجانبين، قتل فيها رجل من بني حجاج، فأراد العرب أن يُسَخِّروا هذه الحادثة لمدعم موقفهم لدى السلطات الأموية، فادعوا عند عامل الإمارة في إشبيلية أن ابن غالب قد اغتال صاحبهم غدرا، وأردفوا ذلك بشهادات مزورة، ولما لم يفلح العامل في حل القضية أحالها للأمير عبد الله، ولكن الأمر التبس على هذا الأمير، ورأى ألا يتعجل في البت فيها حتى تقوى الأدلة عن طريق تقصي الحالة في موطن وقوعها، فبعث ابنه فيها حتى تقوى الأدلة عن طريق تقصي الحالة في موطن وقوعها، فبعث ابنه بحضور المُدعى عليه ابن غالب، إلا أن المشهد الذي حدث في العاصمة تكرر مرة أخرى تقريبا في قصر إشبيلية فأرجأ الولد محمد عندئذ الفصل في تكرر مرة أخرى تقريبا في قصر إشبيلية فأرجأ الولد محمد عندئذ الفصل في القضية إلى حين، ولم يهانع في عودة ابن غالب إلى حصنه (١٨٢).

والظاهر أن الحكم في مسألة قتل رجل من العرب على يد محمد بن غالب لم يكن يتطلب هذا التحقيق الواسع، ولكن الأمير عبد الله لجأ إلى مثل هذا الأسلوب في ذلك الحين ليبقى - فيها يبدو - على علاقة طيبة بكلا الطرفين المتنازعين، إذ الفصل لأحدهما يقتضي إثارة الطرف الآخر (١٨٣)، وعندئذ تستعر الفتنة في إشبيلية أكثر مما هي عليه، وبالتالي تخرج هذه الكورة نهائيا من سلطة الحكومة الأموية، أو لعل الأمير عبد الله رأى أن في إرجاء الحكم

<sup>(</sup>۱۸۲) ابن حیان، المقتبس، ق۳، ص. ص۷۰–۷۱.

Provencal, op. cit., p. 231. (\AY)

بحجة عدم وضوح الأدلة سيخفف حدة الخلاف بين المتخاصمين في الوقت الذي تكون الإمارة قد عززت سلطانها في كورة إشبيلية، وآية ذلك أنه قد وَلَّى الذي تكون الإمارة على على هذه الكورة ... في فترة التحقيق المزعومة ... إلى أن وقع الاختيار على عامل اسمه أمية بن عبد الغافر الخالدي، الذي توسم فيه قدرة على الإمساك بالسلطة الأموية في إشبيلية، إذ يُوصف بأنه «كان شهها، بعيد الصيت، منيع الجانب» (١٨٤).

على أن العرب اشتد غضبهم، والتظت حميتهم حينها أجّل الولد محمد القضية، وسمح لمحمد بن غالب بالعودة إلى حصنه (١٨٥)، وكأنهم فهموا من هذا الموقف أن الإمارة بدأت تميل في صف ابن غالب، وإن لم تفعل ذلك جهارا(١٨٦)، ولذا قرروا الرحيل عن الحاضرة، فاتجه بنو حجاج إلى باديتهم بالسّند للمنسوب إليهم، بينها خرج بنو خلدون إلى قريتهم بالشّرف، وبدأ الجميع مع حلفائهم من العرب اليمنية والبربر البرانس بإشاعة الفوضى في المنطقة عن طريق الإغارة والسطو على بعض المراكز الحيوية المهمة، ثم تطور الأمر بهم فاستولى عبد الله بن حجاج مع حليفه البربري جنيد بن وهب على مدينة قَرْمُونَة بعد طرد عاملها الأموي \*\*، أما كُرَيْب بن خلدون فقد ضبط حصن قَوْرَة \*\*\*، واتخذه قاعدة لنشاطاته المرتقبة (١٨٦١)، كما جرت اتصالات

<sup>(</sup>١٨٤) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ٧١.

<sup>(</sup>۱۸۵) ابن حیان، المقتبس، ق۳، ص۷۱.

Dozy, op. cit., p. 195. (1A7)

 <sup>★</sup> السند Sened وهو موضع على الطريق بين إشبيلية ولَبْلَة ( Dozy, op. cit., p. 195, F.N. I. ) و يقع على الطريق بين إشبيلية (ابن حيان ، المقتبس، ق٣، ص ٧١).

<sup>\*</sup> الله وقد أشار العذري إلى استيلاء العرب على قرمونة (نصوص عن الأندلس، ص١٠٣) كما لمح إلى ذلك ابن عذارى في (البيان، جـ ٢، ص ١٢٢).

 <sup>★★★</sup> حصن قُوْرَة Coria موقعه على نهر الوادي الكبير إلى الجنوب من إشبيلية على مسافة اثني عشر ميلا (العذري، نصوص عن الأندلس، ص ٩٩، ١٧٤، حاشية «٩٩ \_ ١»؛ حسين مؤنس، غارات النورمانيين على الأندلس، ص ٣٧).

<sup>(</sup>۱۸٦) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص. ص٧١-٧٢.

سريعة بين ابن غالب صاحب حصن شَنْت طُرُّش وبين وجوه المولدين من أهل الحاضرة، واتفقوا معه على خلع الطاعة، ولكن الولد محمد بن الأمير عبد الله الموجود في إشبيلية آنذاك اطلع على هذه الاتصالات (١٨٧)، فكتب إلى والده في قرطبة يُنْبئُه بكل التطورات التي جرت على الساحة الإشبيلية، سواء ما كان قد ارتكبه العرب (١٨٨)، أو ما خطط له المولدون مع ابن غالب (١٨٩).

لما تسلم الأمير عبد الله كتاب ابنه بادر بالاجتاع بوزرائه من أجل مناقشة تلك التطورات الجسيمة، ولكنهم لم يجمعوا على حَلّ مُرْض، وساعتئذ خلا بعضهم بالأمير، وأشاروا عليه بالتخلص من ابن غالب، لأن في ذلك أَوْبَةَ العربِ إلى الطاعة، فهال الأمير عبد الله إلى هذا الرأي، وتكتم عليه جدا، حيث أظهر في مجلس وزرائه أنه قسرر توجيه حملة لضرب أولئك العرب الخارجين على السلطة في قَرْمُونَة، وفي الخفاء كلَّفَ قائلًاه جعد بن عبد الغافر أحا أمية بن عبد الغافر عامل إشبيلية - كلفه بالقضاء على محمد بن غالب، ثم استئلاف قلوب العرب بذلك (١٩٠)، وإمعانا في سرية التنفيذ أخفى الأمير عبد الله الخطة المرسومة حتى عن أصبغ بن عيسى الوزير المصاحب لهذه الحملة، كها كتب إلى ابن غالب يُحثّه على الخروج في أصحابه، والالتحاق الحملة، كها كتب إلى ابن غالب يُحثّه على الخروج في أصحابه، والالتحاق بالجيش الأموي المتجه إلى قَرْمُونَة (١٩١).

<sup>(</sup>١٨٧) العذري، نصوص عن الأندلس، ص ١٠٢، ١٠٥.

<sup>(</sup>۱۸۸) ابن حیان، المقتبس، ق۳، ص ۷۲.

<sup>(</sup>۱۸۹) العذري، نصوص عن الأندلس، ص ١٠٥.

<sup>(</sup>۱۹۰) ابن حیان، المقتبس، ق۳، ص ۷۲.

<sup>(</sup>١٩١) العذري، نصوص عن الأندلس، ص٥٠١.

ولقد استراب محمد بن غالب من هذه الحركة ، ولكنَّ القائد جعدا كتب إليه يُطَمِّئنه، ويؤكد له أن الحملة إنها خرجت لقتال العرب، فانطلت هذه الأقوال والمزاعم على ابن غالب؛ خاصة وأنه كان مُنْدفعا لـلانتقام من هؤلاء العرب، فسارع بالنفور مع جيش الإمارة، حيث سار الجميع إلى أن نزلوا عند مدينة قرمونة (١٩٢).

ويظهر أن تَسَرِبَ الشك لقلب ابن غالب، ثم تثاقله قليلا في الانضام إلى الجيش الأموي كان مصدره الخوف من وصول أخبار اتفاقه السري مع المولدين في إشبيلية إلى الأمير عبد الله والتي كانت قد وصلت بالفعل إليه عن طريق ابنه الولد محمد من مصادره الخاصة دون أن يعلم ابن غالب بذلك\_ كما سبق أن عرفنا . ، وربما أن مصدر خوف من الإمارة أيضا هو أنه كان في ذلك الحين «قد نفَر وجنح إلى ابن حفصون» (١٩٣٠)، فخشي أن يعاقبه الأمير عبد الله على فعله هذا.

وبطبيعة الحال كانت الشكوك التي أبداها محمد بن غالب في محلها ، إذ أنه بمجرد أن عَسْكَرَ الجيش حول قَرْمُونَة اتصل القائد جعد بعبد الله بن حجاج المستبد بحكمها، وخبره بأنه سينصفه من ابن غالب بالقتل إنَّ هو تعهد بالعودة إلى الطاعة، فلما أجاب ابن حجاج بالموافقة(١٩٤) بدأ جعد يترصد لابن غالب إلى أن وجد منه غرة فقبض عليه، وقتله صبرا، ثم بعث برأسه إلى ابن حجاج في قرمونة (١٩٥)، وعندئذ وَقَّل هذا الأخير بعهده، وسلم مدينته

<sup>(</sup>۱۹۲) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص. ص٧٧-٧٣.

<sup>(</sup>١٩٣) ابن حيان، المقتيس، ق٣، ص ٧٢.

<sup>(</sup>١٩٤) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ٧٣.

<sup>(</sup>١٩٥) العذري، نصوص عن الأندلس، ص١٠٥.

للأمويين، ثم إن جعدا لم يَكْتَفِ بقتل ابن غالب، بل انتقل إلى حصنه «شَنْت طُرُّش» فهدمه، وشتت مَنْ كان فيه (١٩٦١).

أثار مقتل ابن غالب غضبة عارمة بين المولدين في حاضرة إشبيلية، فنهضوا إلى الولد محمد بن الأمير عبد الله، وأفضوا إليه ما بدأ يخامر نفوسهم من شكوك حول نوايا الإمارة، وطلبوا منه تسليم مفاتيح الحاضرة ليأمنوا على أرواحهم، وحيث إن الولد محمدا لا يملك آنذاك قوة يدفعهم بها فقد اضطر إلى الاستجابة لهم فورا دون قيد أو شرط(١٩٧).

وحينها صار زمام المدينة بأيديهم كشروا عن أنيابهم، وطلبوا القود من عامل المدينة أمية بن عبد الغافر الذي قتل ابن غالب على يد أخيه جعد، فاستنصروا حليفهم ابن مولود منه بعث إليهم على جناح السرعة قوة عسكرية تجرأوا بوصولها على إعلان الثورة، فقصدوا أمية في داره، ولكنه هرب منها إلى قصر المدينة حيث كان الولد محمد فلحقوا به وأحاطوا عندئذ بالقصر إحاطة السوار بالمعصم، الأمر الذي جعل الولد محمدا يدعو كبراء المولدين في إشبيلية للتباحث معهم، فاستجابوا له، وأوصوا أتباعهم بالهجوم في حالة تأخرهم بالقصر، على أن هؤلاء الأتباع استعجلوا الموعد المضروب لهم من قبل كبرائهم، وشنوا هجوما صارخا على قصر الحكم في إشبيلية، واستولوا على بعض مرافقه، فها كان من أمية بن عبد الغافر إلا أن حال بينهم وبين ما يشتهون، ودافعهم دفاعا بطوليا، وما زال يقاتلهم حتى قَدِمَ جيش الإمارة بقيادة أخيه جعد بن عبد الغافر، حيث إن المحاصرين كانوا قد استصرخوه،

<sup>(</sup>١٩٦) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ٧٣.

<sup>(</sup>١٩٧) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص٧٣.

<sup>★</sup> ابن مولود أحد المتمردين على الدولة في إحدى الكور الجنوبية \_ وهي كورة شَذُونَة \_، وسوف نتحدث عنه فيها بعد ..

فأتم ، يَغُلُّ السَّيْرَ إليهم ، ودخل مدينة إشبيلية ، وشق طريقه إلى القصر بصعوبة بين الغوغاء الثائرين، فوصل إلى أخيه أمية والولد محمد «وهما بآخر رَمَقِ، لا يشكان في حلول حمامهما. ولا سيما أمية، بما عَضَّه، وأجهده الإعياء، وعَمَّتُه الجراح»(١٩٨)\*.

وبسيطرة الجيش الأموي على المدينة أَمَرَ الولد محمد بتشتيت الشائرين، ونهب دورهم، كما قتل كبراء المولديين المذين كمان قمد أدخلهم عنده للتفاوض، ثم كَتَبَ إلى والده الأمير عبد الله بكل ما جرى، فأجابه بأن يقفل إلى قرطبة ، ويترك مقاليد الأمور بإشبيلية بيد أمية بن عبد الغافر (١٩٩)، وهذه الأحداث جميعها وقعت في سنة ٢٧٦هـ/ ٨٨٩م (٢٠٠).

انفرد أمية بالحكم في إشبيلية، وعاد الولد محمد بصحبة قواد الجيش العائدين إلى العاصمة قرطبة (٢٠١)، وبعد وصول هؤلاء الأخيرين إلى العاصمة تسلم الأمير عبد الله كتابا من ابن حفصون - الذي كان يتظاهر آنذاك بالطاعة - يطلب فيه بحِدَّةِ القصاص من القائد جعد بن عبد الغافر كفاء فعلته باین غالب حلیفه (۲۰۲).

ومع أن القائد جعدا لم يفعل إلا ما أمره به الأمير عبد الله إلا أنه خشى \_ فيها يبدو - أن يضحي به هذا الأمير تزلفا لابن حفصون أعتى المتمردين، وأشدهم

<sup>(</sup>۱۹۸) ابن حيان، المقتيس، ق٣، ص٧٣\_٧٥.

<sup>★</sup> وقد جاءت هذه الأحداث عند العذري بشكل مقتضب (ابن العذري، نصوص عن الأندلس، ص ۱۰۲).

<sup>(</sup>١٩٩) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص.ص٥٥-٧٦.

<sup>(</sup>۲۰۰) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ٨٣.

<sup>(</sup>۲۰۱) العذري، نصوص عن الأندلس، ص ۲۰۲.

<sup>(</sup>۲۰۲) ابن حیان، المقتس، ق۳، ص ۸۳.

خطرا على الإمارة في ذلك الحين، وبالأخص أنه بان للعيان يومذاك أن الأمير الأموي كان يميل إلى ملاطفته \*.

وعلى هذا فقد فر جعد بن عبد الغافر من قرطبة، ومعه أخواه هاشم وعبد الغافر، وقصدوا أخاهم أمية في إشبيلية، وفي الطريق اغتيل الثلاثة على أيدي أخوة ابن غالب فلم صافحت هذه الأنباء أسماع أخيهم أمية حزن عليهم حزنا شديدا (٢٠٣)، وألقى تَبِعَةَ ما حدث لهم على أهل الحاضرة من المولدين، ومَنْ والاهم بصفتهم أنصار ابن غالب، ولذا قرَّب إليه بني خلدون وبني حجاج (٢٠٤)، ودعاهم مع أشياعهم العرب «للثورة بالمولدين من أهل إشبيلية، فحملوا السيف عليهم بداخل المدينة وأحوازها، وعلى مَنْ ضَامَّهم من الأعاجم، فلم يدعوا منهم أحدا إلا قتلوه، وأخذوا ماله، فَفَنِيَتْ المولدة بإشبيلية إلا قليلاً »(٢٠٥).

خلصت بذلك كورة إشبيلية للعرب، فأصبحوا هم سادتها، والقوة الضاربة فيها، ولعل وضعهم الجديد هو الذي أخرس زعاء المولدين الأقوياء في المناطق الأخرى عن نصرة إخوانهم في هذه الكورة، فربها أنهم تحاشوا الدخول في نزاع غير مأمون النتائج مع هذه القوة العربية المتصاعدة في الوقت الذي لم يعد للمولدين حَوْل ولا طول في إشبيلية يُغْرِي بالتحرك من أجلهم.

وعلى الرغم من أن فعل أمية بن عبد الغافر بأهل الحاضرة قد طغى عليه الانتقام الشخصي الذي ربها لا يعبر عن وجهة نظر الأمويين لكنه لا يزال في

<sup>★</sup> انظر الفصل الثاني من هذا البحث.

<sup>(</sup>۲۰۳) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ٨٤.

Dozy, op. cit., p. 203; Provencal, op. cit., p. 232. (Y • §)

<sup>(</sup>۲۰۵) ابن حیان، المقتیس، ق۳، ص ۸٤.

الحقيقة الممثل الرسمي للإمارة في كورة إشبيلية، ولذا لم يستمر التآلف بينه وبين عرب هذه الكورة الذين يُكِنُّون لـ الإمارة العداء، فما لبث أن فارقه كُرَيْب ابن خلدون وعبد الله بن حجاج، حيث عاد الأول إلى معقله قَوْرَة، بينها دخل الآخر قَرْمُونَة مرة أخرى وملكها، وصرحا بشق عصا الطاعة، حيث «ضافر كل واحد منها مَنْ جاوره من أهل الخلاف، فقريت شوکتهما»(۲۰۶).

ولا يعد هذا التصرف من زعيمي العرب اليمنية غريبا \_ فيها يظهر \_ إذ أن اجتماعهما المؤقت مع أمية بن عبد الغافر كان من أجل غاية واحدة، وهي القضاء على المولدين ومَنْ إليهم من أهل الحاضرة، فلما انتهت هذه الغاية عادت العلاقات بين الجانبين إلى سابق سوئها، فتَمَرُّدُ هـذين الزعيمين في كورة إشبيلية لم يكن هدفُه التخلص من المولدين بقدر ما هو تَمَرّد على السلطة الأموية، ومحاولة الاستقلال بهذه الكورة كما فعل غيرهم من الزعماء المُنتَزِين في طول البلاد وعرضها.

إزاء ذلك شَعَرَ أمية بن عبد الغافر بحرج موقف فلجأ إلى خلخلة صفوف العرب وحلفائهم من البربر عن طريق إثارة الشقاق بين رؤسائهم، فتمكن من الإيقاع بين عبد الله بن حجاج وصاحبه البربري المشارك له في حكم قَرْمُونـة جُنَيْد بن وهب، فوثب هذا على ابن حجـاج وقتله، وفوق ذلك سبى أهله، وانتهب ماله، ثم بعث برأسه إلى أمية بن عبد الغافر (٢٠٧)، وقد كان ذلك عام ٢٧٨هـ/ ١٩٨م (٢٠٨).

<sup>(</sup>۲۰٦) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص٧٦.

<sup>(</sup>۲۰۷) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص٧٦.

<sup>(</sup>۲۰۸) . Provencal, op. cit., p. 232. (۲۰۸) لا نعرف كيف توصل بروفنسال إلى تاريخ هذا الحدث، ولكن لعله توصل إليه عن طريق مقارنة الأحداث بعضها البعض.

ويبدو أن العامل أمية بن عبد الغافر قد أحدث صدعا في الحلف المعقود بين العرب في كورة إشبيلية وبين مجاوريهم البربر، فعلى الرغم من أنه ليس لمدينا نصوص صريحة بهذا الشأن فإن الطريقة التي اغتال بها ابنُ وهب البربري حليفه العربي، وما تبع ذلك من سبي الأهل واستصفاء الأموال كله يشير إلى أن الاختلاف بدأ يَدِبُّ بين الطرفين، لا سيها وأننا سنجد النشاط العربي بعد هذه الحادثة سيرتكز في إشبيلية دون قَرْمُونة، كها أننا لا نعثر على تقارب بين بربر قرمونة والعرب في الأحداث التالية حيث سنرى أن القيادات العربية في إشبيلية لا تستمد قرمونة القريبة في وقت الضيق مع كونها تطلب المدد من مدن بعيدة عنها، ومن المحتمل جدا على ضوء ما سبق أن جنيد بن وهب قد دخل في طاعة الإمارة الأموية منذ أن بعث برأس ابن حجاج إلى أمية بن عبد الغافر عاملها.

ومن الملاحظ أن التحالف بين العرب اليمنية قد بلغ أَوْجَهُ في تلك الأيام الله حد أن رئاسة إبراهيم بن حجاج اللخمي على قومه وأتباعه العرب بعد مقتل أخيه عبد الله قد تمت «بإجماع من كريب بن خلدون» (٢٠٩) الحضرمي، ولذا لم يقدر أمية بن عبد الغافر أن يُوضِع بين هؤلاء العرب، أو يثير الشقاق بينهم، ذاك أنه حينها قتل ابن حجاج بادر أمية بالتبرؤ من دمه، فلها نافقه العرب بالتصديق طفق يجتهد في الإيقاع بين كُريْب بن خلدون وزعيم بني حجاج الجديد إبراهيم، فاتصل بكريب ودعاه للانضهام إليه ضد بني حجاج، فها كان من كريب إلا أن تظاهر بالقبول، ولكنه كان هو ورصيفه ابن حجاج يضمران له شرا، ويخططان للإطاحة به (٢١٠).

<sup>(</sup>۲۰۹) ابن حیان، المقتبس، ق۳، ص ۷٦، .

<sup>(</sup>۲۱۰) ابن حیان، المقتبس، ق۳، ص. ص۲۱–۷۷.

ويبدو أن أمية قد اكتشف فشل سياسة الوقعية بين زعيمي العرب(٢١١) فخاف على نفسه منهما، فشرع في بناء قصبة بجوار قصر الحكم في إشبيلية، وعندما اعترض العرب عليه تذرع بأن ما يفعله إنها هو تنفيذ لأوامر الأمير عبد الله، بيد أنهم لم يلتفتوا إلى قوله، وأرادوا منعه بالقوة، ولكنهم وجدوه مُستَعداً للرد عليهم، بل إنه لم يَكف عنهم إلا بعد أن قدموا له عددا من الرهائن، وحينها أُمِنَ غَوائلهم بقبض هؤلاء الرهائن استمر في تنفيذ مشروعه، فأخذ العرب يترصدون له بالتعاون مع أحد أصحابه الذي خَبَّرهم في بعض الأيام أن الفرصة سانحة للقضاء عليه لانفراده بالقصر وحده، فقاموا بالهجوم عليه، بَيْدَ أنه احتمى بالرهائن، وهدد بالفتك بهم، الأمر الذي جعل أولئك العرب يصارحونه بأن «مـذهبهم مُلْكُ بلدهم . . . على مـا قد فعله سواهم من أهل الكور»(٢١٢)، وأقسموا له بالإيمان المغلظة بأنهم سوف يَدَعُونَه يُغادر إشبيلية آمنا، فلم يكن أمامه إلا الموافقة لقلة المدافعين عنه، فلها أطلق رهائنهم نكثوا أيهانهم، وناصبوه الحرب، وآنئذ أيقن أمية بالهلاك، فاستهات في قتالهم إلى أن قُثِل مُقْبِلاً غَيْرَ مُدْبِرِ

وبمقتل أمية بن عبد الغافر بسط العرب سلطتهم المباشرة على إشبيلية، ولكنهم مع ذلك لم يتجرأوا على مكاشفة الأمير عبد الله بنزوعهم إلى الاستقلال

<sup>(</sup>٢١١) حمدي عبد المنعم حسين، التاريخ السياسي لمدينة إشبيلية في العصر الأموى (الإسكندرية: مؤسسة شباب الجامعة ، ٧٠ ١٤ هـ/ ١٩٨٧ م) ، ص ٧٧ .

<sup>(</sup>۲۱۲) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص. ص٧٧-٨٨.

<sup>(</sup>٢١٣) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ٧٨؛ ابن خلدون، تاريخه، جـ٧، ص ٥٠٦.

 <sup>★</sup> وقد ذكر ابن خلدون في موضع آخر أن مقتل أمية بن عبد الغافر كان في «أعوام الثهانين والثلثمئة» (جــ ٤، ص ١٧٤)، ومن البائن خطأ هـذا التاريخ، فلعل كلمـة الثلثمئة خُـرَّفت عن المئتين، لأنسا لو وضعناها جذا النسق، فأصبحت هكذا «أعوام الثمانين والمتين» أي: سنة • ٢٨هـ/ ٨٩٣م فإن زمن الحادثة لن يخرج عن حدودها .

بالحكم فيها، فلقد أظهروا أنهم قتلوا أمية بسب جنوحه إلى العصيان، أما هم فإنهم لا ينزالون على الطاعة، ولا مانع من إرسال عامل آخر من قرطبة إليهم (٢١٤).

وليس من شك أن حالتهم لم تكن لتخفى على الأمير، ولكن لما كان عاجزا عن عمل شيء فعّال ضدهم (٢١٥) فقد تظاهر بقبول عذرهم، والرضاعن فعلهم، فبعث بعدد من العمال إلى إشبيلية، وحيث إن السيطرة الحقيقية كانت فيها للعرب آنذاك فقد أضحى هؤلاء العمال ألعوبة في أيدي زعيمي العرب كُريب بن خلدون وإبراهيم بن حجاج، فإذا ما أبدى أحدهم تمردا على التعاليم الموضوعة له قام هذان الزعيمان بالضرب على يده، والحجر على التعاليم الموضوعة له قام هذان الزعيمان بالضرب على يده، والحجر عليه الرحمن الذي كان الأمير عبد الله قد أشخصه للمشاركة في حكم إشبيلية، بل إن كُريباً قد استحل دم ولد لهشام هذا اسمه المُطَرِّف، وقتله دون سبب مقنع (٢١٧).

ولقد تغافل الأمير عبد الله مدة من الزمن عن الوضع المَريْجِ في إشبيلية بالرغم من أن الكتب كانت تترى عليه من عماله فيها يحضونه على نصرتهم، وإزالة ما يعايشونه من شدة وضنك في ظل الاستبداد العربي (٢١٨).

ومن الواضح أن سبب تغافل الأمير عبد الله هو أنه لم يكن وقتها يملك من الوسائل ما يستطيع به ردع أولئك العرب في إشبيلية، لأننا نراه حينها تحسنت أمور دولته بعض الشيء لم يتأخر عن النظر في مشكلة هذه المدينة، ففي سنة

<sup>(</sup>۲۱٤) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص٧٨.

<sup>(</sup>٢١٥) أحد بدر، دراسات في تاريخ الأندلس، ص ٢٥٠.

<sup>(</sup>۲۱٦) ابن حيان، المقتبس، ص. ص٧٨–٨٩.

<sup>(</sup>٢١٧) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ٧٩؛ ابن خلدون، تاريخه، جـ٧، ص ٥٠٦.

<sup>(</sup>۲۱۸) ابن حیان، المقتبس، ق۳، ص۷۹.

٢٨٢هـ/ ٨٩٥م قام حسب الإمكانات التي تهيأت له بمحاولة لإضعاف السيطرة العربية عليها، إذ جهز حملةً في ذلك العام \*، وأمر عليها ابنه المُطرِّف، وجعل القيادة فيها لوزيره عبد الملك بن عبد الله بن أمية، ثم أصدر أوامره بالتوجه إلى الخارجين على السلطة، فكانت مدينة إشبيلية من الأهداف الرئيسة لهذه الحملة (٢١٩)، فلقد عسكر الجيش الأموي أول خروجه في مكان لا يبعد سوى ميلين منها (٢٢٠)، ومن هذا المكان فيما يظهر - جرت المراسلات بين المطرِّف والعرب في إشبيلية بشأن القائد عبد الملك بن عبد الله ابن أمية ، حيث اعْتَلُّ هـؤلاء العرب بأن سبب استيحاشهم من الانقياد للطاعة هو «خوفهم من عبد الملك بن عبد الله بن أمية قائد الجيش، وتوقعهم لسطوته» (٢٢١)، فه و يُعد عندهم من أكبر مُحَرضي الأمير عبد الله على حربهم (٢٢٢)، ولذلك تعهدوا للمطرف بأنهم سيقدمون له فروض الولاء بمجرد أن يخلصهم منه (٢٢٣)، فوافق هذا المطلب هوى في نفس المطرف، إذ كان هو\_أيضا\_ يحقد على هذا القائد، لأنه كان يراه المتسبب الأول في صرف والده الأمير عبد الله عن عقد البيعة له بولاية العهد (٢٢٤)، وعلى هذا قبض المطرف على القائد عبد الملك، وقتله بعد مرور اثنى عشر يوما على فصول الجيش من قرطبة (٢٢٥)، ثم بعث برأسه إلى العرب في إشبيلية وعندئذ أجابوه

 <sup>★</sup> ويذكر ابن خلدون أن هذه الحملة كانت في سنة ٢٨٣هـ/ ٩٦٦م ( تاريخه، جـ٤، ص١٧٦).

<sup>(</sup>٢١٩) ابن القوطية، تاريخ افتتاح الأندلس، ص١١٦؛ ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص٧٩، ٨٠، ١١٠، ابن عذاري، البيان، جـ٢، ص ١٢٤.

<sup>(</sup>٢٢٠) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ١١٠؛ ابن الأبار، الحلة، حـ٧، ص ٣٧٤.

<sup>(</sup>۲۲۱) ابن حیان، المقتبس، ق۳، ص ۱۱۰.

<sup>(</sup>٢٢٢) ابن القوطية، تاريخ افتتاح الأندلس، ص١١٦.

<sup>(</sup>۲۲۳) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ٨٠.

<sup>(</sup>٢٢٤) ابن الخطيب، الإحاطة، جـ ٣، ص ٢٧٩.

<sup>(</sup>۲۲٥) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ١١٤.

إلى ما كانوا قد عاهدوه عليه، وخرجوا إليه في محلته التي كان يعسكر فيها (٢٢٦)، وكأن المطرف أراد بقتله للقائد أن يتشفى أولاً من ذلك الرجل الذي حرمه ولاية العهد، وليستألف ـ ثانيا ـ قلوب المتمردين في إشبيلية وغيرها للطاعة، ولذا فإنه أشاع بين الناس «أن قتله لعبد الملك إنها كان من أجل تهاونه بالرجال، واستخفافه بحقوقهم، وقلة إنصافه إياهم في معاملته لهم» ثم كاتب الكور على إثر ذلك فجاءته وفود أهل لَبْلَة وشَذُونَة (٢٢٧).

أما موقف الولد المطرف من والده الأمير عبد الله حينها كتب يستفسر عن سبب قتل القائد عبد الملك فقد أمر رجال جيشه أن يردوا عليه بالتظلم من هذا القائد، وأنهم هم الذين حملوه «على التعجيل به، و إراحتهم منه» (٢٢٨).

وعلى أي حال فقد خرج وفد إشبيلية إلى المطرف، فشكر لهم حسن استجابتهم له، ثم دعاهم للالتحاق بالحملة (٢٢٩)، فكان إبراهيم بن حجاج على رأس مَنْ بادروا بتلبية دعوته (٢٣٠)، ومن المرجح أن خالد بن خلدون \_ أيضا \_ قد التحق في الوقت نفسه بالجيش الأموي بصفته ممثلا عن أخيه كُريْب بن خلدون \*.

<sup>(</sup>٢٢٦) ابن القوطية، تاريخ افتتاح الأندلس، ص ١١٦؛ العذري، نصوص عن الأندلس، ص ١١٦؛ العدري، نصوص عن الأندلس، ص ١٠٣

<sup>(</sup>۲۲۷) ابن حیان، المقتبس، ق۳، ص۱۱۱.

<sup>(</sup>۲۲۸) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ١١١.

<sup>(</sup>٢٢٩) ابن القوطية ، تاريخ افتتاح الأندلس، ص ١١٦-١١٧ .

<sup>(</sup>٢٣٠) العذري، نصوص عن الأندلس، ص١٠٣.

<sup>★</sup> يفهم هذا من روايتين أوردهما ابن حيان، الأولى عن محمد بن عبد الله بن الأشعث حيث ينص فيها أن ابن حجاج وخالد بن خلدون قد التحقا مع جمع من أصحابها بالجيش الأموي قبل تحركه من قرطبة، وجعل علة ذلك التظاهر بالطاعة للإمارة (ابن حيان، المقتبس، ق ٣، ص ٧٩)، أما الرواية الأخرى فهي عن الرازي، وهو لا يذكر فيها صراحة متى التحق ابن حجاج وصاحبه بالجيش، وإن كان قد أشار أن وفدا من أهل إشبيلية قد حسرج إلى المطرف بمجرد أن قُتِل =

أسند المطرف القيادة إلى أحمد بن هاشم بن عبد العزيز \*، واستأنف المسير نحو الجنوب الأندلسي، ومضى يتعقب المتمردين بالصلح تارة، وبالحرب تارة أخرى، واستمر على ذلك عدة أشهر، ثم قفل راجعا إلى قرطبة، وجعل طريق العودة يمر بإشبيلية، فلما حل بأحوازها امتنع أهلها عنه بقيادة كريب ابن خلدون، الأمر الذي اضطر معه المطرّف إلى تكبيل إبراهيم بن حجاج وخالد بن خلـدون وأصحابها والذين كانوا مصاحبين لـه في حملته كها ذكرنا\_ وكان هـذا في مستهل رجب من عام ٢٨٢هـ/ ٨٩٥م، وبعد ثلاثـة أيام من نزول العسكر الأموي على مدينة إشبيلية قام أهلها بالهجوم على مقدمته، فجرت بين الجانبين حرب صعبة هُزمَ فيها الإشبيليون، وعندئذ أمر المطرف بالتشديد على ابن حجاج ومَنْ على شاكلته من كبار الزعماء الإشبيلين، ثم

<sup>=</sup> القائد عبد الملك (ابن حيان، المقتبس، ق ٣، ص ١١١)، ولكنه فيها بعد يذكر بوضوح أن المطرف قد قبض على إبراهيم بن حجاج وخالد بن خلدون وجماعتهما بعد أن امتنعت إشبيلية عليه حين رجع إليها بعد انقضاء مهمته في ضرب المخالفين \_ كها سنرى \_ (ابن حيان، المقتبس، ق ٣، ص ١١٣)، وعلى ضوء دراستنا للأحوال في إشبيلية لا نميل إلى الأحد برواية ابن الأشعث على عواهنها في هذه القضية ، إذ أنه من المستبعد أن يخاطر الزعيم العربي إبراهيم بن حجاج وخالد بن خلدون ويسلما نفسيهما من أجل التظاهر بطاعة الإمارة الأموية التي كانت تُضْمِر لهما العداء، ثم إن هذه الرواية يغلب عليها عدم الترتيب في سرد الأحداث، ومن المحتمل جدا أن أحداث هذه الحملة اختلطت على ابن الأشعث؛ خاصة وأننا نملك رواية عن العذري تصرح بأن ابن حجاج قد التحق بالجيش حين اغتال المطرف القائد عبد الملك (العدري، نصوص عن الأندلس، ص١٠٣)، وحيث إن حالد بن خلدون كان قد حرج مع إبراهيم بن حجاج في رواية ابن الأشعث، وإن أهل إشبيلية خرجـوا إلى المطرّف بمجرد قتله للقـائد في روايات أخرى فمن المرجح أن انضهام خالد ابن خلدون للمعسكر الأموي كان في الوقت عينه الذي التحق به ابن حجاج.

<sup>★</sup> أحمد بن هاشم بن عبد العزيـز هو أبن الوزيـر هاشم بن عبـد العزيز الـذي كان الأمير المنـذر قد نكبه. (انظر الفصل الأول من هذا البحث).

قفل إلى العاصمة فكان «الوقوف بباب إشبيلية منتهى المطرف في غزوته هذه، ثم رحل بعسكره إلى قرطبة» (٢٣١)★.

ولقد رفع المطرف الحظر عن كبار الإشبيليين بعد أن وردت جباية مدينتهم إشبيلية، ولكنه مع ذلك تحفظ عليهم (٢٣٢) حتى أودعهم سجن قرطبة مع جمع من أصحابهم، غير أن سجنهم لم يَطُل إذ سرعان ما أفرج عنهم الأمير عبد الله بعد تعهدهم بإخلاص الطاعة، وتقديمهم له رهائن تُصَدِّق هذا التعهد، وقد تَمَّ ذلك بناء على نصيحة أحد الوزراء الذي رأى أنه لا نَفْعَ للإمارة من بقائهم محبوسين لديها، فالأفضل في رأي هذا الوزير المَنُّ عليهم بإطلاق سراحهم ليحموا حصونهم المهددة من ابن حفصون، وليكون ذلك بإطلاق سراحهم ليحموا حصونهم المهددة من ابن حفصون، وليكون ذلك أيضا قدم صدق للأمير عبد الله عندهم، فيخلصوا الولاء (٢٣٣).

ومع الاعتراف بأهمية ما جعل سببا في إطلاق سراح ابن حجاج وجماعته من أهل إشبيلية إلا أنه فيها يتعلق بابن حفصون لا ينطبق فيها يبدو على المواقع، فلقد كان ابن حفصون في الفترة التي نتحدث عنها بالذات أي: أواخر سنة ٢٨٧هـ/ ٩٩٥م وما بعدها قد تقلصت قوته، بحيث لم يعد يشكل خطرا مهددا لحصون إشبيلية ولا غيرها\*\*، ولكن ربها أن أبلغ

<sup>(</sup>۲۳۱) ابن حَيان، المقتبس، ق٣، ص. ص١١١-١١٤.

<sup>★</sup> ولقد اعتمدنا هنا على رواية الرازي أما رواية ابن الأشعث التي أشرنا إليها آنفا فإنها لا تفصّل خط سير حملة المطرف، وتجعل اغتيال القائد عبد الملك بن أمية في أواخر الحملة، ثم يطغى عليها بعد ذلك الاضطراب في ذكر علاقة المطرف بإشبيلية (ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص. ص ٨٠-٨١) ولما كانت رواية الرازي أكثر تفصيلا ودقة حيث ذكرت الساحة التي قتل فيها القائد، والزمن الذي استغرقته الحملة، والمناطق التي مرت عليها، وكذلك وصولها إلى إشبيلية في طريق العودة لل كانت كذلك اعتمدنا عليها في تحقيق هذه الفقرة من أحداث إشبيلية.

<sup>(</sup>۲۳۲) ابن حيان، المقتبس، ق ٣، ص ١١٤.

<sup>(</sup>۲۳۳) ابن حیان، المقتبس، ق۳، ص ۸۲.

<sup>\*\*</sup> انظر: الفصل الثاني من هذا الكتاب.

الأسباب التي دفعت الإمارة إلى إخلاء سبيل هؤلاء المسجونين هو أن أهل إشبيلية قد أرسلوا الجباية للأمير عبد الله قبيل عودة المطرف بحملته إلى العاصمة \_ في رواية \_(٢٣٤)، أو بعد وصوله بزمن ضئيل \_ في رواية أخرى \_(٢٣٥)، وقد كمان دفع الجباية في ذلك الوقت من عمر دولة الأمير عبد الله يعنى خضوع المتمردين للإمارة على أن يحكموا بلادهم بأنفسهم \*، فلعل الأمير عبد الله فَسَّرَ إرسال أهل إشبيلية تلك الجباية بأنها جنوح إلى الطاعة، فأطلق سراح أعيانهم، هذا من جانب، ومن جانب آخر فقد كان الأمير عبد الله آنذاك ينتهج سياسة تقوم على عزل المتمردين عن بعضهم بعضا(٢٣٦)، فلا يُستبعد أنه خشى فساد هذه السياسة بالإصرار على سجن ابن حجاج وأصحابه مع أن ذويهم دفعوا ما عليهم من أموال، فربما غضب أهل إشبيلية من جراء ذلك، وأقاموا تحالفات مع المتمردين الآخرين القريبين منهم أو الأبعدين.

على أن إبراهيم بن حجاج وخالد بن خلدون وأصحابها «لما صاروا إلى مواضعهم نكثوا أيانهم، وعادوا إلى أشد ما كانوا عليه من خلعانهم، ومنعوا الجباية ، . . . ولففوا فساق الناس على المعصية ، وإتبعوا الفتنة »(٢٣٧).

ومن جهة أخرى فإنه بعودة إبراهيم بن حجاج إلى مدينة إشبيلية اتضح بجلاء تقسيم السلطة فيها بينه وبين الزعيم العربي الآخر كريب بن خلدون، حيث وزعت هذه المدينة بينها مناصفة «وبقيا كذلك أعواما» (٢٣٨). ولعل وضوح هذا التقسيم في السلطة بين زعيمي العرب في إشبيلية هو خلوها من

<sup>(</sup>٢٣٤) ابن حيان، المقتبس، ص ١١٤.

<sup>(</sup>۲۳۵) ابن عذاري، البيان، جـ۲، ص ۱۲۵.

<sup>★</sup> انظر الفصل الثان من هذا البحث.

<sup>(</sup>٢٣٦) الحريري، حركات المولدين، ص. ص١٠٨-٨١.

<sup>(</sup>٢٣٧) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ٨٢.

<sup>(</sup>۲۳۸) ابن عذاري، البيان، جـ ۲، ص ١٢٥.

قوى سياسية أخرى تضارع قوة العرب، إذ كان المولدون قد كتبت عليهم الاستكانة عقب المذابح التي جرت عليهم في وقت سابق، كما أن حُكْمَ الإمارة المباشر عليها كان قد انتهى تماما آنذاك.

ويصور المؤرخ المعروف عبد الرحمن بن خلدون (٢٣٩) وهو كما أشرنا سابقاً ينتسب لأسرة بني خلدون حاملة لواء التمرد زمن بحثنا يصور الحالة في مدينة إشبيلية إثر تفرد العرب اليمنية في حكمها، ويصف لنا النهج الذي استخدمه كلا الحاكمين \_ كريب بن خلدون وإبراهيم بن حجاج \_ في تعاملهما مع الناس في هذه المدينة فيقول: «وكان في كُريب تحامل على الرعية وتعصب، فكان يتجهم لهم، ويغلظ عليهم، وابن حجاج يسلك بهم سبيل الرفق والتلطف في الشفقة بهم عنده فانحرفوا عن كريب إلى إبراهيم».

ولقد كان من الطبيعي أن يحدث التنافس بين هذين الزعيمين بأي شكل من الأشكال بعد أن صفَتْ لهم السلطة في إشبيلية ، فلقد كان كريب وإبراهيم قبل ذلك يوحد بينهما النضال ضد الأمويين ، فلم انتهى هذا النضال بالنصر غدا الانشقاق بينهما واردا ، فربما أن توزيع السلطة فيما بينهما كان أول بذور هذا الانشقاق ، ثم إن اختلاف سياسة كل واحد منهما عن الآخر في تعامله مع الرعية يعد مظهراً من مظاهر الانشقاق غير الصريح إن صح لنا هذا التعبير.

لم يستمر حبل الاتصال منقطعا بين الإمارة الأموية من طرف وبين ابن خلدون وابن حجاج من طرف آخر، ذاك أن الأمير عبد الله بعد أن قَنعَ بخروج إشبيلية من سلطانه، ورأى عُقْمَ الحل العسكري في إخضاعها لجأ إلى الحيلة، وبدأ يضرّب بين زعيمي العرب فيها، ويغري أحدهما بالآخر، وقد اهتم بذلك إلى الحد الذي جعله يُجنّدُ كاتبه عبيدَ الله بن محمد بن أبي عبده لتنفيذ هذه المهمة (٢٤٠).

<sup>(</sup>٢٣٩) ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون، جـ٧، ص٥٠٦.

<sup>(</sup>٢٤٠) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ٨٢.

ويبدو أن هذا الاتصال الذي حدث بقصد الوقيعة بين زعيمي إشبيلية قد أفسح المجال لقيام علاقات حسنة بين إشبيلية وحكومة قرطبة، إذ أن بعض المصادر ذكرت - كما أشرنا آنفا - أن إشبيلية أصبحت بعودة إبراهيم ابن حجاج وجماعته من الأسر أشد اضطرابا مما كانت عليه من قبل ، كما أن أهلها قد منعوا الجباية ، الأمر الذي يعنى رفض الحكم الأموي. ثم بعد مرور سنتين أو أكثر بقليل ذكرت مصادر أخرى أن مكاتبات ترددت بين الأمبر عبد الله وحاكمي إشبيلية العربيين، وقد غلب على هذه المكاتبات الطابع الودى، فكان كل من كريب وإبراهيم يخاطبان الأمير في مصالحها (٢٤١)، وهذا يلهم أن إشبيلية بدأت تتجه إلى الانتظام في سلك الطاعة، بل إن العذري(٢٤٢) أشار إلى دخول بني خلدون وبني حجاج في طاعة الأمويين فترة من الزمن بعد إطلاق إبراهيم بن حجاج وأصحابه من الأسر، فلعله كان يقصد الفترة التي نتحدث عنها .

وفي الوقت الذي تحسنت فيه ـ نوعا ما ـ علاقة زعيمي إشبيلية بالإمارة الأموية فقد ازداد التنافس حِدَّة بينها، فتحول بفعل المكائد التي عقدتها هذه الإمارة بإتقان إلى عداوة خفية بين الاثنين، فلقد كتب خالد بن خلدون (أخو كريب) كتابا إلى الأمير عبد الله يغري فيه بصديقه السابق إبراهيم بن حجاج، فقام الأمير برد الجواب على نفس رقعة الكتاب، ولكن هذا الكتاب سقط من البريد، فأخذه فتيان القصر، وأرسلوه على جناح السرعة إلى ابن حجاج، وعندئذ «علم حقيقة ما يحتوي عليه ابنا خلدون من سوء الباطن» فدعاهما إلى بيته، وأبلغ في عتابها، الأمر الذي جعل خالد بن خلدون يعتدي عليه \_ أعني: على ابن حجاج \_ ولكن هذا دعا أعوانه فأجهزوا على

<sup>(</sup>۲٤۱) ابن عذاري، البيان، جـ۲، ص ١٢٥.

<sup>(</sup>٢٤٢) العذري، تصوص عن الأندلس، ص ١٠٣ .

خالد وأخيه كريب (٢٤٣)\*، وذلك في عام ٢٨٦هـ/ ٩٩٩م (٢٤٤).

وقد لا يَشْتَطُّ الخيالُ بنا كثيراً إذا قلنا إن بداية هذه الحادثة كانت بتخطيط من الأمير ورجال دولته، فالرد على الكتاب في الرقعة نفسها، ثم سقوطه بعينه من رجل البريد مع أنه كان يحمل كتبا غيره (٢٤٥)؛ فضلا عن كون أحد الفتيان قد بعثه بسرعة إلى ابن حجاج، كل هذا يوحي بأن هناك يدا تفعل فعلها في ترتيب مسيرة هذا المشهد، ولعل الإمارة أرادت أن تتابع سياستها في الوقيعة بين كريب وابن حجاج، وتلهب بينها الشقاق، وربما أنها لم تتوقع أن ينتهي الأمر بقتل ابني خلدون، إذ أن انفراد ابن حجاج بالسلطة في إشبيلية، أو قيام نزاع مسلح فيها لا يعد في صالح حكومة قرطبة.

لم يقف إبراهيم بن حجاج عند قتل ابني خلدون، بل قام بتعقب أفراد أسرتها، فقتل بعضا منهم، وشتت البعض الآخر (٢٤٦)، وحينها اطمأن إلى انفراده بالحكم في إشبيلية كتب إلى الأمير عبد الله يتبرأ من دم ابني خلدون «ويقول إنها كانا الحامِلَين له على النكث، وإنه على خلاف رأيها وبصيرتها، وخطب إليه ولاية إشبيلية على أن يحمل من فضل جبايتها . . . سبعة آلاف دينار فأجابه الأمير إلى ذلك» على أن يحكمها بالمشاركة مع وال من قبله اسمه قاسم بن وليد الكلبي (٢٤٧).

<sup>(</sup>٢٤٣) ابن عذاري، البيان، جـ٢، ص ٢٥.

<sup>★</sup> وقد أشار ابن حزم إلى أن إبراهيم بن حجاج قد قتل ابني خلدون غِيلة . (ابن حزم، جمهرة أنساب العرب، ص ٤٦٠).

<sup>(</sup>٢٤٤) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ٨٤؛ العذري، نصوص عن الأندلس، ص١٠٣.

<sup>(</sup>٥٤٥) ابن عذاري، البيان، جـ٢، ص ١٢٥.

<sup>(</sup>٢٤٦) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ٨٤.

<sup>(</sup>۲٤٧) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص. ص٨٢-٨٣.

ولا نسمع أن أهل إشبيلية من العرب عارضوا ابن حجاج معارضة معلنة على ما اقترف في حق أسرة بني خلدون، وأغلب الظن أن أولئك العرب لم يفعلوا ذلك به؛ لأنهم كانوا يكنون له المحبة والتقدير نتيجة لتلك المعاملة الطيبة التي تعودوها منه على عكس زعيم بني خلدون كريب الذي كان كثير الإساءة إليهم كما سبق ذكره.

عزل الأمير عبد الله بعد عدة شهور قاسم بن وليد العامل المشارك في حكم ولاية إشبيلية فاستقر الحكم فيها لإبراهيم بن حجاج وحده، وحينئذ «بسط يده على الرعية، واكتسب الأموال، واصطنع الرجال» (٢٤٨)، فلما وجد أنه قد بلغ درجة من القوة التي تمكنه من الوقوف في وجه الإمارة الأموية طلب من الأمير عبد الله أن يرد عليه ابنه عبد الرحن الذي كان مرتهنا عنده في قوطبة (٢٤٩)، ولا ندري بالضبط متى ارتهن ابن حجاج ابنه هذا، ولكن من المرجح أنه كان ضمن الرهائن الذين سلموا للأمير عبد الله عقب تعهد والده إبراهيم وخالد بن خلدون ومن معهم من أعيان إشبيلية بالطاعة بُعيد حملة المطرف سنة ٢٨٧هـ/ ٥٩٨م (٢٥٠)، وما زال ابن حجاج يُلِّح على الأمير أن يطلق ابنه عبد الرحن، فلم لم يسعفه بطلبه نبذ الطاعة، ثم تحالف مع عميد المولدين عمر بن حفصون (٢٥٠)، حيث جرت الاتصالات بينها سنة المولدين عمر بن حفصون (٢٥٠)، حيث جرت الاتصالات بينها سنة سلطانه مدينة قَرْمُونَة التابعة لكورة إشبيلية، كما أنه حاول أن يمد نفوذه إلى ما حاوره من كور (٢٥٣).

<sup>(</sup>۲٤٨) ابن حيان، المقتبس، ق ٣، ص ٨٣.

<sup>(</sup>٢٤٩) ابن عذاري، البيان، جـ ٢، ص ١٢٦.

<sup>(</sup>٢٥٠) دياب، تاريخ العرب في إسبانيا، ص ٢٣٥؛ حمدي عبد المنعم، التاريخ السياسي لمدينة إشبيلية، ص ٨٩.

<sup>(</sup>٢٥١) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ٨٣؛ ابن عذاري، البيان، جـ٢، ص ١٢٦.

<sup>(</sup>٢٥٢) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ١٢٩.

<sup>(</sup>٢٥٣) العذري، نصوص عن الأندلس، ص ١٠٣.

ولقد تخطى التحالف بينه وبين ابن حفصون من مجرد شعارات جَوْفاء إلى عمل فعلي إثر زيارة قام بها ابن حفصون إليه، حيث التقى به في مدينة قَرْمُونَة، وهناك تبادل الاثنان «كُنْهَ التكريم والاستنامة والمحالفة» ثم اتفقا على التعاون العسكري ضد الدولة الأموية (٢٥٤)، وقد كان ذلك في سنة ٨٨هم/ ١٩٠٩م\*.

صَدَّق ابن حجاج هذا الاتفاق فأمد حليفه ابن حفصون بالأموال والرجال (٢٥٥)، كما أعانه بالعتاد والخيل، فكان لهذا أثره في ترسيخ قوة هذا الحليف في بعض الأمكنة التي يحتلها (٢٥٦).

ومن الغريب أننا لا نجد تحركات واضحة للإمارة من أجل الرد عسكريا على هذا الحلف الذي تم بين ابن حجاج وابن حفصون، ولكن قد تفسر هذه الظاهرة بجملة عوامل، لعل منها أن الأمير عبد الله تجنب بقدر الاستطاعة \_ المواجهة العسكرية ضد هذا التحالف الذي ربها احتاج للقضاء على زج كل قوات دولته، ومن ثم يتخلى عن خطة تطويع الثائرين الآخرين التي كان ينفذها بنجاح في ذلك الحين (٢٥٧)، ومنها فيها يبدو \_ أن اتصالات ابن حجاج بالدولة لم تنقطع على الرغم من نبذه للطاعة، فلقد كان يحظى بمناصرة بعض رجالها، إذ كان له «في بساط السلطان بقرطبة قوم يَقِفُون في بمناصرة بعض رجالها، إذ كان له «في بساط السلطان بقرطبة قوم يَقِفُون في

<sup>(</sup>٢٥٤) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ١٢٩. وانظر الفصل الثاني من هذا الكتاب.

<sup>★</sup> يستخلص هـ ذا التاريخ بالجمع بين رواية لابن القـ وطية ورواية لابن حيان، فالأخير يذكر أن الاتصالات التي تمت بين الاثنين بقصد التحالف كانت في سنة ٢٨٧هـ/ ٩٠٠م (ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ١٢٩)، وأما ابن القوطية فقد نص على أن الزيارة التي قـام بها ابن حفصون كانت بعد عامين من تحالفها (ابن القوطية، تاريخ افتتاح الأندلس، ص ١٢٠)، وهذا يعني أنها في سنة ٢٨٩هـ/ ٩٠١م كما أثبتناها في المتن.

<sup>(</sup>۲۵۵) ابن عذاري، البيان، جـ ۲، ص ١٢٦.

<sup>(</sup>٢٥٦) ابن القوطية، تاريخ افتتاح الأندلس، ص ١٢٠.

Dozy, op. cit., p. 243. (YOV)

حقه، ويُعْلِمُ ونه بها عند السلطان من حاله، وينصحونه في أمره ١٥٨٥)، ولعل من عوامل إعراض الإمارة عن الرد العسكري على ذلك الحلف ـ أيضا ـ أن مساعدات ابن حجاج لابن حفصون لم تكن واضحة بصورتها الحقيقية للأمير عبد الله؛ ولذا فإنه حينها علم أن فُجَيْل بن أبي مسلم الشَذُوني \_ أكبر قواد ابن حجاج \_ قد اشترك برجاله مع ابن حفصون في حَرْب جَيْش الإمارة المتوجه إلى ببشتر \_ حينها علم بذلك استشاط غضبا، وأمر بقتل عبد الرحمن ابن إبراهيم بن حجاج، وابن أخي عمر بن حفصون اللذين كانا محتجزين عنده على الرغم من كون الجيش الأموي قد رد اعتباره بعد الهزيمة التي لحقت به في أول المعركة \*.

ولا ندري ما الذي كان ينويه الأمير عبد الله عقب قتل هذين الرجلين ؟ لأنه بمجرد أن نفذ القتل في ابن أخى عمر بن حفصون أشار بدر الوصيف على الأمير بالإبقاء على حياة عبد الرحن بن إبراهيم بن حجاج، حيث ارتأى أن قتله سيوحد بين الزعيمين المتحالفين حتى الموت، فاستجاب الأمبر عبد الله لهذا الرأي بعد أن وجد له تأييدا من قبل وزرائه، ولم يكتفِ بدر بهذا، بل نصح الأمير بأن يطلق سراح عبد الرحمن، وتكفل له بطاعة والده إبراهيم، فلما صَوَّب بعض رجال الدولة هذا الرأى \_ أيضا \_ أخلى الأمير سبيل ولد ابن حجاج المرهون (٢٥٩)، وهذا ما جعل أحد المؤرخين (٢٦٠) يرجح أن بدرا الوصيف ما هو إلا أحد الذين كان إبراهيم بن حجاج يرسل إليهم في بلاط

<sup>(</sup>۲۵۸) ابن عذاری، البیان، جـ۲، ص ۱۲۲.

<sup>★</sup> انظر الفصل الثاني من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٢٥٩) ابن القــوطيــة، تــاريخ افتتاح الأنــدلس، ص ١٢٢؛ ابـن حيـــــان، المقتبس، ق٣، ص. ص ۱۳۰–۱۳۱ .

<sup>(</sup>٢٦٠) وهو الحريري في كتابه: حركات المولدين، ص. ٩١.

الأمير عبد الله ليشيروا عليه «بإطلاق ولده، ويتضمن له عوده [كذا] إلى الطاعة »(٢٦١).

ولقد اختلفت الروايات فيها تَمَّ بين الأمير عبد الله وإبراهيم بن حجاج بعد أن أطلق عبد الرحمن بن إبراهيم من الأسر، فبعض الروايات ذكرت أن الأمير عبد الله بعد ذلك قد جدد التسجيل لابن حجاج على كورة إشبيلية، فكانت النتيجة أن ثاب إلى الطاعة، وتخلى عن ابن حفصون، وأعاد حَمُّلَ الجباية إلى العاصمة (٢٦٢)، أما البعض الآخر من تلك الروايات فقد أشارت إلى أن الأمير عبد الله حينها أطلق عبد الرحمن بن إبراهيم بن حجاج من أسره عقد له على مدينة إشبيلية \_، ولأخيه محمد على مدينة قرمُونَة، فلما أعلن والدهما إبراهيم — على إثر ذلك \_ عودته إلى الطاعة اشترطت عليه الإمارة أن يحمل إلى العاصمة ضريبة من المال في كل سنة، وأن يحل ما بينه وبين حليفه ابن حفصون من التعاون العسكري دون الالتفات إلى بقاء المراسلة والمتاحفة بينها، فوافق إبراهيم على ذلك (٢٦٣).

ويمكن التوفيق بين هذه الروايات بأن الأمير عبد الله قد اعترف بإبراهيم ابن حجاج حاكماً على كورة إشبيلية بكاملها، أما ابناه عبد الرحمن ومحمد فربها أنه قد عقد لهما ليكونا عاملين ضمن إطار ولاية والدهما العامة \*،

<sup>(</sup>۲٦١) ابن عذاري، البيان، جـ٢، ص ١٢٦.

<sup>(</sup>٢٦٢) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ٨٣؛ ابن عذاري، البيان، جـ٢، ص ١٢٦.

<sup>(</sup>٢٦٣) ابن القوطية، تاريخ افتتاح الأندلس، ص ١٢٣؛ ابن حيان، المقبس، ق٣، ص ١٣١.

<sup>★</sup> ولقد أكدت بعض المصادر ما ذهبنا إليه هنا؛ فلقد ذكر أبو عامر السالمي في كتابه «درر القلائد وغرر الفوائد» أن محمد بن إسراهيم بن حجاج كان «صاحب قرمونة في حياة أبيه» (ابن عذاري، البيان، جـ ٢، ص ١٢٩).

واشترط مقابل هذا أن يحمل بنو حجاج مال المفارقة \*، وأن يحلوا ما بينهم وبين ابن حفصون من المناصرة الحربية.

وعلى هذا أصبح إبراهيم بن حجاج يحكم مناطق نفوذه حكما ذاتياً، ولكنه في ذلك كان مقيداً في يظهر -بالإمارة أكثر من غيره، إذ أن حكومة قرطبة هي التي حددت عاملي حاضرة إشبيلية ومدينة قرمونة اللتين كانتا أهم مدن كورة إشبيلية، هذا من جانب، ومن جانب آخر فإن هذا الترتيب الإداري الذي أجراه الأمير عبد الله على كورة إشبيلية كان من شأنه - فيها يبدو - أن يُطَمّئِنَ ابن حجاج في استمرارية حكمه في هذه الكورة، حيث ستئول السلطة فيها إلى أبنائه من بعده، ولذا نراه أَخْلَصَ في الطاعة، وصدق في الولاء، فبدأ يبعث كل سنة بانتظام مال المفارقة الذي اتفق عليه، وصار -أيضا وعلاوة على هذا فقد كان يُتْحِف الأمير عبد الله بمختلف المدايا ما بين آونة وأخرى، وظل على هذه الحالة حتى توفى سنة ١٩٨٨هـ/ ١٩٩ م (٢٦٥) \*\*، وبوفاته غدا ابنه عبد الرحمن حاكماً على مدينة إشبيلية (٢٦٦)، والابن الآخر عمد حاكماً على مدينة وأسبيلية (٢٦٦)، والابن الآخر عمد حاكماً على مدينة وأمونة، وقد سار الابنان على نهج والدهما مع الأمويين في المدة القصيرة التي بقيت من عهد الأمير عبد الله (٢٦٥).

 <sup>★</sup> ومال المُفَارقة هو المبلغ الـذي يدفعه المتمرد لحكومة قرطبة نظير تـركه يحكم بلده بنفسه (ابن الأبار،
 الحلة، جـ ٢، ص ١١٧، حاشية ١).

<sup>(</sup>٢٦٤) ابن الأبار، الحلة، جـ ٢، ص ٣٧٦.

<sup>(</sup>٢٦٥) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص٨٣، ١٣١.

 <sup>★★</sup> وهناك رواية تجعل حدوث وفاة ابن حجاج في سنة ٢٨٨هـ/ ٩٠٠م (ابن عذاري، البيان، جــــ ٢٥٠ ص ١٢٩؛ ابن الخطيب، أعمال الأعلام، ص ٣٥) ومن الواضح أن هذه الرواية شاذة تتعارض مع تسلسل سنوات الأحداث التي جرت على ابن حجاج.

<sup>(</sup>٢٦٦) العذري، نصوص عن الأندلس، ص ١٠٤.

<sup>(</sup>٢٦٧) ابن عذاري، البيان، جـ ٢، ص ١٢٩؛ ابن الخطيب، أعمال الأعلام، ص ٣٥.

ولقد كان لاستقرار العلاقات بين الأمير عبد الله وإشبيلية أثر ملحوظ في تحسن الأحوال العسكرية والاقتصادية للإمارة الأموية، فبالإضافة إلى ما جَنته هذه الإمارة بذلك من انتظام ورود الجباية إليها من إشبيلية فقد انفتح الطريق أمامها للاتصال بمناطق الأندلس الغربية (٢٦٨).

ولقد حرص ابن حجاج إبان حكمه لكورة إشبيلية على أن ينظم شؤونها، ويرتب أمورها حتى أظهرها وكأنها دويلة مستقلة، إذ اتخذ لنفسه جندا كان الفرسان فيهم خسمئة، وأنشأ مجلسًا للشورى، ودارا للطراز، وكان له أيضا قاض يقوم بالحكم، وصاحب مدينة يقيم الحدود، وكان يتنقل دائها ما بين الحاضرة إشبيلية وبين مدينة قرمونة التي كان قد جعلها مربطا لخيله المعدة لركوبه (٢٦٩).

كما كان إبراهيم بن حجاج فوق هذا «جوادا عدّحا، يرتاح للثناء، ويعطي الشعراء، ويضاهي في فعله كبار الأمراء، ويتفقد أهل البيوتات والشرف بالعطاء» (٢٧٠)، ولذا سما ذكره، وشاع فضله، فقصده القاصدون من الأدباء والشعراء وغيرهم، ليس فقط من داخل الأندلس بل ومن خارجها (٢٧١)\*.

<sup>(</sup>٢٦٨) ابن القوطية، تاريخ افتتاح الأندلس، ص ١٢٣؛ ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ١٣١.

<sup>(</sup>٢٦٩) ابن الأبار، الحلة، جـ ٢، ص. ص١١ + ١٢.

<sup>(</sup>۲۷۰) ابن عذاري، البيان، حـ۲، ص١٢٧.

<sup>(</sup>۲۷۱) ستانلي بول، العرب في إسبانيا، ص ١٠١.

<sup>★</sup> كان أبو عمر أحمد بن عبد ربه صاحب العقد الفريد، وكذلك الشاعر محمد بن يحيى القلفاط من الذين قصدوا بلاط ابن حجاج (ابن الأبار، الحلة جـ ٢، ص. ص٣٧٦-٣٧٧؛ ابن عذاري، البيان، جـ ٢، ص. ص ١٦٧٠-١٢٨) أما من خارج الأندلس فقد وفد إليه على سبيل المثال أبو محمد الأعرابي العامري (الزبيدي، طبقات النحويين واللغويين، تحقيق: أبو الفضل إبراهيم، ط۲ (القاهرة: دار المعارف، د. ت.)، ص. ص ٢٧١-٢٧٢.

#### ثالثاً : حركة العرب في لَبْلَـة

بدأ الاستقرار العربي في لَبْلَة منذ الأيام الأولى لدخول المسلمين الأندلس\*، ثم نزل قسم من جند حمص فيها (٢٧٢)، وحيث إن جُلَّ هـذا الجندكان من عرب اليمن \_ كما ذكرنا سابقا \_ فمن الراجح أن غالبية السكان العرب في هذه المدينة كانوا يرجعون إلى القبائل اليمنية \* \* .

ولا نشهد اضطرابات في لبلة قبل ولاية الأمير عبد الله، ولكن لما حل العام الثاني من ولاية هذا الأمير انبعثت فيها الفتنة ، حيث نهض زعيم عربي يدعى عثمان بن عمرون \*\*\*، فأظهر تعصبا ضد المولدين والمسالمة في هذه المدينة، ثم نادى بالتمرد على السلطة الأموية ، وحينها التف حوله الأتباع سار بهم إلى القصر، فاقتحمه بالقوة، وأخرج عامل الإمارة ثم نفاه بعيدا عن المدينة (٢٧٣)، وبهذه الطريقة سيطر ابن عمرون على مقاليد الأمور في لبلة .

<sup>★</sup> يـذكر اليعقوبي أن العرب نزلوا لبلة مع دخول طارق بن زياد لـلأندلس (اليعقوبي، البلدان، ص٤٥٤)، ويخيل إلينا أن اليعقوبي قد بَعُدَ عن الدقة فيها ذكر، لأن العرب الذين دخلوا مع طارق كانوا قلة؛ فضلا عن كون هذه المدينة كانت بعيدة إلى حد ما عن خط سير حملة طأرق فلم يفتحها، ولكنها فتحت في حملة مولاه موسى بن نصير. (المقري، نفح الطيب، جـ١، ص ٢٧١؛ الغساني، رحلة الوزير، ص ١٠٨) وعلى هذا فمن المتوقع أن بداية الاستقرار العربي في لبلة كانت بعد دخول موسى بن نصير للأندلس.

<sup>(</sup>۲۷۲) العذري، نصوص عن الأندلس، ص ۱۱۰.

<sup>★★</sup> يعزز وجهة النظر هذه أن الرئاسة في لَبُلَّة كانت للعرب اليمنية عند قدوم عبد الرحمن الداخل للأندلس (ابن القوطية، تاريخ افتتاح الأندلس، ص ٥٢) ثم أصبحت فيها بعد أحد مراكز التجمع اليمني المضاد لعبد الرحن الداخل حينها اختلف مع القبائل اليمنية (مجهول، أخبار مجموعة، ص ٩٦؛ النويري، نهاية الأرب، جـ ٢٣، ص. ص ٣٤١-٣٤١) ثم إن حركة العرب في لبلة إبان عهد الأمير عبد الله قد اتخذت الطابع اليمني.

<sup>\*\*\*</sup> عثمان بن عمرون ينتسب إلى قبيلة خُشَيْن (ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ٦٨) وقبيلة خشين الساكنة في لبلة من قُضاعة (ابن حزم، جمهرة أنساب العرب، ص ٤٥٥)، وتُضاعة على أشهر الأقوال من قبيلة حِمْير القحطانية (القلقشندي، عهاية الأرب في معرفة أنساب العرب، ط١، (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤٠٥هـ/ ١٩٨٤م) ، ص ٣٥٨.

<sup>(</sup>٢٧٣) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص. ص٦٦-٦٧.

بعد هذا النجاح الذي أحرزه ابن عمرون جمع أتباعه وفيهم عدد من رجالات العرب وأغار بهم على قرى إشبيلية (٢٧٤)، وغير بعيد أن يكون كُريب بن خلدون المتمرد في إشبيلية هو الذي شجع ابن عمرون على القيام بهذه الغارة، فلقد كان هناك تحالف معقود بين الاثنين، كها أن كريبا في ذلك الأوان يسعى جاهدا لإحداث الفوضى في كورة إشبيلية، \* ولما لم يكن لدى الأمير عبد الله فيها يظهر من القوة ما يدفع به مَعرّة هذه الفتنة التي أطلت برأسها آنذاك في لبلة فقد بعث أحد رجالات الدولة وهو عثمان ابن عبد الغافر الخالدي إليها، وأمره أن يستصلح المتمرد ابن عمرون، وأن ابن عبد الغافر الحسنى إلى الطاعة، فوفق ابن عبد الغافر في مهمته، واستطاع أن يدعوه بالحسنى إلى الطاعة، فوفق ابن عبد الغافر في مهمته، واستطاع أن يدعوه بالحسنى إلى الطاعة، فوفق ابن عبد الغافر في مهمته، واستطاع أن فترة من الزمن (٢٧٥).

غير أن ابن عمرون لم يمكث أن عاد إلى مسلكه، فهاجت الفتنة في لبلة من جديد، فكانت أشد من ذي قبل، إذ احتدم الصراع بين العرب والمولدين في كل مكان منها الأمر الذي جعل ابن عمرون ينحاز بقومه العرب إلى حصن قرقبة \*\*، ومن العجيب أن عثمان بن عبد الغافر - ممثل الإمارة الأموية - قد التحق بالعرب في حصنهم، ليس هذا فحسب، بل تولى مهمة الرد العسكري على أولئك المولدين الذين حاولوا الهجوم على الحصن، فهزمهم شر هزيمة، وقتل منهم عددا كبيرا(٢٧٦).

<sup>(</sup>۲۷٤) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ٦٧.

<sup>★</sup> انظر ما سبق في هذا الفصل.

<sup>(</sup>۲۷۵) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ٦٧.

 <sup>★★</sup> حصن قرَّقِبَة، \_ ويرسم أيضا بالياء فيقال: «قرقية» \_ وهو أحد الحصون التابعة لمدينة لبلة (ابن غالب، فرحة الأنفس، ص ٢٣؛ ياقوت، معجم البلدان، جـ ٤، ص ٣٢٩)، ولم أتوصل إلى تحديد مكانه بالنسبة لمدينة لبلة.

<sup>(</sup>۲۷٦) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ٦٧.

ولعل تضامن عثمان بن عبد الغافر مع العرب، ودخوله معهم في حصن قرُقِبَة ثم مقاتلته لخصومهم المولدين ـ لعل هذا الموقف من ابن عبد الغافر وهو يمثل الإمارة الأموية ـ يوحي بأن ابن عمرون لم يجاهر بالعصيان في هذه المرة، وبقي مرتبطا بطاعة الأمويين؛ مصداق ذلك أن حملة المطرف بن الأمير عبد الله التي نفرت عام ٢٨٢هـ/ ٩٨م من قرطبة لتأديب الخارجين على السلطة في إشبيلية ثم في المناطق الجنوبية (٢٧٧) قد لقيت من أهل لَبلة وابن عمرون كل تأييد ومساندة، فعند أول فصول هذه الحملة من قرطبة، واقترابها من إشبيلية وَفَدَ أهلُ لبلة باخعين بالطاعة، فلما انتقلت إلى محلة أخرى وَفَدَ ابن عمرون بنفسه (٢٧٨)؛ بل إنه نهض بجيش من بلده لتعزيز هذه الحملة حينها أَوْغَلت جنوبا في كورة شَذُونَة (٢٧٩).

والظاهر أن عثمان بن عمرون قد شارك القوات الأموية في حروبها مع المتمردين هناك، فلما قفلت تلك القوات مرة أخرى قاصدة إشبيلية لم يتابعها في سيرها، بل ربها أنه عاد إلى بلده، ذاك أن المطرف قبل أن يعود بحملته إلى قرطبة بقليل استدعى ابن عمرون، وعندما قدم إليه أسند أعماله إلى محمد بن عبد الله العبدي الذي أمره بمغادرة مدينة إشبيلية «وَعَهِدَ إلى ابن عمرون بالطوع له، والمعونة على ما ابتغاه» (٢٨٠).

ويبدو أن ابن عمرون لم يعارض هذه البادرة من المطرف، لأننا نرى جباية لبلة قد وردت على الإمارة قبل أن يصل المطرف إلى العاصمة قرطبة (٢٨١)، مما يعنى بقاء هذه المدينة على الطاعة.

<sup>(</sup>۲۷۷) ابن عذاري، البيان، جـ ۲، ص ١٢٤.

<sup>(</sup>۲۷۸) ابن حیان، المقتبس، ق۳، ص۱۱۱.

<sup>(</sup>۲۷۹) ابن حیان، المقتبس، ق۳، ص ۱۱۲.

<sup>(</sup>۲۸۰) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ٨٢.

<sup>(</sup>۲۸۱) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ١١٤.

ولقد سكتت المصادر التي بين أيدينا سكوتا مطبقا عن ابن عمرون بعد ذلك، فلم تورد له ذكرا بقية عهد الأمير عبد الله حتى في الحملات التي وجهت نحو كورة لبلة، واشتبكت مع متمردين مجاورين لابن عمرون هذا (٢٨٢)، ويمكننا تأويل ذلك بأحد احتمالين: إما أن عثمان بن عمرون لم يعش طويلا بعد الاتفاق الذي تم بينه وبين المطرف بن الأمير عبد الله، وإما أنه قد أخلص الولاء للدولة الأموية في السنوات الباقية من عصر الأمير عبد الله، خاصة وأن هذا الأخير كان قد بعث سريعا مَنْ يقتل الرجل الذي كان الولد المطرف قد فرضه على ابن عمرون أعني: محمد بن عبد الله العبدي (٢٨٣).، فربها أن الأمير عبد الله قد ترك ابن عمرون عقب ذلك يحكم العبدي إذا اعتبرنا عثمان بن نصر الذي استنزله عبد الرحمن الناصر سنة الاحتمال الثاني إذا اعتبرنا عثمان بن نصر الذي استنزله عبد الرحمن الناصر سنة الاحتمال الثاني إذا اعتبرنا عثمان بن نصر الذي استنزله عبد الرحمن الناصر سنة

<sup>(</sup>۲۸۲) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص. ص ١١٩-١١؛ ابن عذاري، البيان، جـ٢، ص ١٣٨. (٢٨٢) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ٨٢، وقد ذكره ابن حيان في الموضع نفسه مرة باسم محمد بن عبد الله العبدي، ومرة أخرى باسم محمد بن عبد الملك العبدي.

<sup>(</sup>٢٨٤) مجهول، أخبار عبد الرحمن الناصر، ص. ص٥٣ - ٥٥.

### رابعاً : حركة العرب في كورة شَذُونَسة

نزعت كورة شذونة إلى الفتنة في السنة التي تربع فيها الأمير عبد الله على عرش البلاد حيث «انتقضت . . . على السلطان، وصار أهلها إلى الخلعان» (٢٨٥)، وآنذاك نجم فيها عدد من المتمردين الذين اتخذوا من مدنها وحصونها قواعد لهم(٢٨٦).

ولقد كان العرب في كورة شذونة في معزل عن هذه الفتنة حين اشتعال فتيلها، ولكنهم سرعان ما انجرفوا في سيلها حينها أهَل العام الثاني من ولاية الأمير عبد الله (٢٨٧)، فقام بدعوتهم سليمان بن محمد بن عبد الملك الشذوني، وذلك في مدينة شريش (٢٨٨)\*، ولقد ركز هذا المتمرد في دعوت على العرب اليمنية ولا غرابة في هذا، إذ كان هو من قبيلة كخم اليمنية (٢٨٩)، كما أن كورة شذونة كان قد نزلها جند فلسطين (٢٩٠)، الذي غلب على أفراده، الأصل اليمني (٢٩١).

<sup>(</sup>۲۸٥) ابن حيان، المقتيس، ق٣، ص٥٢.

<sup>(</sup>٢٨٦) العذري، نصوص عن الأندلس، ص. ص١١١-١١٥.

<sup>(</sup>۲۸۷) ابن حیان، المقتبس، ق۳، ص ۹۰.

<sup>(</sup>٢٨٨) ابن عذاري، البيان، جـ ٢، ص ٣٧؛ ابن الخطيب، أعمال الأعلام، ص ٢٧.

<sup>★</sup> شَرِيش Jerez قاعدة كورة شَذُونَة (ابن غالب، فرحة الأنفس، ص ٢٥؛ ياقوت، معجم البلدان، جـ ٣، ص ٣٤٠) وهي على مقربة من البحر (الحميري، صفة جزيرة الأندلس، ص ١٠٢) بينها وبين قرطبة حوالي مئة وعشرة أميال (مجهول، ذكر بلاد الأندلس، ص ٦٥) وتعرف الآن هذه المدينة باسم Jerez de la Frontera وهي في مقاطعة قادس من إسبانيا (دائرة المعارف الإسلامية، مادة شَريس، جـ ١٣، ص ٢٤٠).

<sup>(</sup>٢٨٩) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ٦٨.

<sup>(</sup>٢٩٠) ابن القوطية، تاريخ افتتاح الأندلس، ص ٤٤؛ المقري، نفح الطيب، جـ ١، ص ٢٣٧. (۲۹۱) مجهول، أخبار مجموعة، ص٧٨.

ولقد أخلص ابن عبد الملك في دعوته ، وأثبت أنه خير معوانِ للعرب اليمنية المنتزين في كورة إشبيلية ، فلقد رحب بالتحالف مع زعيمهم كُريب ابن خلدون (٢٩٢)، وحينها خرج كريب عن مدينة إشبيلية مغَاضِبا أهلها إلى حصن قَوْرَة ــ كها أبنا سابقا ـ وأرسل إليه يطلب قوة عسكرية لتنفيذ بعض مخططاته قَدَّم له ابن عبد الملك على الفور فرقة من أصحابه ، فتوجهت هذه الفرقة بقيادة مهدي عم كريب بن خلدون إلى جزيرة المنذر بن عبد الرحمن الأوسط\*، واستولت على ما فيها من أموال وأنعام (٢٩٣)، وبعكس علاقة ابن عبد الملك الحميمة بالعرب كانت علاقته بالمتمردين غير العرب في كورة شذُونَة تقوم على العداء في بعض الأحيان (٢٩٤).

على أنه حينها نادت الإمارة أهل الكور للاحتشاد من أجل حرب المخالفين عليها عام ٢٨٢هـ/ ٨٩٥م كان سليهان بن محمد بن عبد الملك أحد الذين استجابوا لهذا النداء، حيث قدم بنفسه ومعه أخوه مسلمة وعدد من جنده والتحق بالجيش الأموي الذي كان يترأسه الولد المطرف بن الأمير عبد الله (٢٩٥) كما سبق أن ذكرنا.

ويشير هذا الفعل إلى أن ابن عبد الملك لم يكن يجاهر بنبذ طاعة الأمير عبد الله حتى ذلك الحين، ولكنه لما شَكَّ في نوايا الإمارة نحوه في تلك الحملة هرب من الجيش الأموي مُتَسَرَّ بلا بالظلام، وعاد مسرعا إلى شذونة، واعتصم

<sup>(</sup>۲۹۲) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص٦٨.

 <sup>★</sup> جزيرة المنذر بن عبد الرحمن هي إحدى جزيرتين عند مصب نهر الوادي الكبير

<sup>(</sup>Dozy, op. cit., p. 195). (۲۹۳) ابن حیان، المقتبس، ق۲، ص ۷۲.

<sup>(</sup>٢٩٤) العذري، نصوص عن الأندلس، ص١١٢.

<sup>(</sup>٢٩٥) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص٧٩.

بحصنه نَبْرِيشَة \*، الأمر الذي جعل الولد المطرّف يعتقل أصحابه وأخاه مسلمة (٢٩٦)، فكان الأخير على رأس الأسرى المقرنين في الأصفاد الذين قدم بهم المطرف إلى قرطبة فيها بعد (٢٩٧).

ولقد تابع الجيش الأموي سيره جنوبا، وما زال يقاتل المخالفين للدولة هناك حتى وصل إلى مناطق نفوذ ابن عبد الملك في شذونة ، فضرب الحصار على حصن نَبْرِيشَة، وشدد أحمد بن هاشم بن عبد العزيز قائد الجيش الحصار على هذا الحصن عدة أيام إلى أن تمكن من اقتحامه ففر أهله لا يلوون على شيء (۲۹۸).

ومع أن هذه الرواية لا تنص على فرار ابن عبد الملك من حصن نُبْرِيشَة مع الفارِّين إلا أننا نميل إلى كونه قد فَرَّ من ذلك الحصن سواء عند اقتحام الجيش له \*\*، أو قبل ذلك، لأن نبريشة هو الحصن الرئيس لابن عبد الملك الذي ركز عليه الجيش الأموي حينها دخل كورة شذونة .

ومها كان من أمر فقد تَرصَّد ابن عبد الملك للقوات الأموية حتى إذا ما تحركت من حصن نبريشة اعترض طريقها منطلقا من حصن منيع يسمى أَرْكُش \*\*\*، فوقعت بين الجانبين حرب ضروس لم تنتبه إلى نتيجة حاسمة

<sup>★</sup> نَبْرِيشَة Lebrija حصن قريب من مصب نهر الوادي الكبير (Dozy, op. cit., p. 176) وكان سليان بن محمد بن عبد الملك نفسه هو الذي كان قد بناه (ابن عذاري، البيان، جـ ٢، ص ١٣٧).

<sup>(</sup>٢٩٦) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ٨٠.

<sup>(</sup>۲۹۷) ابن عذاری، البیان، جـ۲، ص ۱۲۵.

<sup>(</sup>۲۹۸) ابن حیان، المقتبس، ق۳، ص. ص۱۱۲–۱۱۳.

<sup>★★</sup> هناك رواية لابن الأشعث تنص على أن المطرف افتتح حصن نبريشة، وأخرج ابن عبد الملك منه. (ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص٨٠).

<sup>\*\*</sup> حصن أركش Arcos أحد الحصون الواقعة على نهر وادي لكُّمة . ( الحميري ، صفة جزيرة الأندلس، ص ١٤) ويشيد الجغرافيون المسلمون بعلو مكانه، وشدة منعته (أبو الفداء، تقويم البلدا، ن ص ١١٦؛ مجهول، ذكر بـ لاد الأندلس، ص ٦٤)، وهو الآن بلـدة تعرف باسم - ٨٢ cos de la Frontera ضمن مديرية قادس على بعد خسين كيلو متراً شمال شرقي قاعدة هذه المديرية. (ابن الأبار، الحلة، جـ ٢، ص ٢٤٢، حاشية ١).

الأمر الذي دفع الأمريين إلى ترك أراضي هذا المتمرد والقفول إلى العاصمة (٢٩٩).

ولا ندري حسب المصادر التي نملكها الآن ما آل سليان بن محمد ابن عبد الملك الشذوني بعد هذه الحادثة، ولكن ربا أن المتمردين العرب في شريش قد جنحوا إلى الطاعة، إذ أن صائفة عام ٢٨٤هـ/ ٨٩٧م قد حاربت أهل شريش، ولم تتركهم إلا بعد أن دفعوا الجباية (٣٠٠)، ودَفْعُ أهل بلد من الأندلس آنذاك الجباية للإمارة يعني - كما عرفنا - أنهم قد خضعوا لها، وعادوا إلى طاعتها، فلعل زعيم العرب في شريش سواء أكان سليان بن محمد بن عبد الملك أم غيره قد اقتفى أثر المتمردين الآخرين في تعامله مع الأمويين.

ومع أن المصادر أشارت إلى أن الدولة الأموية وجهت حملتين إلى كورة شذونة في سنتي ٢٨٧هـ/ ٩٠١م، و ٢٨٨هـ/ ٩٠١م (٣٠١) إلا أنها حينها أوردت أخبار هاتين الحملتين ضربت الذكر صفحا عن مدينة شَرِيش التي كانت مستقر تمرد العرب، فربها أن في هذا إيحاءً بأن هؤلاء العرب قد سلكوا الطريق، وابتعدوا عن العصيان في الزمن المتبقى من عهد الأمير عبد الله.

<sup>(</sup>٢٩٩) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ١١٣.

<sup>(</sup>٣٠٠) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص١١٩.

<sup>(</sup>٣٠١) ابن حيان، المقتبس، ق ٣، ص١٢٨، ١٣٣؛ ابن عذاري، البيان، جـ٢، ص١٣٩.

### خامساً : بقية حركات العرب في الأندلس

وهناك زعماء من العرب ظهروا على الساحة السياسية في الربع الأخير من القرن الثالث الهجري، وسيطروا على بعض الحصون أو المدن، ولكنهم غالبًا لم يدخلوا في صراع مسلح ظاهر مع الإمارة الأموية بالرغم من كون بعضهم قد مَرَّ عليه فترة لم يكن على وفاق مع الأمير عبد الله؛ ذاك أن ظروف وصولهم إلى الحكم في مواضعهم احتلفت إلى حد ما مع المتمردين السابقين، فهم ابتداءً لم يدعوا إلى عصبية معينة، ولم ينادوا بنصرة عنصر على عنصر آخر من السكان، وإنها برزوا في حصوبهم أو مدنهم بإحدى وسيلتين: إما أن البعض منهم قد لجأ إلى أحد الحصون، واحتمى به فَرَقاً من المتمردين المجاورين، وخوفا من تعدياتهم عندما شاعت الفتنة في أرجاء الأندلس، واختل حبل الأمن فيها، فتطور أمره فيها بعد حتى غدا صوته مسموعاً، وكلمته نافذةً في المنطقة التي ظهر فيها، ومن هؤلاء مثلا: ابن عَطَّاف العُقَيْلي في كورة جيان، وإما أن البعض الآخر كان حاكما على مدينة من المدن الأندلسية من قِبَل الإمارة، فلما تفكك جسم هذه الإمارة في أوائل عهد الأمير عبد الله اشرأبتْ نفسُه إلى الاستقلال الذاتي عنها، ومن ثم محاولة ضَمِّ أراض جديدة لتوسيع رقعة نفوذه، ولعل بني مهاجر التُجِيبيين الذين ظهروا في الثغر الأعلى خيرٌ من يمثل هذا الصنف.

فابن عَطَّاف العُقَيْلي هو إسحاق بن إبراهيم بن صخر العقيلي \*، ولقد كان من الخطباء النابهين الذين كانوا يخطبون أمام الأمير محمد في الأعياد والمناسبات السعيدة، كما أنه من الشخصيات التي كان يُعْقَد لها على أقْوَامِها زمن المغازي (۳۰۲).

<sup>★</sup> العقيلي: نسبة إلى بني عُقَيل الذين ينتسبون إلى بني عامر بن صعصعة من القبائل القيسية (ابن حزم، جمهرة أنساب العرب، ص ٢٩٢، القلقشندي، نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب،

<sup>(</sup>٣٠٢) ابن الأبار، الحلة، جـ ٢، ص ٣٧٧.

ولقد ظل ابن عَطَّاف مخلصا للدولة الأموية في عهد الأمير محمد، والأمير المنذر، وفي مطلع عهد الأمير عبد الله، ولكنه لما ثارت الفتنة، وتميزت الفرق دخل حصن مَنتيشة من كورة جيان، واعتصم به من ابن حفصون وغيره من أهل الخلاف، وأظهر الولاء للأمير عبد الله (٣٠٣)، فلذلك لا عجب أن نرى الجيش الأموي يتخذ من حصنه منتشية محلة يستريح فيها إثر عودته من قتال المتمردين في الجنوب عام ٢٨٤هـ/ ٩٩٨م (٣٠٤)، ولكن مع ذلك كانت طاعته اسمية، إذ كان قد فرض وجوده على الإمارة فرضا، فهو لم يرتبط بعالها الموجودين في كورة جيان، ولم يرض أن يدور في فلكهم (٣٠٥)، واستمر على هذه الحالة إلى أن استنزله عبد الرحمن الناصر عام ٣٠٠هـ/ ٩١٢م (٣٠٦).

أما بنو مهاجر التجِيبيون فلقد كان الأمير محمد قد اصطفى زعيمهم عبد الحرمن بن عبد العزيز التجِيبي \*\*، وأسكنه هو وأسرته في مدينة قلْعَة أَيُّوب \*\*\*، كما ضم إليه مواضع أخرى قريبة من هذه المدينة أهمها حصن

<sup>★</sup> حصن مَنتِيشة Mentesa وهو قرب مدينة جَيَّان الحاضرة (البكري، جغرافية الأندلس، ص ٦٤، حاشية ٣) أما الآن فلم يعد له وجود على الخريطة السياسية لإسبانيا، (ابن الأبار، الحلة، جـ ٢، ص ٣٧٨، حاشية ١).

<sup>(</sup>٣٠٣) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ٢٩؛ ابن الأبار، الحلة، جـ٢، ص. ص٣٧٧-٣٧٨.

<sup>(</sup>٢٠٤) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ١٢٢.

<sup>(</sup>٣٠٥) ابن الأبار، الحلة، جـ ٢، ص ٣٧٨.

<sup>(</sup>٣٠٦) ابن حيان، المقتبس، جـ٥، ص ٦٥؛ ابن عذاري، البيان، جـ٢، ص ١٣٦، ١٦١.

<sup>★★</sup> واسمه كاملا: عبد الرحمن بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عبد الله بن المهاجر (العذري، نصوص عن الأندلس، ص ٤١)، والمهاجر هذا هو ابن عميرة بن المهاجر الداخل للأندلس (ابن حزم، جمهرة أنساب العرب، ص ٤٣٠؛ ابن الأبار، الحلة، ص ٧٨) ولقد عرفت هذه الأسرة بالتجيبيين لأن نسبهم يتصل ببني تُجيب من العرب اليمنية (ابن حزم، جمهرة أنساب العرب، ص ٤٣٠؛ الحميدي، جذوة المقتبس، ق٢، ص ٥٧٣؛ القلقشندي، نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب، ص ٥٠٠٠).

<sup>★★★</sup> مدينة قُلْعَة أَيُّوب Calatayudb يذكر الأسقف رودريجو الطليطلي أنها كانت حصنا رومانيا قديها يسمى Bilbilis ولكن أيوب بن حبيب ثاني ولاة الأندلس جدد بناءها فسميت باسمه (حسين مؤنس، فجر الأندلس، ص ٢٤٤) وهي تابعة للثغر الأعلى (ابن غالب، فرحة الأنفس، ص ١٩) وتقع غربي مدينة سرقسطة الحاضرة (البكري، جغرافية الأندلس، ص ٩١) على بعد خسين ميلا منها (الإدريسي، صفة المغرب، ص ١٩٠) وهي الآن بليدة صغيرة على نهر جالون (شكيب أرسلان، الحلل، جـ٢، ص ٩٣).

دَرُوقَة \*، وكان يهدف من ذلك أن يَحُدَّ من نفوذ أسرة بني قَسِيّ التي كان خطرها في تفاقم مستمر (٣٠٧).

ولقد أخلص التجيبيون لـ الإمارة الأموية فكانـوا شَجى في حلوق المتمردين عليها في الثغر الأعلى (٣٠٨)، فلما أَفْضَتْ الإمارة إلى الأمير عبد الله تغلب محمد ابن عبد الرحمن بن عبد العزيز التُجِيبي المعروف بالأنقر ـ أو الأعور ـ على مدينة سرقسطة، وذلك باتفاق مع الأمير عبد الله في رواية (٣٠٩)، وبطماعية ذاتية من الأنقر هذا وأبيه عبد الرحمن لإدخال هذه المدينة في حوزتها في رواية أخرى \_(٣١٠)، وسواء كان ذلك باتفاق مع الأمير عبد الله أو باجتهاد نَحْضِ من محمد الأنقر ووالده فإنها \_ أقصد الأخيرين \_ قد وضعا خطة محكمة للقضاء على حاكم سرقسطة الأموي أحمد بن البراء القرشي، فافتعلا خلاف بينهما، على إثره استجار محمد الأنقر بهذا الحاكم، وما انفك أتباعه ينثالون على سَرَقُسْطَة بحجة فرارهم من الأب عبد الرحمن حتى كثروا فيها، وعندئذ ترصد الأنقر لابن البراء فاغتاله، ثم استولى على المدينة سنة ۲۷۷هـ/ ۱۹۸۹(۱۱۳).

ومن المثير أن محمداً الأنقر قد أوصد أبواب المدينة في وجه أبيه حينها قَدِمَ إليه، الأمر الذي جعل هذا ينكفيء عائداً إلى مدينة قلعة أيوب(٣١٢)، فتوى

<sup>\*</sup> حصن دَرُوقَة Daroca من أعمال قلعة أيسوب بينهما ثمانية عشر ميلا، (الحميري، صفة جزيرة الأندلس، ص ٧٦)، وعلى هذا فإنه يعد من أراضي الثغر الأعلى (المقرى، نفح الطيب، جـ ٤، ص ٢٦٤)، وهو يقع جنوبي مدينة سرقسطة قاعدة الثغر على قيد خمسين ميلا (الإدريسي، صفة المغرب، ص ١٨٩).

<sup>(</sup>٣٠٧) العذري، نصوص عن الأندلس، ص ٤١، ٤٩.

<sup>(</sup>٣٠٨) العذري، نصوص عن الأندلس، ص ٤٩، ٥٣؛ السامرائي، الثغر الأعلى، ص ٣١٩؛ Montgomery Watt, op. cit., p. 29.

<sup>(</sup>٣٠٩) ابن القوطية، تاريخ افتتاح الأندلس، ص. ص١٢٣-١٢٤.

<sup>(</sup>٣١٠) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ٢٠؛ العذري، نصوص عن الأندلس، ص ٤١.

<sup>(</sup>٣١١) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص. ص. ٢-٢١ العامدري، نصوص عن الأندلس، ص. ص ۱ ٤-۲٤٪

<sup>(</sup>٣١٢) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ٢١.

فيها بعد أيام قلائل (٣١٣)، فحكم بعض أبنائه مناطق نفوذه، وساروا على الطاعة (٣١٤).

ولقد أدرج بعض المؤرخين محمداً الأنقر في قائمة المتمردين على الدولة الأموية، وعدوه ثائرا عليها في مدينة سرقسطة (٣١٥)، بيد أن خروجه على الطاعة لم يطل، إذ ما لبث أن «خاطب الأمير عبد الله بن محمد يَبْخع بطاعته، ويذم عنده عامله أحمد بن البراء، ويقدح فيه، ويسأل التسجيل له على البلد، فأجابه الأمير إلى ذلك لشغله عنه وعمن سواه، فالتزم محمد الطاعة، واستقام على الطريقة إلى أن هلك الأمير عبد الله» (٣١٦).

أما عن عبلاقاته بالأسر الحاكمة في الثغر الأعلى فقد كان على عداء مكشوف مع القسويين \_ كما سبق أن عرفنا \_ حيث ضربوا على مدينته سرقسطة حصاراً طويل الأمد امتد منذ أواخر سنة ٢٧٦هـ/ ٩٠٨م حتى سنة ٢٧٦هـ/ ٩٠٠م \*.

ويبدو أن نجاح سرقسطة في الصمود أمام هذا الحصار الطويل يعود إلى أنها كانت تتوافر فيها موارد ذاتية (٣١٧)، بحيث لا يؤثر عليها كثيرا انقطاعها عن المناطق الأخرى، هذا من جانب، ومن جانب آخر فإن بني قسي لم يكونوا طوال هذه الفترة جادين في حصارها \_ كما سبق أن رجحناه \_ .

وفي الوقت الذي كان الأنقر في خصام مع القسويين فإنه كان على علاقة طيبة مع بني الطويل، حيث كانوا قد قدموا له المؤن سنة ٥٨٢هـ/ ٨٩٨م\*\*.

<sup>(</sup>١٣١٣) العذري، نصوص عن الأندلس، ص ٤٩.

<sup>(</sup>٤١ ٣) العذري، تصوص عن الأندلس، ص ٤٩، ٥٣.

<sup>(</sup>٥١ ٣) ابن عذاري، البيان، حـ٢، ص ١٢٢، ١٣٧؛ ابن الخطيب، أعمال الأعلام، ص ٢٧.

<sup>(</sup>٦٦ ٣) ابن حيان، المقتبس، جـ٣، ص ٢١.

<sup>🛨</sup> انظر التفاصيل في الفصل الثاني من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٣١٧) العذري، نصوص عن الأندلس، ص ٢٢؛ المنجم، آكام المرجان، ص ٣١.

<sup>🖈 🖈</sup> انظر الفصل الثاني من هذا الكتاب.

ومنذ أن رفع القسويون الحصار عن سرقسطة سنة ٢٩٤هـ/ ٩٠٦م بسبب انحدار شأنهم أخذ نجم محمد الأنقر يتألق على حسابهم، فاستطاع أن ينتزع منهم عام ٢٩٥هـ/ ٩٠٧م مدينة شَيَّة (٣١٨)\*، التي كانت من المواقع الاستراتيجية في الثغر الأعلى (٣١٩)، ثم استمر في توسيع رقعة سلطانه، فاحتل عددا من مناطق بني قَسِي هؤلاء (٣٢٠)، وما زال نفوذه في تصاعد دائم حتى أصبح في السنوات الأولى من عهد عبد الرحمن الناصر قوة في الثغر الأعلى يُتَقيلُ شرها، ويخشى بأسها (٣٢١).

وجملة القول أن حركات العرب في الربع الأخير من القرن الثالث الهجري لم تشمل جميع أنحاء الأندلس، وإنها تركزت في مناطق معينة، وذلك تبعا فيها يبدو \_ لكثافة العرب السكانية في تلك المناطق، ولتوافر ظروف الثورة فيها، وقد لاحظنا أن تمرد قسم من هؤلاء العرب قد بدأ للرد على الاعتداءات الموجهة ضدهم من قبل بعض العناصر السكانية - وخاصة المولدين - ثم تطور الأمر بزعائهم للتطلع إلى الاستقلال الذاتي عن الدولة ، كما أن قسما آخر من هؤلاء المتمردين العرب قد خرجوا عن السلطة الأموية منذ أن تدهور وضعها، وانتشر العصيان لها، فكانوا منذ البداية يَرُوْمُون الاستقلال بمناطقهم، وتحقيق أطماعهم الكامنة في صدورهم، وفي سبيل ذلك لم يَتَّورعوا عن ضَرْب العناصر الأخرى من مولدين وغيرهم، ولكن على العموم لم تأتِ السنوات الأخيرة من عهد الأمير عبد الله إلا وكان المتمردون العرب قد أظهروا الطاعة لحكومة قرطبة بعد أن تركتهم يحكمون مناطقهم بأنفسهم.

<sup>(</sup>۳۱۸) ابن عذاری، البیان، جـ۲، ص ۱٤٤.

<sup>★</sup> ويطلق بروفنسال على شَيَّة اسم قلعة الفرسان la de Egea de los Caballeros ويقول إنها تقع شمال غربي سرقسطة، على بعد حوالي ستين كيلومترا.

Provencal, op. cit., p. 247. (٣١٩)

<sup>(</sup>٣٢٠) السامرائي، الثغر الأعلى، ص ٣٣٣.

<sup>(</sup>٣٢١) السامرائي، الثغر الأعلى، ص ٣٥٩، ٣٧٥.

## الفَصل الرابع

# حركات البربر والموالي وموقف الإمارة الأموية منها

#### أولا: حركات البربر

شكّل البربر طلائع الفاتحين المسلمين للأندلس\*، فكان أبرز الداخلين من البربر لهذه الجزيرة هم أولئك الذين دخلوا مع طارق بن زياد\*\*، ثم توالى انثيالهم عليها عقب الانتصارات التي حققها المسلمون على دولة القوط، فأصبح عددهم عند استقرار الفتح يفوق عدد العرب(١)\*\*\*. ولقد توطّن هؤلاء المهاجرون الأوائل من البربر على امتداد الطريق الذي سلكه قادة الفتح شأنهم في ذلك شأن العرب(٢).

وبحكم قرب الأندلس من الموطن الأصلي للبربر فإن هجرتهم إليها تتابعت في عصر الولاة خاصة في نصفه الأول فانبثوا في أنحائها كافة (٣)،

 <sup>★</sup> يذكر ابن الكردبوس أن طريف بن مالك \_ الذي كان قد عبر قبل طارق \_ قد جاز بثلاثة آلاف من البربر (ابن الكردبوس، تاريخ الأندلس، ص ٤٥).

<sup>★★</sup> ورد في بعض المصادر أن البربر الذين دخلوا مع طارق كانوا عشرة آلاف (المقري، نفح الطيب، جـ ١، ص ٢٣٣؛ مجهول، ذكر بلاد الأندلس، ص ٩٨)، وورد في مصادر أخرى أن عددهم كان قريبا من اثني عشر ألفا (ابن عبد الحكم، فتوح إفريقية والأندلس، تحقيق عبد الله أنيس الطباع (بيروت: دار الكتاب اللبنان، ١٩٦٤م)، ص ٧١؛ ابن عذاري، البيان، جـ٣، ص ٢٠؛ المقري، نفح الطيب، ص ٢٣٩، ٣٥٥) ثم إن هناك بعض البربر قد دخلوا مع موسى بن نصير (ابن عبد الحكم، فتوح إفريقية والأندلس، ص ٢٧؛ الحميدي، جذوة المقتبس، ق٢، ص ٣٢٠؛

<sup>(</sup>۱) البيلي، البربر في الأندلس، ص ٥١؛ عبد الواحد ذنون طه، «التنظيم الاجتماعي في الأندلس في عصر الولاة»، بحث مقدم لندوة النظم الإسلامية (أبو ظبي: مكتب التربية العربي لدول الخليج العربية ، ١٤٠٥هـ/ ١٩٨٤م)، جـ ٢، ص ٣٣٤.

 <sup>★★★</sup> وأسطع برهان على تفوق البربر في عددهم على العرب أنهم هم الذين اختاروا ثاني ولاة
 الأندلس أيوب بن حبيب سنة ٩٧هـ/ ١٥٧م (ابن القوطية، تاريخ افتتاح الأندلس، ص ٣٧).

<sup>(</sup>٢) عبد الواحد ذنون طه، الفتح والاستقرار العربي، ص ٢٧٠.

<sup>(</sup>٣) البيلي، البربر في الأندلس، ص ٥١.

وصارت كثافتهم بين السكان كبيرة بشكل لافت(٤).

ولقد نزح السكان البرسر جنوبا من المناطق الشمالية والغربية عند نشوب الفتنة بينهم وبين العرب عام ١٢٤هـ/ ٧٤١م(٥)، ولا بد أن ذلك عثَّر مسار الهجرة البربرية من المغرب إلى الأندلس حينا من الدهر.

وحينها قامت الإمارة الأموية عاد البربر يتدفقون على الأندلس من جديد نظرا لكون عبد الرحمن الداخل قد اعتضد بهم، وعمد إلى اصطناعهم(١)، «ووجه عنهم إلى بر العدوة، فأحسن لمن وَفَدَ عليه إحسانا رَغّب مَنْ خلفه في المتابعة ١٥(٧)، وقد تَاتُّر الأمراء الأمويون - من بعد الداخل - هذه السياسة، فاستعانوا بالبربر، وأشركوهم في مختلف قطاعات الدولة(^).

وعلى الرغم من هذه المنزلة التي بلغها البربر في حكومة قرطبة فإن هناك بعض الزعماء منهم قد خرجوا عليها، وخلعوا طاعتها في مختلف عهود الأمراء الأمويين\*، ولذا فإنه من المحتمل جدا أن تلك الحركات التي قام بها هؤلاء الزعماء لا تعدو كونها نزعاتٍ فردية القصدُ منها التمرد على السلطة المركزية، والاستئثار بحكم بعض المناطق (٩).

<sup>(</sup>٤) حبيبة ، مع المسلمين، ص ١٤٠؛ الركابي، في الأدب الأندلسي، ص ٣٤.

<sup>(</sup>٥) النصولي، الدولة الأموية في قرطبة، ص ١٠٧؛ سعد حسين عثمان، المجتمع الإسلامي في الأندلس، ص ٨٤.

<sup>(</sup>٦) ابن سعيد، المغرب، جـ١، ص ٢٠.

<sup>(</sup>٧) المقري، نفح الطيب، جـ٣، ص ٣٦.

<sup>(</sup>٨) خالد الصوفي، تاريخ العرب في إسبانيا، ص ٨٥٠ البيلي، البربر في الأندلس، ص. ص٩٨-٩٩.

<sup>★</sup> انظر التمهيد من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٩) البيلي، البربر في الأندلس، ص ١٠٢.

وحينها قامت الفتنة في الأندلس في النصف الثاني من القرن الثالث المجري شارك عدد من البربر فيها، وتمردوا على السلطة الأموية في بعض المناطق، وسوف نتحدث فيها يلي عن هذه التمردات:

# ١ ـ حركة البربر في كورة شَنْتَ بَريَّةَ

من وقت مبكر من تاريخ المسلمين في الأندلس استقرت عشائر مختلفة من البربر في كورة شَنْتَ بَريَّة ، ولذلك فلا استغراب أن تكون هذه الكورة مركزا من المراكز المأهولة بالسكان البربر (١٠)، ويُعد بنو ذي النون من أشهر هؤلاء السكان البربر في القرن الثالث الهجري، حيث كان جدهم قد دخل الأندلس مع طارق بن زياد (١١)، واتخذ من مدينة شنت برية \* موطنا (١٢)، ولقد بقي نسلُ هذا الرجل بعيدين - فيما يبدو - عن أي نشاط سياسي إلى أن ظهر على مسرح الأحداث في عصرِ الأميرِ محمد ذو النون بن سليمان \* \* الذي

<sup>(</sup>١٠) عبد الواحد ذنون طه، الفتح والاستقرار العربي، ص ٢٨٤، ٢٨٥.

<sup>(</sup>۱۱) ابن خلدون، تاریخه، جـ ۲، ص ۱۸۵.

<sup>★</sup> مدينة شَنْت بَريَّة Santaver هي قاعدة الكورة المسهاة باسمها (عنان، دولة الإسلام، ع١، ق١، ص ١٦٤، حاشية ٢)، ولقد عرفت أيضا فيها بعد باسم شَنتُمَرِيَّة الشرق أو السَّهلة (ابن عذاري، البيان، جـ٣، ص ٣٠٧)، وكانت تبعد عن مدينة طليطلة بمقدار سبعين ميلا (مجهول، ذكر بلاد الأندلس، ص ٥٨)، وهي الآن تعرف بالبراثين Albarracin الكائنة في مديرية ترويل (حسين مؤنس، تاريخ الجغرافية، ص ١٠٤).

<sup>(</sup>١٢) عبد المجيد نعنعي، تاريخ الدولة الأموية في الأندلس، ص ٣٠٠.

<sup>★★</sup> ونسبُ ذي النون هو ذو النون بن سليان بن طوريل بن الهيثم بن إسهاعيل بن السمح (الداخل للأندلس) بن ورد حقن الهواري (ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ١٨؛ العذري، نصوص عن الأندلس، ص ١٤) والهواري نسبة إلى قبيلة مَوارة من فسرع البربر البرانس (مجهول، مفاخر البربر، ص ١٤) وبعضهم يُرجع هَوارة إلى قبائل اليمن (القلقشندي، قلائد الجهان، ص ١٦٨) لكنَّ إرجاعهم إلى العرب خلاف المشهور؛ بل إنه من الآراء الشاذة ((ابن حزم، جهوة أنساب لكنَّ إرجاعهم إلى العرب خلاف المشهور؛ بل إنه من الآراء الشاذة ((ابن حزم، جهوة أنساب العرب، ص ٢٥٠)؛ ابن عبد البر، القصد والأمم في التعريف بأصول أنساب العرب والعجم، تحقيق: إبراهيم الأبياري. (بيروت: دار الكتاب العرب، ١٤٠٥هـ/ ١٩٨٥م)، ص ٣٨.

عرفت الأسرة باسمه فيها بعد (١٣) ذلك أن الأمير محمدا كان قافيلا من الثغر الأعلى في بعض غزواته، فاعتَلَّ أحدُ مماليكه في الطريق، وحينئذ تركه لدى ذي النون بن سليمان ليُمَـرِّضَه، فلما أُبَلَّ هذا المملوك من مرضه اصطحبه ذو النون إلى قرطبة ، فكافأه الأمير على هذا الصنيع بأن سجل له على ناحيته (١٤)، على أن يدع ولده موسى رهينة عنده في العاصمة الأموية (١٥).

ولقد استمر ذو النون شاكرا فضل الأمير عليه، مخلصا ولاءه للأمويين إلى آخر يـوم من حياتـه فآلـت الرئاسة مـن بعده إلى ابنه أبي جـوشن الـذي توفي سريعا، فصارت الزعامة على بربر شَنْت بَريَّة عندئذ للابن الثاني موسى (١٦) \* الذي كُنَّا قد رأينا والده قد ارهنه لدي الأمير محمد .

ولقد كان لموسى بن ذي النون نشاطات سياسية في عهد الأمير محمد، حيث كان يزاول أعمالا تُنبىء عن تمرده على السلطة الأموية في عام ٩٥٧هـ/ ٨٧٢م (١٧)، بل إنه صرح بالخلاف لها في السنة التالية، وهاجم أهل طليطلة الذين كانوا على الطاعة وقتذاك وهزمهم هزيمة كبيرة (١٨).

استغلظ أمر موسى بن ذي النون في عهد الأمير المنذر، وعظم خطره، وغدا يهدد ما يجاوره من كور (١٩)، ولعل الأمير المنذر حينها رد جباية أهل

<sup>(</sup>١٣) يوسف بن على العريني، مملكة بني ذنون في طليطلة، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية العلوم الاجتماعية بالرياض، ١٤٠٤هـ/ ١٩٨٤م، ص ٩٩.

<sup>(</sup>١٤) ابن حيان، المقتبس، تحقيق مكى، ص ٣٤١، ق٣، ص ١٨؛ ابن بسام، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، تحقيق إحسان عبـاس، ط٢ (بيروت: دار الثقافـة، ١٣٩٩هـ/ ١٩٧٩م)، ق١، م١، ص ١٤٢.

<sup>(</sup>١٥) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ١٨.

<sup>(</sup>١٦) ابن حيان، المقتبس، تحقيق مكى، ص٣٤٢.

<sup>★</sup> وهناك ثلاثة أبناء آخرون لـذي النون، ولكن ليس لهم دور سياسي واضح، وهم محمد وأبو الفتح. (ابن حيان، المقتبس، حــه، ص ١٨٧، ٣٣١) وكـذلك عمر (ابن حيـان، المقتبس، ق٣،

<sup>(</sup>۱۷) ابن حیان، المقتبس، ق۳، ص ۳۳۰.

<sup>(</sup>١٨) ابن الأثير، الكامل، جـ٧، ص ٢٧١.

<sup>(</sup>١٩) العريني، مملكة بني ذي النون، ص ١٠٢.

طليطلة في الأيام الأولى من ولايته، وقال لهم: «استعينوا بها في حربكم» (٢٠) - لعله كان يقصد الاستعانة بها في رد عادية موسى بن ذي النون عليهم، يدعم ما نذهب إليه أن هذا الأخير قد هاجم أهل طليطلة بجيشٍ كِبٍ، وأوقع بهم هزيمة مُفْزعة، وذلك في العام الذي تولى فيه الأمير المنذر - في رواية - (٢١)، أو في العام الثاني ٢٧٤هـ/ ٨٨٧م - في رواية أخرى - (٢٢).

ومن أسف أن أخبار موسى بن ذي النون شحيحة في المصادر زمن الأمير عبد الله، بحيث لا تجلي علاقته بالدولة الأموية، ولا بالمتمردين الآخرين، وكل ما نعرفه أن موسى حينها أوقع بأهل طليطلة في الحادثة آنفة الذكر «قوي شأنه، فامتد شأوه في المعصية إلى أن هلك شاردا عن الأمير عبد الله في المحرم سنة ٢٩٥هـ/ ٢٠٠ م» (٢٣).

وإذا كانت الحالة هكذا فليس أمامنا لتصوير موقف هذا المتمرد ولو بالتقريب إلا أن نتبع الأحداث القريبة من ثورته، ومن ثم نحاول أن نستنج انعكاسات تلك الأحداث عليه، فيرى بعض المؤرخين أنه بعد هزيمة الطليطليين احتل موسى بن ذي النون مدينتهم، فبقيت تحت حكمه عدة سنوات (٢٤)، وأكبر الظن أن أهل طليطلة وهم في غالبيتهم من المولدين والنصارى (٢٥) - قد تذمروا من حكم أسرة بني ذي النون البربر، أو من

<sup>(</sup>۲۰) ابن عبد ربه، العقد، جـ٥، ص ٢٢١.

<sup>(</sup>٢١) ابن عذاري، البيان، جـ٢، ص١١٦.

<sup>(</sup>۲۲) ابن حیان، المقتبس، ق۳، ص ۱۸.

<sup>(</sup>۲۳) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص١٨.

<sup>(</sup>٢٤) عنان، دولة الإسلام، ع١، ق١، ص ٣٤٠؛ العربين، مملكة بني ذي النون، ص ١٠٣، العربية التي بين أيدينا لا تسعفنا Provencal, op. cit., p. 245. ويحسن أن ننبه إلى أن المصادر العربية التي بين أيدينا لا تسعفنا بمعلومات أكيدة نجزم بموجبها أن مدينة طليطلة قد دخلت فعلا تحت حكم موسى بن ذي النون.

<sup>(</sup>٢٥) السامرائي، الثغر الأعلى، ص ٣٧٣.

تعدياتها عليهم - إذ لم يكونوا قد دخلوا في حكمها المباشر - ورأوا أنه من الأجدى لهم الدخول في سلطان إحدى الأسر المولدية البارزة، فاستدعوا أسرة بني قسى من الثغر الأعلى، وفتحوا لهم أبواب المدينة ٢٨٣هـ/ ٨٩٦م(٢٦).

وحيث إن مدينة طليطلة قد خرجت عن سلطان أسرة بني قسى - الأننا نرى أعيانها يستدعون هذه الأسرة لحكمها مرة أخرى سنة ٩٠٠هـ/ ٩٠٢م (٢٧٠) - فإنه من المحتمل أن يكون بنو ذي النون قد بسطوا نفوذهم إليها، أو ضيقوا عليها على أقل تقدير - ولو لبعض الوقت - فيما بين التاريخين اللذين استدعى فيهما أهل طليطلة بني قسي.

ويؤكد البعض أن حليف بني ذي النون لب بن الطُّرْبيشة \* قد استولى على الحكم في طليطلة سنة ٢٩٣هـ/ ٩٠٥م، وظل مسيطرا على مقاليد الأمور فيها حتى عهد الناصر (٢٨).

أما فيها يتعلق بعلاقة موسى بن ذي النون بالإمارة الأموية فعلى الرغم من كونه استمر على عصيانه لها حتى وفاته سنة ٢٩٥هـ/ ٩٠٧م كم سبقت

<sup>(</sup>۲۱) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص١١٨.

<sup>(</sup>۲۷) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ١٤٠.

<sup>★</sup> لقد عُدَّ لبُّ بنُ الطَّرْبيشة حليفا لبني ذي النون منذ هزيمة أهل طليطلة عام ٢٧٤هـ/ ٨٨٧م ذلك أنه كان يقود جيش طليطلة، ولكنه كان يحقد على أهلها فتواطأ سرا مع موسى بن ذي النون على إيقاع الهزيمة فيهم، فتم ذلك بفراره من ميدان المعركة حينها التحم بهم جيش موسى (ابن حيان، المقتبس، تحقيق مكي، ص. ص. ٦١٢-٦١٣، تعليق ٥٤١، ق٣، ص. ١٨).

<sup>(</sup>٢٨) عنان، دولة الإسلام، ١٤، ص ٣٤٠؛ الصوفي، تاريخ العرب في إسبانيا، ص ٤٥؛ العريني، عملكة بني ذي النون، ص ١٠٣٠، ، Provencal, op. cit., p. 245.

وفي الواقع أننا لا نجد في المصادر العربية المتوافرة ما يؤكد أن لب بن الطربيشة قد سيطر على طليطلة في سنة ٢٩٣هـ/ ٩٠٥م بالذات، ولكن اللذي نعرفه هو أن لبا كان حاكما لها في سنة ٣٠٨هـ/ ٩٢٠م أي في عصر الناصر (ابن حيان، المقتبس، جـ٥، ص ١٦٢؛ ابن عـذاري، البيان، جـ٢، ص ١٧٦).

الإشارة - وربها أنه ساعد المتمردين عليها بقوات عسكرية كها يفهم من ورود أسهاء بعض عائلة بني ذي النون ضمن القتلى في معركة سنة ٢٨٣هـ/ ٢٩٨م بين العسكر الأموي وبين أهل أحد الحصون في تُدُمير منطقة تمرد ديسم بن إسحاق (٢٩١)، على الرغم من كل هذا فإن الإمارة ـ كها هو الظاهر ـ لم تبعث إليه حشودا عسكرية لإخضاعه، فلعل السبب في ذلك أن الأمير عبد الله رأى أن بني ذي النون لا يشكلون أي خطر على دولته مادام النزاع مُسْتَعِرا بينهم وبين أهل طليطلة من طرف، وبينهم وبين بني قَبِيّ من طرف آخر، وربها رأى ـ أيضا ـ أن الدخول في صراع معهم لا يمثل لدولته ميزة استراتيجية يُحرص على تحقيقها، فالأراضي التي أصّل بنو ذي النون سلطتهم عليها أراض جبليةٌ وعرة، ومقفرة جدا (٣٠٠) إلى درجة أن العرب كانوا يَسْخَرُون من أولئك الذي يسكنونها لإفراطهم في البداوة وجفاء الطبع (٣١٠)، فليس من أولئك الذي يسكنونها لإفراطهم في البداوة وجفاء الطبع (٢١٠)، فليس من الحكمة أن تتبعثر القوات الأموية في مثل هذه المنطقة من أجل إخضاع بني ذي النون، وتترك متمردين آخرين أخطر شأنا، وأقرب متناولا ليدها من هؤلاء.

وبوفاة موسى بن ذي النون توزعت السلطة في كورة شَنْتَ بَريَّة بين أبنائه الشلاثة: يحيى والفتح ومطرف، والاحتمال كبيرا جدا في أن موسى ذاته هو الذي كان قد قسم مناطق سيادته على هولاء الأبناء خوفا من تنازعهم من بعده (٣٢)، يعين على قبول هذا الاحتمال أن المطرف قد حكم حصن

<sup>(</sup>۲۹) ابن حيان، القتبس، ق٣، ص١١٧.

<sup>(</sup>٣٠) الغساني، رحلة الوزير، ص ٣٠، دولت أحمد صادق، جغرافية العالم (القاهرة: مكتبة الأنجلو، ١٩٧٦م)، جـ ١، ص ٣٩٧، ٤٠٤.

<sup>(</sup>٣١) حسين مؤنس، رحلة الأندلس، ص٣٨.

<sup>(</sup>٣٢) العريني، مملكة بني ذي النون، ص١٠٣.

وَبْذَة \* الذي كان والده في حياته قد أقطعه إياه (٣٣)، كما أن الفتح قد صار حاكما على حصن أُقْلِيش \* \* الذي كان قد اختطه هو بنفسه، وحَصَّنَه عام ٢٦٠هـ/ ٨٧٣م (٣٤) مما يوحي بأن والده أيضا كان قد وهبه إياه منذ ذلك الحين.

أما يحيى فالظاهر أن والده موسى كان قد آثر إبقاءه بجواره - بحكم أنه أَسنُ أَبنائه - (٣٥) لتكون له السيادة العليا من بعده على بربر شَنْت بَرِيَّة مع الاعتراف بحق أخويه في حكم حصنيها، ولذلك نراه يتخذ قاعدة له أحد الحصون القريبة من حاضرة شنت برية - مركزِ تمردِ أسرته - وهذا الحصن هو حصن وَلَة \*\*\*، الذي عرف عنه أيضا - أنه «أكبر حصونهم أُهْبَة

<sup>★</sup> وَبُذَة Huete حصن من أعمال شَنْتَ بَرِيَّة (ياقوت، معجم البلدان، جـ ٥، ص ٣٥٩) حيث يقع في نواحيها الغربية (الإدريسي، صفة المغرب، ص ١٩٥)، وهو الآن مـدينة تمثل مركزاً إداريا في مقاطعة كُوِنْكَة على بعـد خمسين كيلو متراً إلى الغرب من مدينة كُوِنْكَة نفسها (ابن الأبار، الحلة، جـ٧، ص ١٦٩، حاشية ١).

<sup>(</sup>٣٣) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ١٩.

<sup>★★</sup> أُقْلِيش Uclés من أعمال كورة شنت برية أيضا (ياقوت، معجم البلدان، جـ ١، ص ٢٣٧) إلى الجنوب من وبـ ذة على مسافة ثمانية عشر ميلا (الإدريسي، صفة المغرب، ص ١٩٥) ولقـ د تحول هذا الحصن إلى مـ دينة كبيرة غـ دت قاعـ دة كورة شنت بـ رية (الحميري، صفة جزيرة الأندلس، ص ٢٨) أما أُقْلِيش حـ اليا فإنها تقع في مـ ديرية كُونْكة أيضـا (حسين مؤنس، تاريخ الجغرافية، ص ٣٠٦).

<sup>(</sup>٣٤) مجهول، ذكر بلاد الأندلس، ص٥٨.

<sup>(</sup>٣٥) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص١٧.

 <sup>★★★</sup> وَلَةُ أو والْــمُو Huélamo هـو من كـورة شنت برية (يـاقـوت، معجم البلدان، جـ ٥، صهة ص٣٨٤)، ولم أهتد إلى مكانه بالضبط مـن هذه الكورة إلا أنه يقع على نهر شُقْر (الحميري، صفة جزيرة الأندلس، ص ١٩٤) ومنبع نهر التاجه، جاء وصفه أنه «بإزاء حصن وَلَة» (مجهول، ذكر بلاد الأندلس، ص ١١)، وحيث إن نهر التاجه يخرج من المنطقة الجبلية الـواقعة في شهالي كـورة شنت برية (الإدريسي، صفة المخرب، ص ١٨٥)، كما أن نهر شُقـر ينبع من المنطقة الجبلية =

وعدة» وكان والده المتوفى يعده من أهم حصونه (٣٦).

أما عن النشاطات العسكرية والدبلوماسية لمؤلاء الأبناء الثلاثة \_ خلال السنوات الخمس المتبقية من عهد الأمير عبد الله فإنها لم تكن على نسق واحد، ذلك أن يحيى الأكبر شُهِرَ عنه أنه «أكثرهم شرا، وأشهمهم نفسا، وأجرأهم على السلطان . . . وأدومهم على قطع السبيل، وإشاعة الفساد في وأجرأهم على السلطان . . . وقد ظافر يحيى متمردا يعرف بابن أزد بُليس الأرض، وسفكِ الدماء» (٣٧)، وقد ظافر يحيى متمردا يعرف بابن أزد بُليس صاحب حصن مَلَقُون \* ، فأصبح من أخص حلفائه، وحيث إن ابن أزد بُليس كان يكثر من شن الغارات على قلْعَة رَبَاح (٣٨) فإنه لا بد أن يكون يحيى بن موسى من المعاونين له بالمال والرجال على شن هذه الغارات بعد تحالفه معه .

<sup>(</sup>٣٦) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص١٧.

<sup>(</sup>٣٧) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ١٧.

 <sup>◄</sup> ابن أزد بُليس هو محمد بن عبد الله البكري الرباحي، وقد عرف بابن أزد بُليس، كان يسكن قلعة ربّاح، فأخرجه الأهالي منها، وعند ثذ لجأ إلى حصن مَلَقُون وبدأ يشن الغارات عليهم منه \_كها في المتن \_، وقد قتل غدرا على يمد يحيى بن موسى ذاته في عهد عبد البرحمن الناصر (ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ١٩)، ولقد أورد ابن حيان في موضع آخر من كتابه حليف المفتح بن موسى أخي يحيى في عصر عبد البرحمن الناصر، وسهاه محمد بن إدريس الرباحي المعروف بابن أزد بُلِش أخي يحيى في عصر عبد الله البكري؟. أما [كذا] (ابن حيان، المقتبس، جـ٥، ص ٥٥) فهل هو نفسه محمد بن عبد الله البكري؟. أما حصن مَلَقُون فهو يقع إلى الشيال من قلعة رَبّاح (ابن حوقل، صور الأرض، ص ١١١) ابن حيان، المقتبس، جـ٥، ص ٤٥) والمسافة بينها مرحلة (ابن حوقل، صور الأرض، ص ١١١) أي حوالي خسة وعشرين ميلا، لأن المرحلة غالبا تقدر بمثل هذه المسافة (الإدريسي، صفة المغرب، ص. ص ٠٥٨).

<sup>(</sup>٣٨) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص١٩.

ولعل تحالف يحيى بن موسى مع ابن أَزْدَ بُليس يدل على أنه لم يعد قانعا بالتقوقع داخل حصنه أو حتى داخل كورة شنت برية، بل تطلع إلى الكور المجاورة، فتحالفه الوثيق مع ابن أَزْدَ بُليس يعني أن نفوذه قد بلغ قرب وادي آنه جنوبا؛ لأن قلعة رَبَاح تقع على هذا النهر <sup>(٣٩)</sup>.

ولقد خالف يحيى بن موسى سياسة والده في تعامله مع الإمارة الأموية، وإن كان ذلك في الشكل لا في المضمون، إذ أنه تظاهر بالطاعة، ولكنه لم يلتزم بها تحتمه عليه تلك الطاعة ، وقد وصفه ابن حيان (٤٠) من بين أسرته بني ذي النون بأنه «أمرضهم طاعة، مع إظهاره الانحراف إلى الجماعة، وطاعته للأمير عبد الله».

ويبدو أن الذي دعاه إلى اتباع هذا المسلك هو أن دولة الأمير عبد الله كانت حينذاك قد استعادت هيبتها إلى حد ما، فأراد يحيى أن يتقى غضبتها بإبداء الولاء الشكلي لها، فظل على تلك الحالة إلى أن جاء عصر عبد الرحمن

أما أخوه الفتح فهو أيضا لم يقف قابعا في حصنه أُقْلِيش، لكن انطلق يمنة ويسرة لمد نفوذه على حساب المتمردين الآخرين، فلقد تحرك بجنده إلى كورة جَيَّان التي تجاوره من الجنوب، وحاول أن ينتزع حصن ذيمية من المتمرد المولدي عبد الله بن أمية بن الشالية، إلا أن هذا الأخير رده على أعقابه (٤٢)، وحيث إن المصادر لم تعين تاريخ هذه الحادثة، وليس لدينا من القرائن ما

<sup>(</sup>٣٩) الإدريسي، صفة المغرب، ص ١٨٦؛ مجهول، ذكر بلاد الأندلس، ص ١١، ٩٥.

<sup>(</sup>٤٠) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ١٩.

<sup>(</sup>٤١) ابن حيان، المقتبس، ق ٣، ص ١٩؛ ابن عذاري، البيان، جـ ٢، ص ١٨٩.

<sup>(</sup>٤٢) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ١٠؛ ابن الأبار، الحلة، جــ٧، ص ٢٣٠، وانظر الفصل الثاني من هذا الكتاب.

يُعين على الوصول إلى هذا التاريخ فإنه من خطل الرأي القطع بوقوعها خلال السنوات الخمس الأخيرة من عهد الأمير عبد الله التي حكم فيها أبناء موسى ابن ذي النون حصون كورة شَنْتَ بَرِيَّة بعد وفاة والدهم فقد تكون وقعت قبل ذلك أو بعده، على أن الفتح بن موسى كان قد ضيق على طليطلة الواقعة إلى الغرب من حصنه، وكرر الغارات عليها، وتربص بأهلها الدوائر إلى درجة أنه فقد حياته في هذا السبيل سنة ٣٠٣هـ/ ٩١٥م (٤٢٥)، فإذا عرفنا أن مشاكسته لأهل طليطلة كانت في أواخر عهد الأمير عبد الله وأوائل عهد عبد الرحمن الناصر فإن ذلك يجعلنا نميل إلى أن التصادم بينه وبين ابن الشالية الرحمن الناصر فإن ذلك يجعلنا نميل إلى أن التصادم بينه وبين ابن الشالية توزعت فيها السلطة في شنت برية بجلاء بينه وبين بقية أفراد أسرته، وأصبح كل واحد منهم يطمع في توسيع رقعة سلطانه.

وإذا عرجنا على علاقة الفتح بالإمارة الأموية فإننا نجدها غير واضحة المعالم، ولكن لا بد أنه قد أظهر طاعة الأمير عبد الله، وحجتنا هنا أن أخاه يحيى قد عُدَّ من أمكر بني ذي النون، وأعظمهم مخالفة كما أسلفنا، ومع ذلك فقد تظاهر بالطاعة الشكلية، فمن باب أولى أن يتظاهر أخوه الفتح بن موسى بالطاعة لها أيضا.

أما أخوهما الثالث المطرف بن موسى صاحب حصن وَبْذَة فقد سلك نهجا آخر غير الذي سلكه أخواه، فهو لم يستغل ما تميز به من شجاعة وإقدام (٤٤) في ممارسة العدوان والإغارة على أملاك الآخرين بل التزم الهدوء، وخلد إلى السكينة، وطاعة الإمارة الأموية «فكان أجمل أهل بيته مذهبا،

<sup>(</sup>٤٣) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص. ص ١٨ –١٩.

<sup>(</sup>٤٤) ابن خلدون، تاریخه، جـ٤، ص ١٧٢.

وأقومهم طريقة الاهام، واستمر على نهجه السابق حتى عصر عبد الرحمن الناصر (٤٦).

وأخيرا لا بد من الإشارة إلى طبيعة العلاقة بين أبناء موسى بن ذي النون الثلاثة المذكورين \*، فلقد كنا رجحنا سابقا أن والدهم كان قد قسم السلطة عليهم قبل وفاته خشية التنازع فيها بينهم، ويبدو أنهم ظلوا على صفاء وود طوال أيامهم لأن ابن حيان (٤٧) يصفهم بقوله «كانوا مشتركين في سلطانهم، وانتزوا بكورة شنت برية، فاقتعدوها دار منعة، . . . فحموا السلطان دخولها، وشادوا بها الحصون والمعاقل، وأحدثوا بها القرى والمنازل، فعمرت بهم، وكثر أهلها، . . . وحموا الأضداد دخولها».

### ٢ ـ حركة البربر في كورة مَارِدَة

كان البربر يمثلون جمهرة كبيرة للغاية في المناطق الغربية من الأندلس عموما (٤٨)، وكانت كورة ماردة على وجه الخصوص من أكثر تلك المناطق ازدحاما بهم إبان النصف الثاني من القرن الثالث الهجري، ذلك أنه بالإضافة إلى المستقرين الأوائل منهم فيها – سواء كانوا من قبائل البرانس أو البتر (٤٩) –

<sup>(</sup>٤٥) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ١٩.

<sup>(</sup>٤٦) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ١٩.

<sup>★</sup> ولقد ذكر العذري اثنين من عائلة بني ذي النون كان لهم نشاط ملحوظ في كورة شنت برية ، وهما عامر بن أبي جوشن بن موسى ، وابن عم له اسمه أبو الفتح ، وحديث العذري عن أبي الفتح يدل على سعة نفوذه . انظر (العذري ، نصوص عن الأندلس ، ص ١٤) . ولكن \_ ياللسف \_ إننا لا نعلم مَنْ يكون والد أبي الفتح هذا ، فهل هو ابن لأحد المتمردين الثلاثة أبناء موسى بن ذي النون الذين تحدثنا عنهم ، أو أنه ابن لآخر بخلت المصادر علينا باسمه ؟

<sup>(</sup>٤٧) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص١٧.

<sup>(</sup>٤٨) عبد الواحد ذنون، الفتح والاستقرار العربي، ص ٢٨٠.

<sup>(</sup>٤٩) عبد الواحد ذنون، الفتح والاستقرار العربي، ص ٢٨٠، ٢٨٢.

فقد نزح بربر المناطق الشهالية بعد مضايقة النصارى المصاقبين لهم (٥٠)، وكان جل هؤلاء النازحين من البرانس، فتلقاهم الوزير هاشم بن عبد العزيز حينها كان غازيا في غربي الأندلس سنة ٢٦٢هـ/ ٨٧٥م، «وأنزلهم في أقاليم مَارِدَة على المولدين، فغلبوهم على قراهم ونزلوا بيوتهم» (١٥).

## (أ) محمد بن تاجيت (تاكيت) في ماردة الحاضرة

هـو محمـد بن تـاجيت بن مناع بن مسعـود بن الفـرج بن راشـد المُصْمُودي (٥٢) من أمير البربر البرانس، والمقدم فيهم عند نزوحهم من المناطق الشهالية (٥٣) والذي أشرنا إليه آنفا ، وعندما استقر هؤلاء البربر في أقاليم ماردة انعـزل في يبدو ابن تـاجيت عنهم بقبيلته مَصْمُودة حتى إذا تضعضعت الأوضاع الأمنية في المنطقة إثر هبوب ريـاح الفتنة في الأنـدلس أعلن عصيانـه للأمير محمد \*\*، ثم زحف بقبيلته تلك إلى حاضرة مـاردة،

<sup>(</sup>٥٠) ابن حزم، جمهرة أنساب العرب، ص ٥٠١.

<sup>(</sup>٥١) ابن حيان، المقتبس، تحقيق مكى، ص ٣٦٣.

<sup>(</sup>٥٢) ابن حزم، جمهرة أنساب العرب، ص ٥٠١.

<sup>★</sup> ويسميه ابن خلدون «محمد بن تاكيت» بدلا من تاجيت (ابن خلدون، تاريخه، جـ٤، ص١٧١، ١٧٢)، ومَصْمُ ودة تنحدر من البربر البرانس (ابن حزم، جمهرة أنساب العرب، ص ٤٩٥؛ القشقشندي، قلائد الجان، ص ١٦٩).

<sup>(</sup>٥٣) ابن حيان، المقتبس، تحقيق مكى، ص٣٦٣.

 <sup>★★</sup> لا نعرف في أي سنة تمرد محمد بن تاجيت على الدولة الأموية ، ولكننا نعرف أنه بمجرد أن اعتصم بمدينة ماردة باعتباره ثائرا على الدولة بدأت علاقاته ساطعة جدا مع المتمرد المولدي عبد الرحمن بن مروان الجِلِّيقي (ابن خلدون ، تاريخه ، جـ ٤ ، ص ١٧١) ومن المتفق عليه أن ابن مروان كان قد التجأ إلى الفونسو الثالث سنة ٣٢٦هـ/ ٢٧٨م. انظر (التمهيد من هذا الكتاب) ولم يعد إلى كورة مَارِدَة \_ كما رجحنا من قبل \_ إلا في سنة ٣٦٦هـ/ ٢٨٩م. انظر (التمهيد \_ أيضا ـ ) وإذا كنان ابن تناجيت لم يبادر بعصيان الإمارة بعد نزوله مباشرة في كورة ماردة لأول مرة عام ٢٦٢هـ/ ٢٨٩م (ابن حيان ، المقتبس، تحقيق مكي ، ص ٣٦٣) كما أن علاقاته بابن الجليقي =

وتمكن من احتلالها بعد أن أخرج منها العرب وبربر كُتَامَة \*، الأمر الذي حدا بالدولة الأموية أن ترسل قوة عسكرية نحوه فحاصرت في مدينته أشهرا، ولما عجزت عن إخضاعه عادت تلك القوة إلى العاصمة قرطبة (٤٥).

ولقد قامت بعد ذلك حروب متتابعة بين زعيم البربر ابن تاجيت وبين عبد الرحمن بن مروان الجِلِّيقي صاحب بَطلْيَوْس فلم يوفق فيها ابن تاجيت، إذ كانت الهزيمة دائما عليه، وقد ظل العداء سافرا بين الاثنين عدة سنوات، فلم توفي ابن مروان \_ في أوائل عهد الأمير عبد الله \_ ترسم ابنه مروان خطاه في محادة البربر هؤلاء، ولكنه لم يعش سوى شهرين، ففقدت أسرة الجليقي بعده الحكم في بَطَلْيَوْس، فلما أعاد عبد الله بن محمد الجليقي - حفيد عبدالرحمن-السلطة لأسرته في هذه المدينة سنة ٢٨٦هـ/ ٨٩٩م حارب أيضا محمد بن تاجيت ثم اصطلح معه، بيد أن الخلاف ما لبث أن نشب بينهما مرة أخرى، واستمر الوضع على هذه الشاكلة إلى أن انتهت دولة الأمير عبدالله(٥٥).

ومن ناحية أخرى فلقد شارك بربر ماردة في أحداث الكور المجاورة، من ذلك أن زعماء العرب حينها أرادوا أن يُشِيعوا الفوضى في إشْبِيلِية عقب قيام حركتهم المناوئة للدولة سنة ٢٧٦هـ/ ٨٨٩م اتصلوا بالبربر في ماردة، وأغروهم بالهجوم على كورة إشبيلية، فخف هؤلاء البربر إليها مسرعين،

<sup>=</sup> ابتدأت منذ أول يسوم تمرد فيه على الدولة دون انقطاع حتى أوائل عهد الأمير عبد الله (ابن خلدون، تاريخه، ص١٧١) فإنب من غير المعقبول أن يكسون تمرد ابن تساجيت قبل سنة ٢٦٦هـ/ ٨٧٩م؛ ذلك أن ابن مروان قبل هذه السنة كان يعيش عند الفونسو، أي أنه غيرُ موجودٍ أصلا في كورة ماردة لتقوم بينه وبين ابن تاجيت أية احتكاكات، فالراجح على ضوء ذلك ألا يخرج تاريخ عصيان ابن تاجيت عن السنوات الست الأخبرة من عصر الأمبر عمد.

<sup>★</sup> كُتَامَة من البرانس (ابن خلدون، تاريخه، جـ٧، ص ١١٧).

<sup>(</sup>٥٤) ابن خلدون، تاریخه، جـ٤، ص ١٧١.

<sup>(</sup>٥٥) ابن خلدون، تاریخه، جـ ٤، ص. ص١٧١-١٧٢.

واجتاحوها حتى بلغوا منها قرية طَلْيَاطَة - حسب ما أوضحنا سابقا -، وبعد أن أوقعوا الهزيمة بعامل إشبيلية الأموي الذي حاول التصدي لهم بقوا «بموضع محلتهم من قرية طَلْيَاطَة ثلاثة أيام، يشنون الغارات على جميع جهات الكورة، ولا أحد يعترضهم، حتى ملؤوا أيديهم بالغنائم فرجعوا صادرين عن إشبيلية، مملوءة حقائبهم، قد أفقدوا خلقا من أهلها»(٢٥).

أما عن علاقة ابن تاجيت بالأمويين في عصر الأمير عبد الله، فإنه على الرغم من أن الإمارة - فيما يظهر - لم توجه نحوه أي بعث طوال عصر هذا الأمير فإنه أعلن الطاعة بعد سنة ٢٨٦هـ/ ٩٩٩م، وذلك عقب الصلح الذي تم بينه وبين عبد الله بن محمد الجليقي (٥٥).

ولقد حكم مَارِدَة بعد وفاة محمد بن تاجيت ابنه تاجيت (٥٨)، ثم حفيده مسعود الذي استنزله عبد الرحمن الناصر منها عام ٢١٦هـ/ ٩٢٨م (٥٩).

### (ب) زَعَال بن يَعيش بن فُرَانِك

وبجانب ابن تاكيت وأسرته في حاضرة ماردة قام زعال بن يعيش بن فرانك النفزاوي من البربر البُتْر \* بالاعتصام في حصن أم جعفر \* \* ، وكان قد ورث

<sup>(</sup>٥٦) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص٦٩.

<sup>(</sup>٥٧) ابن خلدون، تاریخه، جـ ٤، ص ١٧٢.

<sup>(</sup>٥٨) ابن حيزم، جمهرة أنساب العرب، ص ٥٠١؛ ابن حيسان، المقتبس، تحقيق مكي، ص. ص٦٤٣ - ٦٤٣ تعليق ٥٩٠.

<sup>(</sup>٥٩) ابن حيان، المقتبس، جـ٥، ص ٢٣٩.

 <sup>★</sup> حيث إن اسم زعال كاملا: زعال بن يعيش بن فرانك بن لُبّ بن خالم النَفْزَاوي (ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ٢٣) ولقد جاءت سلسلة النسب عينها عند ابن حزم غير أن الاسم الأول ورد هكذا «زَغْلَل» (ابن حزم، جهرة أنساب العرب، ص ٥٠٠)، والنفزاوي نسبة إلى قبيلة نَفْزَة من قبائل البربر البُتر (مجهول، مفاخر البربر، ص ٧٦).

<sup>★</sup> حصن أم جَعْفَر: في المتوافر لدينا من مصادر ومراجع لم أوفق في الحصول على معلومات تساعد في تحديد هـذا الحصن بالضبط من جهات كورة مـاردة، وكل ما توصلنا إليه أنه أحد الحصون التابعة لهذه الكورة (البكري، جغرافية الأندلس، ص ١٢٠؛ ياقوت، معجم البلدان، جدا، ص ٢٥٠).

الرئاسة في هذا الحصن عن أسلافه \*، فهو لم يحتله ابتداءً عند شبوب الفتنة الكبرى في أوائل عهد الأمير عبد الله(٦٠).

ولقد رُصِفَ زعال بن يعيش في عداد المتمردين على الدولة الأموية في الربع الأخير من القرن الثالث الهجري حيث استقل استقللا جزئيا (١٦)، فكان يتصرف بها تمليه عليه مصالحه دون أي ارتباط بحكومة قرطبة التي كان يُظهر تمسكه بطاعتها (٢٦)، فلقد التحق بدعوة أحمد بن معاوية المعروف بابن القط \*\*، فكان من أوائل التابعين له لا سيها وأن ابن القط كان قد نزل عند قبيلة نَفْزَة التي كان زعال ينتسب إليها (٣٦)، على أن الحقد بدأ يأكل قلب زعال بعد أن نجح ابن القط في دعوته، فندم على انضوائه تحت رايته «وخاف أن يغلبه على رئاسته قومه، فأسرَّ ذلك إلى من وثق به من أصحابه، وواطأهم على الخيلة في إتلاف هذا الداعي، والفتك به (٤٦٤)، فلما قابل ابن القط النصارى سنة ٨٨٨هم/ ٩٩٠م، وكاد أن ينتصر عليهم قام زعال بمؤامرة دنيئة ضده، حيث انهزم بقبيلته نفزة، فأرجف في الناس بأن العدو قد هَزَم ابن القط، فأحدث بذلك اضطرابا في الجيش الإسلامي الأمر الذي جعل

<sup>★</sup> إذ أن جده فرانك قد استدعاه قومه من قرطبة بعد اضطراب الوضع في غربي الأندلس، فاتخذ من حصن أم جعفر قاعدة له، واستمر فيهم تسعة أعوام، فلها توفى خلفه ابن عمه عيسى بن قوطي، وحكم حصن أم جعفر اثنتي عشرة سنة فتولى بعده زعال المذكور في المتن (ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص٣٣).

<sup>(</sup>٦٠) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ٢٢، ٣٣.

<sup>(</sup>٦١) عبد العزيز سالم، تاريخ المسلمين، ص٢٥٧.

<sup>(</sup>٦٢) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ٢٣.

<sup>★★</sup> سوف نتحدث عن أحمد بن معاوية (ابن القط) في الفصل القادم إن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>٦٣) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ١٣٤، ١٣٧.

<sup>(</sup>٦٤) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ١٣٥.

النصارى يكرون على المسلمين، ويقتلونهم قتلا ذريعا، فكان ابن القط في عداد القتلى (٦٥)\*.

ولقد بقى زعال يحكم في حصن أم جعفر حتى مات، فورثه في الزعامة ابن عم له اسمه عبد الله بن عيسى بن قوطي (٢٦)، وما زال يسيطر على ذلك الحصن إلى سنة ٣١٦هـ/ ٩٢٨م حيث أجبره عبد الرحن الناصر على النزول فيه (٦٧).

#### ٣ - حركات البربر في جنوبي الوادي الكبير

وهناك عدد من زعماء البربر كمان لهم دور سياسي زمن الأمير عبد الله في المناطق الواقعة إلى الجنوب من نهر الوادي الكبير، حيث يوجد العديد من المراكز المأهولة بالسكان المنتسبين إلى البربر (٦٨).

فحينها اضطربت الأحوال في كورة إلبيرة عقب الصراع الضاري الذي جرى بين العرب والمولدين تمرد خليل وسعيد ابنا مهلب \*\* على الإمارة

<sup>(</sup>٦٥) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ١٣٦\_١٣٧.

<sup>★</sup> وسنفصل ذلك فيها بعد.

<sup>(</sup>٦٦) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ٢٣.

<sup>(</sup>٦٧) ابن حيان، المقتبس، جـ ٥، ص ٢٣٩، ويسميه ابن حيان هنا «ابن عيسى من بني ورجول» ولا تعارض في ذلك لأن ورجول أو (وركـول) هو الجد الأعلى للأسرة، فورجـول هو ابن يطوفت بن نفزاو (أي: نَفْـزَة) (ابن حزم، جمهرة أنساب العرب، ص ٤٩٧؛ ابن خلـدون، تاريخه، جـ ٦، ص ١٩٨).

<sup>(</sup>٦٨) عبد الواحد ذنون، الفتح والاستقرار العربي، ص. ص٧٧٢-٢٧٣، ٧٧٧-٢٧٨.

 <sup>★★</sup> وبنو مهلب يعودون في نسبهم إلى قبيلة كُتَامَة من البَرانس (ابن حزم، جمهرة أنساب العرب، ص١٠٥).

الأموية (٦٩)، فدخل الأول حصن قَرْدَيَرة، ودخل الثاني حصن أَشْبَرَ غَيُّرة \*، «فأظهرا - مع اعتزازهما - الاستمساك بالطاعة، فأسجل لهما الأمير عبد الله على ما في أيديهما»(٧٠)، ونتيجة لذلك أخلصا الولاء لـالأمويين، ونابذا زعيم المولدين في الجنوب عمر بن حفصون ورصيفه في الخلاف سعيـد بن مَسْتَنَةً . وحينها تموفى خليل ضم سعيد - أخموه - حصنه إليه، وظل يسيطر على الحصنين معاحتي عصر عبد الرحمن الناصر (٧١).

وفي كورة شَذُونَة ثار من البربر عبد الكريم بن إلياس \*\*، ولقد كان من الموالين للدولة الأموية قبل عهد الأمير عبد الله، إذ كان أحد جنود الأمير المنذر عند حصاره لابن حفصون، ولما توفي هذا الأمر تحت أسوار بُبَشْتُر غادر ابن إلياس المعسكر الأموي، وانصرف بقومه إلى شـذونة، ودخل قلعة وَرُد \*\*\*، وكان موقف الأمير عبد الله أن تركه يحكم هذه القلعة بعد أن اعترف بالطاعة(٧٢).

<sup>(</sup>۲۹) ابن عذاری، البیان، جـ۲، ص ۱۳۷.

<sup>🖈</sup> قَرْذَيَرة Cardela وَأَشْبَرَ غِيرَّة Esparraguera حصنان يقعان على بعد حوالي خمسين كيلومترا إلى الشهال الشرقي من غرناطة (Provencal, op. cit., p. 219)

<sup>(</sup>۷۰) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ٣١.

<sup>(</sup>٧١) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص. ص٣١-٣٢.

<sup>★★</sup> وعبد الكريم بن إلياس ينتسب إلى قبيلة مَغِيلَة من البربر البُتر (ابن حزم، جهرة أنساب العرب، ص ٤٩٩).

<sup>\*\*\*</sup> قلعة ورد: لم أستطع الاهتداء إلى مكانها بالضبط من كورة شَذُونَة ، ولكنها على كل حال في إقليم مغِيلَة من هذه الكورة (ياقوت، معجم البلدان، جـ ٥، ص ١٦٣؛ ابن سعيد، المغرب، جـ ۱، ص ۳۱۳).

<sup>(</sup>٧٢) العذري، نصوص عن الأندلس، ص ١١٣.

وعندما مات عبد الكريم بن إلياس ورثه ابنه محمد في حكم قلعة وَرْد، وسار على نهج والده في علاقته مع الإمارة الأموية حتى استنزله عبد الرحن الناصر (٧٣).

وفي ختام كلامنا عن حركات البربر هناك أمر جدير بالاهتهام، وهو أن حكومة الأمير عبد الله نجحت في القضاء على بعض المتمردين البربر بالقوة العسكرية فاستردت سلطتها المباشرة على أراضيهم؛ من ذلك أنها استطاعت في العام العاشر من ولاية الأمير عبد الله أن تُنهي حركة ثائرين في حصن كَركي وجبال البَرَانِس\*، إذ غزا القائد الأموي عباس بن عبد العزيز سنة وجبال البَرَانِس\*، إذ غزا القائد الأموي عباس بن عبد العزيز سنة محمونها المناهم هذين الموضعين «وقتل ابن يامين وابن موجول، وأخذ حصونها) (١٤٥).

وفي الحقيقة أن الخبر السابق ليس فيه تصريح بأن ابن يامين وابن موجول ينتسبان إلى البربر؛ بيد أن ثمة دلائل تومىء إلى انتساب هذين الرجلين إلى البربر، منها أن رجلا تمرد على الإمارة الأموية سنة ٢٥٩هـ/ ٨٧٢م يقال له «ابن يامين البربري. . . وامتنع بجبل البرانس»، وحيث إن الأمير محمدا قد

<sup>(</sup>٧٣) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ٢٤؛ العذري، نصوص عن الأندلس، ص١١٣.

<sup>★</sup> جبال البَرانِس: هي السلسلة الجبلية الواقعة في شهائي قرطبة إلى الجنوب من وادي آنة (عبد الواحد ذنون، الفتح والاستقرار العربي، ص ٢٧٩) وهي تمتد من الشرق إلى الغرب (ابن غالب، فرحة الأنفس، ص ٣٨٠؛ مجهول، ذكر بلاد الأندلس، ص ١٠) ولقد عرفت هذه السلسلة أيضا باسم جبل المعدن، وتسمى اليوم بسيرامورينا Sierra Morena (حسين مونس، تاريخ الجغرافية، ص ٣٨٥، حاشية ٣) أما حصن كَرَكَى Caracuei أو كركوي فيقع على الشرق من مَارِدَة بينها وبين قلعة رَبَاح (الإدريسي، صفة العرب، ص ١٨٦) وموقعه الآن على مسافة تبلغ نحو عشرين كيلومترا إلى الجنوب الغربي من المدينة الملكية الملكية Ciuded Real (ابن حيان، المقتبس، تحقيق مكي، عسافة تبلغ نحو عشرين من المدينة الملكية الماتوديد السابق أن موقع كَرَكَى في جبل البَرَانِس

<sup>(</sup>۷٤) ابن عذاري، البيان، جـ ۲، ص ۱۳۸.

قبض على هذا المتمرد وصلبه (٥٠) فمن المرجح أن ابن يامين المتمرد على الأمير عبد الله - هو ابن لـذلك المصلوب، أو أنه أحد أقربائه على أقل تقدير، خصوصا وأننا نجد توافقا في مكان تمردهما، علاوة على توافق الاسمين(٧٦)، اللذين ضنت المصادر علينا بذكر الاسم الأول لكليهما.

هذا شأن ابن يامين، أما ابن موجول فالمتوقع أنه ثار في حصن كَركي ؛ فإن هذا الحصن وجبل البَرَانس يعدان من المواطن المكتظة بالبربر في ذلك العصر إلى درجة أن لفظ البربر يلحق بها فيقال: «برابر كَرِّكَى وجبل البرانس» (٧٧)، فإذا كان سكان هذين الموضعين بربرا فمن المنطقى ألا يتمرد على الحكومة المركزية فيهما إلا زعيم من السكان المحليين ليحصل على العصبية اللازمة لإنجاح تمرده لا سيما في الربع الأخير من القرن الثالث الهجري الذي هب فيه كل زعيم طموح يستنهض قومه للثورة على الدولة الأموية .

وعلى كل حال فإن القضاء على متمردي كركى وجبل البرانس كان من الضروري للأمويين بمكان كبير، فلقد كان ابن يامين وابن موجول يحتلان منطقة من أشد المناطق خطرا على العاصمة الأموية، ذلك أن جبال الرانس تعدمن أحواز قرطبة (٧٨)، كما أنها تشكل الدرع الواقي لقلب الأندلس المتمثل بحوض الوادي الكبير، فمن «ملك نواصي هذه الجبال ملك الأندلس» (٧٩) فإذا كان هذان المتمردان يسيطران على هذه المنطقة الاستراتيجية - وهما يعتبران «من أعلام المخالفين»(٨٠) الذين لم يظهروا الطاعة

<sup>(</sup>٧٥) ابن حيان، المقتبس، تحقيق مكى، ص ٣٣١.

<sup>(</sup>٧٦) ابن حيان، المقتبس، تحقيق مكي، ص ٦١٥، تعليق ٥٤٥.

<sup>(</sup>٧٧) ابن حيان، المقتبس، جـ٥، ص ٥٣؛ ابن عذاري، البيان، جـ٢، ص ١٥٩.

<sup>(</sup>۷۸) مجهول، ذكر بلاد الأندلس، ص ۱۵.

<sup>(</sup>٧٩) حسين مؤنس، رحلة الأندلس، ص ٤٢.

<sup>(</sup>۸۰) ابن حیان، المقتبس، ق۳، ص ۱۲۷.

وضح لنا مدى قيمة هذا الإنجاز الذي أحرزته دولة الأمير عبد الله في وقت مبكر - نوعا ما - بالموازنة مع بداية تحسن أحوالها.

وبالإضافة إلى قضاء الإمارة على ابن يامين وابن موجول فقد تمكنت أيضا من المتمرد البربري عمر بن مضم الهترولي الذي كان قد قتل العامل الأموي في حاضرة جَيَّان، وأعلن استقلاله فيها، إذ بعث الأمير عبد الله إليه قائده أحمد بن محمد بن أبي عبده سنة ٢٩٠هد/ ٢٩٩م، فأجبره على تسليم الحاضرة، وقدم به إلى العاصمة قرطبة (٨١).

والجاصل أن البربر كانوا من الساعين في الفتنة على الدولة الأموية في الربع الأخير من القرن الثالث الهجري، فكان بعضهم قد تمرد عليها منذ عهد الأمير محمد، بينها البعض الآخر لم يتمرد إلا في أوائل عصر الأمير عبدالله حينها اشتعلت الأندلس كلها بنار الفرقة والشقاق. ومن الواضح أن حركات هؤلاء البربر كانت قليلة بالنظر إلى أعدادهم الهائلة في البلاد من ناحية وبالمقارنة مع تمردات العرب وهم أقل عددا وتمردات المولدين من ناحية أخرى، ولقد كان كل من الزعهاء البربر المتمردين يعمل على شاكلته دون أن نلمس بينهم أية اتصالات للعمل معا ضد الدولة الأموية أو ضد المتمردين المخرين، ويمكننا أن نصنف المتمردين البربر إلى ثلاثة أصناف: صنف الأحرين، ويمكننا أن نصنف المتمردين البربر إلى ثلاثة أصناف: صنف الإمارة يحكم ما احتله، وصنف بقي مكابرا فلما قوي شأن الإمارة تظاهر بطاعتها من غير أن يمنعه ذلك من تحقيق مآربه فتركته أيضا يدير شؤون بطاعتها من غير أن يمنعه ذلك من تحقيق مآربه فتركته أيضا يدير شؤون الأشكال، ولذا اجتهدت الإمارة في القضاء عليه، فنجحت في ذلك إلى حد كبر.

<sup>(</sup>٨١) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ٢٥، ١٣٩، وانظر الفصل الثاني من هذا الكتاب.

### ثانياً: هركات الموالي

عُرِفَ الموالي في الأندلس منذ فجر التاريخ الإسلامي فيها، فكانوا موالي للرسول - عَلَيْ - أو لعثمان بن عفان رضي الله عنه ، أو للخلفاء الأمويين أو لبعض موالي البيت الأموي، أو لبعض القبائل العربية (٨٢).

ولقد كان جل موالي الأندلس من الموالي الأمويين، فكانت نسبة الموالي من غيرهم ضئيلة جدا<sup>(٨٣)</sup> حتى إن البعض لم يـذكــر سـواهم حينها تحدث عن الموالي في هذه البلاد<sup>(٨٤)</sup>.

ولم يكن الموالي الأمويون كلهم اكتسبوا صفة الولاء لأنهم كانوا موالي عتق أو نعمة ، أي كانوا رقيقا ثم أنعم عليهم بالعتق لوجه الله تعالى أو لقاء مال معين (٨٥)، وإنها اكتسب العديد منهم هذه الصفة بشتى طرق الولاء المعروفة لدى العرب والمسلمين كالنصرة والاصطناع ونحو ذلك (٨٦)، ولذا فليس غريبا أن ترى بعض العرب الأقحاح ينسبون إلى الموالي الأمويين في الأندلس (٨٧).

<sup>(</sup>٨٢) حسين مؤنس، فجر الأندلس، ص ٤١٢.

<sup>(</sup>٨٣) حسين مؤنس، فجر الأندلس، ص ٤٠٤.

<sup>(</sup>٨٤) عبد العزيز عتيق، الأدب العربي في الأندلس، ص ١٣٤؛ حبيبة، مع المسلمين في الأندلس، ص ١٣٥.

<sup>(</sup>٨٥) حسين مؤنس، «قائد عربي أندلسي مجيد (أبو العباس أحمد بن أبي عبدة» مجلة العربي، العدد ١٧١ (فبراير ١٩٧٣)، ص ١١٤.

<sup>(</sup>٨٦) حبيبة، مع المسلمين، ص ١٤٥.

<sup>(</sup>۸۷) حسين مؤنس، فجر الأندلس، ص ١١٤؛ صالح بن محمد السنيدي، دولة بني جهور في قرطبة ـ رسالة ما جستير غير منشورة ـ كلية العلوم الاجتهاعية بالرياض (١٤٠٤هـ/ ١٩٨٤م)، ص ٦٣.

ولقد خلقت ظروف العرب المضطربة في الأندلس خلال عصر الولاة مركزا اجتهاعيا ممتازا للموالي (٨٨)، الأمر الذي جعل هؤلاء يحتفظون برابطة الولاء ويعتزون بها كثيرا، ويرونها نوعا من الأمان في حاضر الحياة ومستقبلها، ومن هذا المنظور هرع العديد من الجهاعات والأفراد للارتباط بمثل هذا الولاء (٩٩)، ولعل هذه المكانة السامقة التي وصل إليها الموالي هي التي حدت بالعرب أن يميلوا إلى اعتبار أنفسهم من جملة الموالي (٩٠).

وحسب التوضيح المتقدم يمكننا أن نصنّف الموالي في الأندلس إلى ثلاثة أصناف: الصنف الأول: هم المشارقة الذين كانوا قد ارتبطوا بالبيت الأموي بروابط قديمة، فقدِموا إلى الأندلس مع جُملة مَنْ قدم (٩١). والصنف الثاني: هم الأفارقة والبربر الذين أقبلوا على الأندلس من شهالي إفريقيا (٩٢) بعد أن دخلوا في ولاء بني أمية أو قوادهم أو بعض قبائل العرب (٩٣)، وهذان الصنفان ينقسهان بدورهما إلى قسمين؛ فالمستقرون الأوائل منهم يسمون بالبلديين، والذين دخلوا مع الشاميين عرفوا بالموالي الشاميين (٩٤) أما الصنف الثالث فهم الداخلون من أهل البلاد الأصليين (الإسبان) بعد الفتح

<sup>(</sup>٨٨) حسين مؤنس، فجر الأندلس، ص ٤١٢؛ عبد الواحد ذنون، التنظيم الاجتماعي في الأندلس في عصر الولاة، ص ٣٣٧.

<sup>(</sup>٨٩) حبيبة، مع المسلمين، ص ١٤٥.

<sup>(</sup>٩٠) حسين مؤنس، فجر الأندلس، ص ٣٩٨؛ السنيدي: دولة بني جهور، ص ٦٢.

<sup>(</sup>٩١) حسين مؤنس، فجر الأندلس، ص ٤٠٦.

<sup>(</sup>٩٢) عبد الواحد ذنون، التنظيم الاجتماعي، ص ٣٣٥.

<sup>(</sup>٩٣) حسين مؤنس، فجر الأندلس، ص ٤٠٦.

<sup>(</sup>٩٤) عبد الواحد ذنون، التنظيم الاجتماعي، ص. ص ٣٥٥-٣٣٦.

<sup>★</sup> وقد جاءت تسمية الموالي بالبلديين والشاميين في المصادر. انظر على سبيل المثال (ابن الأبار، الحلة، جـ ١ ، ص ١٢١).

الإسلامي في ولاء بن أمية أو قوادهم (٩٥)، أو في ولاء موالي بني أمية أيضا (٩٦)، فظل بعضهم محتفظا بهذا الولاء، بينها انحل البعض الآخر منه \*، واندرج في عداد المولدين (٩٧).

ولقد كانت أعداد أولئك الموالي الذين يرجعون في أصولهم إلى الشيال الإفريقي تفوق بكثير في يظهر أعداد الموالي ذوي الأصول المشرقية (٩٨) وعلى كل حال فإن موالي الأندلس جميعا كانوا قلة بالنسبة لعدد السكان، ولكن عددهم كان محترما بالنسبة لعدد العرب في هذه البلاد (٩٩)، وكانوا في زيادة مطردة بحيث صاروا بدخول عبد الرحمن بن معاوية قوة مؤثرة مثلت دورا مخلصا في تأسيس دولت، ونتيجة لذلك ارتفع مقام الموالي في هذه الدولة، فاعتمد عليهم أمراؤها في كثير من شؤونهم، وقلدوهم المناصب الكبرى، فكان منهم الوزراء والكتاب والقواد (١٠٠).

وعلى هذا فمن الطبيعي ألا نشهد أي حركات تمردية للموالي في الفترة السابقة على الأمير عبد الله، ولكن لما أطبقت الفتنة أرجاء الأندلس في أواثل عهد هذا الأمير، فكثر المتمردون، وافتقد الأمن في كثير من كور البلاد ولج الموالي الميدان.

<sup>(</sup>٩٥) حسين مؤنس، فجر الأندلس، ص ٤٠٦؛ عبد العزية سالم، تاريخ المسلمين، ص ١٢٦؛ عبد العزيز عتيق، الأدب العربي في الأندلس، ص ١٣٤.

<sup>(</sup>٩٦) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ٣٢.

<sup>★</sup> ولقد كان بنو قسي أحد الذين انحلوا من ولاء الأمويين. انظر (الفصل الثاني من هذا الكتاب).

<sup>(</sup>٩٧) حسين مؤنس، فجر الأندلس، ص ٤٠٤.

<sup>(</sup>٩٨) حسين مؤنس، فجر الأندلس، ص ٣٩٧؛ الأوسي، فصول في الأدب الأندلسي، ص ٣٨.

<sup>(</sup>٩٩) حسين مؤنس، فجر الأندلس، ص ٤١٢.

<sup>(</sup>١٠٠) عبد العزيز سالم، تاريخ المسلمين، ص ١٢٦.

## ١ ـ حركة ابن السَّليم في كورة شَذُونة

هو منذر بن إبراهيم بن محمد بن السّليم بن أبي عكرمة جعفر بن يزيد بن عبد الله (١٠١)، ولقد كانت أسرته بنو السّليم من موالي الأندلس، إذ أن جدهم الأعلى عبد الله كان موالي للخليفة سليان بن عبد الملك، فدخل حفيده أبو عكرمة إلى هذه البلاد، واستقر بها (١٠٢)، وحيث إنه لا يستنكر وجود بعض البطون العربية في الأندلس ضمن طبقة الموالي فإن هناك احتمالا في كون بني السّليم من أصل عربي، فجدهم عبد الله - آنف الذكر - مختلف في أصله ما بين أنه رومي أو عربي من قبيلة خم اليمنية (١٠٣)\*.

وحينها اعتلى الأمير عبد الله عرش الإمارة الأموية كان منذر بن إبراهيم أحد المتمردين الكثر الذين نجموا في أنحاء الأندلس؛ إذ تمرد في مدينة بني السليم \*\* من كورة شذونة، وجعلها قاعدة له (١٠٤)، ولكنه مع ذلك تجنب التصريح بنبذ الطاعة، وقنع بأن يترك حاكها لمدينته كغيره من الثائرين (١٠٥).

<sup>(</sup>١٠١) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص٢٣.

<sup>(</sup>۱۰۲) عياض، ترتيب المدارك، جـ ٤، ص ٥٤١، ابن فرحون، الديباج المذهب في معرفة علماء أعيان المَذْهَب، جـ ٢، تحقيق محمد الأحمدي أبو النور (القاهرة: مكتبة دار التراث، د.ت)، ص ٢١٤.

<sup>(</sup>۱۰۳) عياض، ترتيب المدارك، جـ ٤، ص ٥٤١، الأحمدي ابن فرحون، الديباج المذهب، جـ ٢ ★ جزم بعض المؤرخين دون مسوغ واضح أن ابن السليم من العرب، فضمن حركته ضمن حركاتهم (عبد العزيز سالم، تاريخ المسلمين، ص ٢٥٩؛ ٢٥٩، و٢٠٠ (Provencal, op. cit., p. 219).

<sup>★★</sup> مدينة بني السَّلِيم هي من المدن التي أحدثت إبان عهد المسلمين في الأندلس (مجهول، ذكر بلاد الأندلس، ص ٦٤) وقد سميت بهذا الاسم نسبة لابن السليم جد منذر بن إبراهيم المشار إليه في المتن (ابن عذاري، البيان، جـ٢، ص ١٣٥) ولقد أطلق على هذه المدينة اسم مدينة شَذُونَة أيضا (الحميري، صفة جزيرة الأندلس، ص١٦٢) فلعل هذا يعني أنها جعلت حاضرة لكورة شذونة، ومدينة شذونة حاليا مركز إداري في مديرية قادس على بعد أربعين كيلومترا في شرقها (ابن الأبار، الحلة، جـ٢، ص ٢٦٧)، حاشية ٢).

<sup>(</sup>١٠٤) ابن الخطيب، أعمال الأعلام، ص ٢٧؛ مجهول، ذكر بلاد الأندلس، ص ١٥٥.

<sup>(</sup>١٠٥) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ٢٤؛ ابن عذاري، البيان، جـ٢، ص ١٣٥.

ولقد كان من المنتظر ألا يقوم أحد من بني السليم بالتمرد على الإمارة الأموية، أو على أقل تقدير ألا يكون مركز تمرده في مدينة بني السّليم المقر الرئيس لهذه الأسرة في هذا القطر (١٠٦)، ذاك أن بني السليم هولاء عرفوا بولائهم للإمارة الأموية، وارتباطهم بها منذ نشأتهم حتى مدار بحثنا، فلقد كان جدهم أبو عكرمة من أظهر زعاء الموالي الذين ساعدوا عبد الرحمن الداخل في تأسيس دولته (١٠٧)، كما أن بعض أفراد هذه الأسرة تقلدوا مناصب رفيعة في عهد عبد الرحمن الأوسط (١٠٨)، بل من المثير أنه في الوقت الذي رفع فيه منذر بن إبراهيم لواء التمرد على الإمارة كان عمه سعيد بن الذي رفع فيه منذر بن إبراهيم لواء التمرد على الإمارة كان عمه سعيد بن عمد بن السّليم يترقى في وظائفها إلى أن أصبح حاجبا للأمير عبد الله (١٠٩).

ويمكن تأويل هذه الظاهرة بأن قسها من بني السّلِيم كانوا من الغاضبين على الدولة الأموية المتبرمين بسياستها نظرا فيها يبدو له اجترمه الأمير محمد في حق بعض أبنائهم ؛ ففي أول ولاية هذا الأمير قام أحداث من بني السليم مع أحداث مثلهم بالهجوم على دار الحُكُم في شَذُونَة ، واستولوا على بعض الأموال ، ومع أن أولي النهى في ذلك البلد أعادوا الأمور إلى نصابها ، وردوا الأموال إلى مكانها إلا أن الأمير محمداً سجن أولئك الأحداث ، فبقوا في سجنه الأموال إلى مكانها إلا أن الأمير محمداً سجن أولئك الأحداث ، فبقوا في سجنه نحسو عشرين سنة ، ولما تمكنوا من الخروج من السجن بعث في طلبهم ، وقتلهم جميعا دون استثناء (١١٠) ، فربها أن هذه القسوة التي اتبعها الأمير محمد

<sup>(</sup>١٠٦) عياض، ترتيب المدارك، جــ ٤، ص ٥٤١؛ ابن فرحون، الديباج المذهب، جـ ٢، ص ٢١٤.

<sup>(</sup>١٠٧) ابن القوطية، تاريخ افتتاح الأندلس، ص ٤٩.

<sup>(</sup>۱۰۸) الخشني، قضاة قرطبة، ص ۱۳۲؛ ابن حيان، المقتبس، تحقيق مكي، ص ۱، ۲، ۳، ۲. ۲۸.

<sup>(</sup>١٠٩) ابن حيان، المقتبس، تحقيق مكي، ص ٤، ٥؛ ابن عذاري، البيان، جـ ٢، ص ١٥١.

<sup>(</sup>١١٠) ابن القوطية، تاريخ افتتاح الأندلس، ص ١٠٩.

في معالجته لتلك القضية جعلت قلوب قسم من عائلة بني السَّلِيم تنفر من الأمويين، وغير بعيد أن يكون المتمرد منذر بن إبراهيم ومَنْ مَالاً من أسرته في عداد هذا القسم.

أما احتفاظ الأمير عبد الله بسعيد بن محمد بن السليم واعتهاده عليه باعتباره أحد رجال دولته مع أن ابن أخيه منذرا كان من المتمردين فإن هذا على ما يظهر لا يعد غريبا في حياة الدول ؟ بل قد يكون ذلك من الأساليب التي استخدمها الأمير عبد الله في إطفاء ثورة بني السليم في كورة شذونة ، ولعل عدم اتساع نطاق حركة منذر بن إبراهيم ، وبقاءه في زمرة الثائرين الصغار الذين لا يشكلون خطرا كبيرا على الدولة ، ثم مقتله على يد أحد ماليكه (١١١) ، فضلا عن أن أهالي مدينة بني السليم قد أكدوا ولاءهم التام للإمارة في إحدى حملاتها إلى الجنوب لعل ذلك كله يدل على اختلاف أسرة بني السليم فيها بينهم حول تلك الحركة ، واستمرارية معظمهم في ولائهم للدولة الأموية بأثر من سعيد بن محمد بن السليم صاحب الأمير عبد الله .

وعلى أي حال فقد ورث الزعامة في مدينة بني السَّليم بعد منذر بن إبراهيم قريب له (١١٢)، يدعى وليد بن وليد، وبقي يحكم تلك المدينة حتى جاء عهد عبد الرحمن الناصر (١١٣).

#### ٢ ـ حركة طالب بن مولود

يلحق طالب بن مولود بطائفة موالي الأندلس(١١٤)، ويحلو لبعض

<sup>(</sup>١١١) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ٢٤؛ ابن عذاري، البيان، ج٢، ص١٣٥.

<sup>(</sup>١١٢) عبد العزيز سالم، تاريخ المسلمين، ص ٢٥٩. ٢٥٩) Provencal, op. cit., p. 219

<sup>(</sup>١١٣) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص٢٤؛ ابن عذاري، البيان، جـ٢، ص ١٣٥.

<sup>(</sup>۱۱٤) العذري، نصوص عن الأندلس، ص ۱۱٤.

المؤرخين تلقيبه بالمؤروري (١١٥) نسبة \_ فيها يبدو \_ إلى كورة مَوْرُور \* التي ارتبط بها كثيرا عند ثورته على الدولة الأموية كها سنرى .

وتؤكد بعض المصادر أن طالب بن مولود كان من المضرية (١١٦)، وبها أن طالب لا شبهة في كونه من الموالي فيفترض أنه اكتسب هذا النسب بإحدى طريقتين: إما أن أسرته كانت من جنس غير عربي، ثم دخلت في ولاء العرب المضرية عامة أو في ولاء الأمويين خاصة، وإما أن طالبا كان فعلا يعود في أصله إلى قبائل العرب المضرية، ولكنه أو أحد آبائه انتظم في سلك الولاء كصفة بعض عرب الأندلس، ولعل تبنيه دعوة العرب المضرية بعد ثورته على الإمارة وانضواء عدد من فرسان العرب ذوي الأصل المضري تحت لوائه (١١٧) يجعلان الافتراض الثاني أقرب إلى التصديق.

ولقد كان طالب بن مولود يقطن في كورة شَذُونَة ، وكان من صنائع الأمير عبد الله قبل ولايته ، فلما صار هذا الأمير حاكما للبلاد قرَّبَه إليه ، واستجلبه من موطنه ، وأسكنه عنده في قرطبة (١١٨) ، ولعل الارتباط بينهما قد انعقد حينما كان الأمير عبد الله عاملا على كورة شَذُونَة (١١٩).

على أن طالبا سرعان ما خرج من قرطبة بطريقة أو بأخرى، فتوجه إلى كورة

<sup>(</sup>١١٥) ابن عذاري، البيان، جـ ٢، ص ١٣٩.

 <sup>★</sup> كورة مُورُور Moron : كورة أراضيها تتصل من الشهال بأراضي كورة إشبيلية (مجهول، ذكر بلاد الأندلس، ص ٦٣) بينها تجاور من الجنوب كورة شَذُونَة (الحميري، صفة جزيرة الأندلس، ص ١٨٨).

<sup>(</sup>١١٦) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ١٢٨.

<sup>(</sup>۱۱۷) ابن حیان، المقتبس، ق۳، ص ۷۶.

<sup>(</sup>١١٨) العذري، نصوص عن الأندلس، ص ١١٤.

<sup>(</sup>١١٩) الحشني، قضاة قرطبة، ص ١٨٦؛ ابن القوطية، تاريخ افتتاح الأندلس، ص ١١٥.

شـنونة، وأعلن تمرده في حصن أقُـوط (١٢٠)\*، ثم نشط سريعا - على ما يظهر - في مـد نفوذه إلى الأراضي المجاورة فأحكم قبضته على كورة مَـوْرُور المتداخلة في حدودها مع كـورة شذونة، فغدا بـذلك يعرف بـ «الثائر بكورة مَوْرُور» (١٢١) أو «المنتزي بَمُورُور» (١٢٢).

ومن المرجح أن تحركاته تلك كانت في مطلع عهد الأمير عبد الله إذ أن أهل إشبيلية من المولدين طلبوا عونه سنة ٢٧٦هـ/ ٨٨٩م بصفته متمردا على الإمارة الأموية، ولقد قصده هؤلاء المولدون بالذات لأن دعوته كانت مضرية تخالف دعوة مواطنيهم العرب اليمنية الذين نشروا الفوضى في أرجاء إشبيلية، ولم يكتموا كراهيتهم لأي مولد فيها، فهم استنصروه بذمة الحلف، و«إن لم يكن على دعوة المولدين» وعندئذ زودهم بفرسان من العرب المضرية ومن حلفائه البربر البُتر (١٢٣٠)، فكان لهذا أثره في إقدامهم على الثورة بعاملهم الأموي الذي رأوه قد مال إلى العرب اليمنية كما سبق أن عرفنا \*\*.

وبهذه التصرفات بات طالب بن مولود أحد العاصين الذين يؤرقون بال الإمارة الأموية، ولذا فإن الأمير عبد الله حينها آنس من حكومته قوة، وأرسل حملات عسكرية كبيرة إلى جنوبي الأندلس جعل من أهم أهدافها محاولة

<sup>(</sup>١٢٠) العذري، نصوص عن الأندلس، ص١١٤.

<sup>★</sup> حصن أَقُوط Agut كان من أعمال كورة شَذُونَة \_ كما في أعلاه \_ (ابن حيان، المقتبس، جـ٥، ص٨٨؛ العذري، نصوص عن الأندلس، ص ١١٥) وهذا الحصن يقع حاليا على مقربة من مرقب لاس أتا لا ياس الذي يشرف على وادي نهر Velez، وجانب من الشاطىء ,op. cit., p. 156

<sup>(</sup>١٢١) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص٧٤.

<sup>(</sup>۱۲۲) ابن حیان، المقتبس، ص۱۲۸.

<sup>(</sup>١٢٣) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص٥٠-٧٤.

<sup>★★</sup> انظر ما سبق في الفصل الثالث من هذا الكتاب.

إخضاع ابن مولود هذا؛ فالحملة التي نَهدَ فيها الولد المطرف سنة ٢٨٢هـ/ ٨٩٥م – التي سبقت الإشارة إليها - دخلت أملاك طالب بن مولود بعد خروجها من كورة إشبيلية ، فكان أول ما قابلها حصن مُنْت فيق \*، فقام الجنود الأمويون بمحاصرته وإفساد ما حوله من زروع وأشجار، فيق \*، فقام الجنود الأمويون بمحاصرته وإفساد ما حوله من زروع وأشجالا بين الأمر الذي أحمى أهله ، فاشتبكوا مع محاصريهم فكان القتال سجالا بين الفريقين، ومع أنه حدث في الجيش الأموي اضطراب بعد انحياز قلة من رجاله إلى صف طالب إلا أن ذلك لم يثن هذا الجيش عن مواصلة كفاحه في المنطقة ، فعرج رأسا على حصن أقوط ، ورام منازلة طالب بن مولود نفسه الذي كان يعسكر فيه ، وعلى إثر ذلك برز طالب برجاله وتقاتل مع الجنود الأمويين ، ولكن الهزيمة حاقت به ، فانجحر في حصنه ، ولما رأى أنه لا طاقة له على الاستمرار في الحرب «أذعن . . . ودعا إلى الطاعة ، فأجيب إلى ذلك ، وتُوثّق منه ، وأخذت رهينته ، وأشهد على أمانته (١٢٤). وربها أن تسجيل الأموية (١٢٥) كان بعد هذه الحادثة .

ولقد جابه طالب انصداعاً خطيراً في صفوفه، إذ غدر به أحد أصحابه المسمى عبد الله بن حميد، فتحيل عليه، وتمكن من احتلال حصن المقوط (١٢٦)، ولما لم يستطع طالب – على ما يبدو – استرداد هذا الحصن الذي

 <sup>★</sup> حصن مُنْت فيق يقع على ضفة وادي نهر إيرة (ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ١١١) الذي يصب
 على مقربة من جبل طارق ( ، عنان، دولة الإسلام، ع١، ق٢، ص ٥٢١) وكان طالب بن
 مولود هو الذي بناه عند تمرده على الدولة الأموية (ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ١١١).

<sup>(</sup>١٢٤) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص.ص١١١-١١٢.

<sup>(</sup>١٢٥) العذري، نصوص عن الأندلس، ص ١١٤.

<sup>(</sup>١٢٦) العذري، نصوص عن الأندلس، ص ١١٥.

يعد بمثابة قاعدته الرئيسة فقد استعاض عنه بحصن آخر هو حصن جبل الحِجارة \* فتحول إليه، وجعله مركزا لنشاطاته (١٢٧).

ولم يتقيد ابن مولود بالاتفاق المبرم بينه وبين الدولة الأموية حيث عاد إلى العصيان كرة أخرى، ولذا فإن القوات الأموية التي خرجت بالصائفة عام ٢٨٧هـ/ ٩٠٠ م إلى الجنوب الأندلسي وَضعَتْ مناجزتَه في مقدمة مهمتها (١٢٨)، فقصدت ها في منطقة عرده، ونجحت ها المرة في قتله (١٢٩)\*

وبالرغم من أهمية هذا الإنجاز الذي أحرزته الإمارة بقتلها لطالب بن مولود فإن مشكلته لم تنته، فأخوه مُسْلِم حمل لواء حركته من بعده، وورثه في حكم حصن جبل الحجارة (١٣٠).

على أن مسلما لن يكن في مستوى أخيه طالب، إذ سرعان ما وقع في شَرَكِ نصبه له عمر بن حفصون حيث قَدِمَ إليه واستلطفه بالوعود البراقة، فلما نزل

<sup>★</sup> حصن جبل الحجارة Monte de Piedras يقع في نطاق كورة شَذُونَة (العذري، نصوص عن الأندلس، ص ١١٥) وكان قد بناه طالب بن مولود في بداية ثورته على الأمير عبد الله (العذري، نصوص عن الأندلس، ص ١١٥) ولقد تعذر تحديد مكانه من هذه الكورة حسب المصادر الموجودة لدينا، ولكن تسميته بحصن جبل الحجارة تُلْهِم كثيرا أنه بني في جبل الحجارة، وهذا الجبل يقف حاجزا بين أُرْشُدُونَة عاصمة كورة رَيُّة المجاورة لكورة شذونة وبين ميناء فريسندا (Joaquin Vallve, op. cit., p. 156).

<sup>(</sup>١٢٧) العذري، نصوص عن الأندلس، ص ١١٤.

<sup>(</sup>١٢٨) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ١٢٨.

<sup>(</sup>١٢٩) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ١٢٨؛ العذري، نصوص عن الأندلس، ص ١١٤.

 <sup>★★</sup> وقد أشار ابن عذاري إلى مقتل طالب بن مولود سنة ٢٨٧هـ/ ٩٠٠م (ابن عذاري، البيان،
 --۲، ص١٣٩).

<sup>(</sup>١٣٠) العذري، نصوص عن الأندلس، ص ١١٥.

مسلم من حصنه غدر به ، وحمله إلى قلعته بُبَشْتُر ، لكنَّ مسلما تمكن من الإفلات من ابن حفصون ، واستجار بسعيد بن مَسْتَنة \_ كما سبق أن قلناه \_ ثم عاد ليحكم حصن جبل الحجارة من جديد بعد مكاتبة أهله له ، وتمسك بقية حياته بطاعة الدولة الأموية (١٣١) التي غدا سلطانها على أراضي جنوبي الأندلس آكد من ذي قبل .

ولما توفى مسلم خلفه ابن أخيه على بن طالب بن مولود الذي سار على درب عمه في علاقته مع حكومة قرطبة حتى عصر عبد الرحمن الناصر (١٣٢).

# ٣ ـ حركة بني الخَلِيع في كورة تاكُرُنَّا\*

يعود بنو الخَلِيع في نسبهم إلى قبيلة مَـدْيُونة من البربر البُتْر (١٣٣)، وحيث إنهم كانوا موالي للخليفة يزيد بن عبد الملك (١٣٤) فقد أصبحوا في عداد موالي بني أمية في الأنـدلس (١٣٥)، وقـد كـانوا من أوائل مـن أيَّدَ عبـد الـرحمن بن

<sup>(</sup>١٣١) العذري، نصوص عن الأندلس، ص ١١٥.

<sup>(</sup>۱۳۲) العذري، نصوص عن الأندلس، ص ١١٥.

<sup>★</sup> تاكرنا Takurunna كورة جبلية جنوبي الوادي الكبير قاعدتها رُنْدَة (حسين مؤنس، تاريخ الجغرافية، ص ٣٧٥)، وقد أدخلها الحميري ضمن كورة إِسْتِجَة (الحميري، صفة جزيرة الأندلس، ص ٣٧٥) وهي الآن تشمل الإقليم الجبلي المحيط بمدينة رُنْدَة (ابن حيان، المقتبس، تحقيق مكي، ص ٢٠)، تعليق رقم ١١٠).

<sup>(</sup>١٣٣) ابن حزم، جهرة أنساب العرب، ص ٥٠٠.

<sup>(</sup>١٣٤) ابن القوطية، تاريخ افتتاح الأندلس، ص ٤٨.

<sup>(</sup>١٣٥) ابن القوطية ، تاريخ افتتاح الأندلس، ص٥٣ .

معاوية حينها دخل الأندلس، إذ قَدِمُوا إليه \* في أربعمئة فارس (١٣٦)، واستمروا يمحضونه الصدق والولاء في حروبه مع معارضيه (١٣٧).

ولا نسمع بأحبار عن بني الخليع على مدى تاريخ الأمراء الأمويين بعد عبد الرحمن الداخل، حتى إذا ما اضطرمت نار الفتنة في الأندلس في عهد الأمير عبد الله تمرد زعيم منهم يدعى عَوْسَجة بن الخَلِيع، وتحالف مع زعيم المولدين في الجنوب عمر بن حفصون، ولكن لما شاع بين الناس أن حليفه هذا تَنَصَّرَ تخلى عنه، وانقلب ضده، ودخل حصن قِنيط \*\* من كورة تاكرنا، وأصبح في دائرة الطائعين للأمويين (١٣٨).

بيد أن الأمير عبد الله بالرغم من ذلك بعث سنة ٢٩٣هـ/ ٩٠٥م إلى كورة تاكُرنَّا قائده أحمد بن محمد بن أبي عبده، فتمكن من اقتحام «حصن قنيط. . . فملكه، وأدخل فيه الحشم، وولاه عاملا من قبل السلطان، واستنزل مَنْ كان فيه من بني الخَلِيع»(١٣٩).

وليس لدينا ما يُنير السبيل عن الدواعي التي حركت الإمارة الأموية

 <sup>★</sup> والظاهر أن زعيم بني الخليع في ذلك الحين هو عبد الأعلى بن عَسوْسَجة (مجهول، ذكر بلاد
 الأندلس، ص ١١٣).

<sup>(</sup>١٣٦) ابن القوطية ، تاريخ افتتاح الأندلس، ص٤٨.

<sup>(</sup>١٣٧) ابن القوطية ، تاريخ افتتاح الأندلس، ص٥٣ .

<sup>★★</sup> حصن قنيط Canete وهو كما واضح في المتن أعلاه يقع في كورة تأكُرُنًا Canete وهو كما واضح في المتن أعلاه يقع في كورة تأكُرُنًا (238 ولكننا لا نعلم في أي جهة من جهات هذه الكورة، إذ لم أعثر على معلومات تساعد على ذلك، ولقد ذكر العذري موضعا بالاسم نفسه، إلا أنه في الطريق ما بين قرطبة وجيان (العذري، نصوص عن الأندلس، ص ٣، ٨٩)، ومن الواضح أن هذا الموضع لا يمت بصلة إلى قبط تاكرنا، فالمسافة بعيدة بين الموضعين المذكورين.

<sup>(</sup>١٣٨) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ١٢٨؛ ابن عذاري، البيان، جـ٢، ص ١٣٩.

<sup>(</sup>١٣٩) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص١٤٢.

للاستيلاء على حصن عَوْسَجة بن الخليع مع أنه دخل في طاعتها أخيرا، وأبدى عواطفه الطيبة نحوها بمعاداة ابن حفصون، ولكن يمكن تبرير ذلك بأن عوسجة عاد إلى العصيان، فخرج الجيش الأموي لتأديبه فتمكن منه، وإما أن عوسجة قد توفى فاختلفت أسرته في الرئاسة من بعده، فرأت الدولة الأموية أن الفرصة سانحة للاستيلاء على أملاكهم، وقد يسند هذا الاحتمال قول ابن حيان في النص المتقدم عن حصن قِنيط حينها دخله القائد الأموي «واستنزل مَنْ كان فيه مِنْ بني الخليع».

ومهما يكن من شيء فإن ترسيخ الإمارة الأموية لسيادتها في كورة تاكرنا مهم جدا إبان السنوات الأخيرة من عهد الأمير عبد الله، إذ أن هذه الكورة كانت تجاور من الغرب كورة ركيعة المركز الرئيس لنشاط ابن حفصون (١٤٠٠) الذي كانت الإمارة حينذاك بصدد تنفيذ خطة للتضييق عليه، وعزله عن المتمردين الآخرين.

وبجانب هذه الحركات السابقة فقد اتحد الموالي في كورة إِلْبِيرة فيها بينهم عند اشتداد الفتنة بين العرب والمولدين هناك، واجتمعوا في حصن بَكُور \*، وكان لا بد أن يولوا عليهم رئيسا يدبر شؤونهم، فانتخبوا رجلا منهم اسمه

Joaquin Vallve, op. cit., p. 143.(\ \ \ )

<sup>★</sup> حصن بَكُور يقع داخل حدود كورة إلْبِيرة (ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ٣٦) ويؤكد ابن الخطيب أن بَكُور ما هو إلا إقليم برجيلة أبي جرير (ابن الخطيب، اللمحة البدرية، ص ٢٩)، ومع هذا لم يتيسر تبين مكان هذا الحصن أو ذلك الإقليم إلا أنه يستخلص من مسيرة أول غزوة لعبد الرحمن الناصر أن مكان بَكُور في شمالي كورة إلبيرة، خاصة وأنه ذكر في بعض الروايات ضمن أراضي كورة جيان المصاقبة لكورة إلبيرة من الشمال، انظر (ابن حيان، المقتبس، جـ٥، ص٠٠، 1، ١٢، ٣٣؛ بجهول، أخبار عبد الرحمن الناصر، ص٣٦).

عبد الوهاب بن جرج\*، «فامتنع هو ومن معه من انبساط أهل الباطل عليهم مع تمسكهم بطاعة أمير الجهاعة»(١٤١)، وبفعلهم هذا ضربوا المثل في إخلاص الموالي الدائم للأمويين.

ولما فسدت سيرة رئيسهم ابن جرج معهم بعد فترة من الزمن، ووجدوا منه تعنتاً في معاملته لهم طردوه من الحصن (١٤٢)، وربما أن أفلح بن عروس الذي استنزله عبد الرحمن الناصر من حصن بكور في غرة عهده (١٤٣) هو الذي كان قد خلف ابن جرج في رئاسة موالي إلْبِيرة.

وهكذا انغمر عدد من الموالي في لجج الفتنة الكبرى التي تعرضت لها الأندلس في الربع الأخير من القرن الثالث الهجري بالرغم من أن الطائفة التي ينتسبون إليها - أي: طائفة الموالي - كانت أقرب طوائف المجتمع الأندلسي المختلفة لأن تَبْقَىٰ على الولاء والإخلاص للأمويين، نظرا لما كانت تَرْفُلُ فيه من نعمة ومقام كريم في ظلهم.

<sup>★</sup> ذكر ابن حيان أن جرج هو مولى أبي عثمان عبيد الله بن عثمان (ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص٣٢) فإذا كان جرج هذا هو جد عبد الوهاب، وكان \_ أيضا \_ أبو عثمان هو زعيم الموالي الأموية في الأندلس عند دخول عبد الرحمن بن معاوية (ابن القوطية، تاريخ افتتاح الأندلس، ص ٤٤ وما بعدها؛ بجهول، أخبار مجموعة، ص ٦٠ وما بعدها) إذا كان ذلك كذلك فإن عبد الوهاب يكوني من نسل مولى لموالي الأمويين، ولعل اسم جرج يوحي بأنه من أصل إسباني.

<sup>(</sup>١٤١) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ٣٢.

<sup>(</sup>١٤٢) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ٣٢؛ ابن عذاري، البيان، جـ٢، ص ١٣٧.

<sup>(</sup>١٤٣) ابن حيان، المقتبس، جـ٥، ص ٦٣، ٦٦؛ ابن عذاري، البيان، جـ٢، ص ١٦١.

## الفّصل الخامس

# الملاقات السياسية بين الأندلس والقوى الخارجية

## العلاقات السياسية بين الأندلس والقوس الخارجية

لم تكن حكومة قرطبة في عصر الأمير عبد الله هي فقط التي كانت تمثل الأندلس سياسيا في علاقاتها مع العالم الخارجي، فالقوى المحلية التي نشأت في البلاد إبان ذلك العصر سواء أكانت عاصية في بداية أمرها لتلك الحكومة ثم دخلت بعد ذلك في طاعة اسمية معها، أم استمرت في عصيانها لها هذه القوى تعاملت أيضا مع العالم الخارجي فكانت لها علاقاتها السياسية الخاصة. ويمكن تقسيم العلاقات السياسية للأندلس مع القوى الخارجية إلى قسمين: الأول مع العالم النصراني، والثاني: مع العالم الإسلامي.

#### أولاء علاقات الأندلس السياسية بالعالم النصراني

لم تقتصر علاقات الأندلس السياسية بالنصارى في الربع الأخير من القرن الشالث الهجري على القوى النصرانية الموجودة في الجزيرة الأيبيرية، وإنها تعديها إلى قوى نصرانية أخرى خارج هذه الجزيرة، وقد كان حكام الثغور والمرابطون والمتطوعون من أهل الأندلس هم في الغالب الذين تعاملوا مع تلك القوى.

ومما يحسن ذكره هنا أنه بالرغم من أننا لا نرى الإمارة الأموية تجرد جيوشها الرسمية في عهد الأمير عبد الله لمجاهدة أية قوة نصرانية إلا أن المجاهدين كانوا ينشالون على الثغور الأندلسية من كل أرجاء الأندلس، وحتى من العاصمة قرطبة (١)، بل إن بعض حكام المناطق المتسمين بالطاعة للإمارة

<sup>(</sup>١) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص١٦.

كانوا يهتمون بتعزيز أمور تلك الثغور مع أن مناطقهم لم تكن تواجه مباشرة القوى النصرانية، يقول العذرى (٢) عن ديسم بن إسحاق حاكم تدمير إنه كان «يوجه بالأموال إلى حصون الثغر لتشييدها، ويحبس الخيل والسلاح على أهلها».

#### ١ ـ العلاقات مع نصارى أشتوريس

تطرقنا سلفا إلى علاقة مسلمي الأندلس بمملكة أشتوريس، وعرفنا أنه في الوقت الذي أخذت الفتنة تُحزِق أوصال الإمارة الأموية في النصف الثاني من عهد الأمير محمد كان قد أصبح الفونسو الثالث ملكا لتلك المملكة النصرانية فاستفاد هذا الملك أيها فائدة من تردي الأحوال الداخلية للدولة الإسلامية في دعم سلطانه، ودفع حدود عملكته جنوبا، فعاون المتمردين المجاورين له في غربي الأندلس، وقام بغارات في العمق الإسلامي، فوصل إلى مناطق لم يكن أحد أسلافه يجسر على الوصول إليها \*، ولم يقف الأمير محمد مكتوف اليدين نحو تلك الهجمات العدائية، بل رد عليها رغم المشكلات التي بدأت في طريقها إلى التكاثر عليه يوما بعد يوم، فجرد عددا من الحملات التي بدأت في ضد عملكة أشتوريس، ثم انعقدت هدنة بين الجانبين سنة ١٧٠هه/ ١٨٨٨ حسبها تقدم بيانه \*\*، ولقد انحصرت علاقات المسلمين بنصارى أشتوريس عقب هذه الهدنة إلى نهاية حكم الفونسو الثالث عام ١٠٩هم/ ١٩٧هه(٣)

<sup>(</sup>٢) نصوص عن الأندلس، ص ١٢.

<sup>★</sup> استحق الفونسو الثالث عند قومه لقب العظيم El Magno نظرا لصموده في الحروب مع المسلمين، (ابن حيان، المقتبس، تحقيق مكي، ص ٢٢٤، تعليق ٥٧١). وقد أشار ابن الخطيب إلى هذه التسمية دون سببها فقال إنه «تسمى ماغنُه أي: الملك الكبير» (ابن الخطيب، أعمال الأعلام، ص٣٤٤).

<sup>★★</sup> انظر: التمهيد من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٣) ابن حيان، المقتبس، تحقيق مكي، ص ٢٦٦ ؛ Antonio Oliveira, op. cit., p. 346

- أي بقية عهد الأمير محمد وعهد الأمير المنذر ومعظم عصر الأمير عبد الله - انحصرت تلك العلاقات في اشتباكات في التخوم المنبسطة بين الجانبين، فضلا عن الاتصالات الدبلوماسية الخافتة بين البلاط النصراني وبين بعض المتمردين على الدولة الأموية.

لقد كانت منطقة غربي الثغر الأعلى المتاخة لأراضي مملكة أشتوريس من الشرق تحت حكم أسرة بني قسي، وكان زعيمهم محمد بن لب في أواخر عهد الأمير محمد تحالف مع الفونسو الشالث بعد خلاف مع حكومة قرطبة (٤)، ولكن حالما تصالح معها سنة ٢٧١هـ/ ٨٨٤م نَبَذَ على ما يظهر الحلف الذي كان يربطه بهذا الملك، فصار يصارح نصارى أشتوريس بالعداء (٥)، كما اجتهد في تعزيز حدوده معهم ومع مجاوريهم نصارى بَنْبُلُونَة، فقام ببناء وتجديد بعض الحصون المشرفة على أراضي هؤلاء جميعا(٢)، وربها أن هدفه من بناء حصن نَاجِرَة (٧) هو أن يكون نقطة ارتكاز للدفاع أو الهجوم في حالة الحرب مع مملكة أشتوريس \*\*.

<sup>(</sup>٤) عنان، دولة الإسلام، ع١، ق١، ص٣٠٣؛ الحجي، أندلسيات: المجموعة الثانية، ص١١٦.

<sup>(</sup>٥) السامرائي، الثغر الأعلى، ص ٣٥١.

<sup>(</sup>٦) العذري، نصوص عن الأندلس، ص ٣٦.

<sup>(</sup>٧) العذري، نصوص عن الأندلس، ص١٥٦.

<sup>★</sup> حصن نَاجِرَة Najera كان يعد من أعمال تطيلة (ابن غالب، فرحة الأنفس، ص ١٨؛ ياقوت، معجم البلدان، جــ٥، ص ٢٥٠) وهــو يقع إلى الغـرب منها ينحـرف قليــلا إلى الشمال، (السامرائي، الثغر الأعلى، خريطة رقم ٥) والمسافة بينهما خسون ميلا (حسين مؤنس، تاريخ الجغرافية، ص ٧٠) وهـذا الحصن يبعد عن لـوكرونتـو الحالية بمقـدار خسة وعشرين كيلـو مترا (أرسلان، الحلل، جـ٢، ص ١٧٦).

<sup>★★</sup> رجحنا ذلك لأن هذا الحصن كان في تلك الفترة وما بعدها بقليل يتعرض لهجمات من قبل ملوك أشتوريس، فهو كان قريبا منهم (عنان، دولة الإسلام، ع١، ق٢، ص ٣٩٨)، ولا تعارض مع كون هذا الحصن سيئول إلى مملكة ناڤار بعد حين من الزمان (ابن الخطيب، أعمال الأعلام، ص٣٢٦، ٣٢٩) لأن الأحوال في هذه المنطقة تغيرت فيما بعد.

كما أن محمد بن لب بالرغم من كونه غير مخلص الطاعة بالتمام للإمارة الأموية فأن ذلك لم يقصر به عن مجاهدة أعدائه النصارى، فكان يستنفر كل المسلمين في الأندلس من أجل هذا الغرض، فيتوافد عليه الكثير من المتطوعين من كل ناحية، «فتجمل آثاره في جهاد الطاغية» (٨).

ففي السنة التي تولى فيها الأمير المنذر سنة ٢٧٣هـ/ ٨٨٦م توجه محمد بن لب بجموع المسلمين إلى أراضي أشتوريس، وغزا أَلَبَة والقِلاع «ففتح الله للمسلمين، وقتلوا المشركين قتلا ذريعا»(٩).

ولقد ذكر الرازي (١٠) أنه في أوائل عهد الأمير عبد الله، وبالتحديد في سنة ٢٧٨هـ/ ٩٩١م «هنرم محمد بن لب القسوي . . . العدو في وقعة كانت عليهم في الثغر الأعلى ، أنتج [كذا] له فيها النصر المبين ، فاتصلت هزيمته لهم يومين متواليين ، وقتل منهم مقتلة عظيمة » .

وتوحي لنا رواية الرازي هذه أن عدوا قد هاجم الثغر الأعلى فرد عليه محمد ابن لب وهزمه، ومع أن هذه الرواية لا تكشف لنا صراحة عن هوية هذا العدو، كما أنه ليس لدينا من الأحبار ما يجلي ذلك إلا أن الذين يوصفون بلفظ العدو هم عادة النصارى؛ ولذا فمن المتوقع أن تكون إحدى القوى النصرانية المجاورة لأراضي محمد بن لب قد هاجمته، ولكنه وفق في هزيمتها وحيث إن عملكة أشتوريس كانت في ذلك الحين أشد تلك القوى، وأقدرها على مهاجمة أملاك المسلمين (١١) فلا يستبعد أن يكون ملكها الفونسو الثالث هو الذي اشتبك مع محمد بن لب؛ لا سيها وأن هذا الملك النصراني قد بدت

<sup>(</sup>۸) ابن حیان، المقتبس، ق۳، ص ۱٦.

<sup>(</sup>٩) ابن عذاري، البيان، جـ ٢، ص ١٥٠.

<sup>(</sup>۱۰) ابن حیان، المقتبس، ق۳، ص. ص ۱۰۵–۱۰۲.

Fernandez, op. cit, p. 59. (11)

اهتهاماته واضحة في تلك السنوات بحدوده الشرقية المتاخمة لأملاك القسويين فشيد فيها الحصون، فكان من أبرزها حصن بُرْغُش (١٢) الذي عمِّر سنة ممرد ٢٧١هـ (١٣).

ولقد كان الفونسو الثالث يترقب عن كثب أوضاع الثغر الأعلى، فبمجرد أن نمي إلى علمه أن محمد بن لب قد اغتيل تحت أسوار سرقسطة عام ٢٨٥هـ/ ٨٩٨م - بينها كان ابنه لب في مهمة داخل الأندلس \*\* - حشد قوات عظيمة من بلاده، ودعا جيرانه نصارى بنبلونة إلى الاحتشاد معه، فزحف بهذا الجمع الكثيف إلى كورة تطيلة، وبدأ يخطط لاقتحام مدينة طرَسُونَة منها، على أن لب بن محمد - الذي فاء إلى سَرَقُسُطَة وواصل حصارها بعد والده المقتول - قد بلغته أنباء تحرك الحشود النصرانية نحو أملاكه، فهب مسرعا إليها ودخل طرسونة ليلا دون أن يعلم به الفونسو، وعندما حاول هذا مداهمتها في الغداة أخرج إليه لب بن محمد الفرسان ليناشبوه الحرب، وانتظر هو داخل المدينة حتى إذا ما اشتدت الحرب بين الفريقين برز بجمهور رجاله، فقاتل المهاجمين النصارى أعنف قتال إلى أن ولوا الأدبار، فقتل منهم ما يقرب من ستة آلاف رجل \*\*، كها استباح سرادق

<sup>(</sup>١٢) أحمد بدر، دراسات في تاريخ الأندلس، ص ٢١٧.

<sup>★</sup> وبُرْغُش Burgos يقع على نهر «أولانتون» أحد فروع نهر دويرة (عنان، الآثار الأندلسية الباقية، ص ٢٠) كان بينه وبين الحصن الإسلامي ناجرة الواقع إلى الشرق منه ثلاثون ميلا تقريبا (الإدريسي، أنس المهج وروض الفرج، مخطوط حكيم أوغلي رقم (٦٨٨) مكتببة السليانية في إستانبول، نشره بالتصوير الفوتوغرافي معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية في فرانكفورت، ورقة (٢٢٢) وقد تحول هذا الحصن إلى مدينة أصبحت في القرن الرابع الهجري عاصمة المملكة قشتالة (الحجى، التاريخ الأندلسي، ص ٢٧٥).

<sup>(</sup>١٣) عادل سعيد بشتاوي، الأندلسيون المواركة، ط٢ (دمشق، ١٩٨٥م) ، ص ٢٩.

<sup>★★</sup> انظر: الفصل الثاني من هذا الكتاب.

الفونسو الثالث ذاته، واستطاع أن يستنقذ كل ما وقع في أيدي هؤلاء المعتدين من سبي وأموال (١٤).

ولا ريب أن هذه الوقعة كانت فتحا مبينا للمسلمين في الأندلس كلها، إذ أن ذلك النصر الكبير قد تحقق على النصارى الذين كان يقودهم ألمع ملوكهم في المنطقة حينذاك الفونسو الثالث في زمن كانت دولة هؤلاء المسلمين أقرب إلى التفكك منها إلى التوحد والائتسلاف، فكان لهذا أثره على ما يبدو في صرف نظر الملك النصراني عن محاولة التهام الأجزاء الغربية من الثغر الأعلى بحيث إننا لم نشهد له في السنوات اللاحقة تحركات عسكرية سافرة ضد هذا الثغر، وذلك بعكس لب بن محمد الذي نهض سنة ٢٩١هـ/ ٣٠٩م بجيشه، وغزا منطقة ألبة، وقصد حصن بايش \* فافتتحه وما يليه من حصون معون الأملى المناسلة المناسل

ومن المثير جدا أن الفونسو الثالث فوق أنه لم يوجه حملات حربية في تلك السنوات لمقاتلة لب بن محمد فإنه أيضا انتابه الذعر حينها علم بدخول لب منطقة ألبة غازيا فتجنب الالتحام معه في حرب مكشوفة. يقول ابن عذاري (١٦) عن الفونسو أثناء غزوة لب بن محمد أنفة الذكر «وكان يومئذ على حصن غَرْنُون \*\* محاصرا لأهله، فلها بلغه دخول لب بن محمد حصن بايش ولى هاربا».

<sup>(</sup>١٤) العذري، نصوص عن الأندلس، ص ٣٧. وقد أشار ابن خلدون إلى هذه الواقعة بإيجاز شديد، وذكر أن القتلى من النصارى ثلاثة آلاف فقط (ابن خلدون، تاريخه، جـ٤، ص ١٧٢).

 <sup>★</sup> بايش أو بانش Banas حصن من حصون ألبَة \_ كما في المتن ويقع بالتحديد في إقليم
 لاريوخا Provencal, op. cit., p. 247) لموجود بالقرب من وادي ميرندة (أرسلان، الحلل،
 جـ ۲، ص ۱۷۷)، وميرندة تابعة لبُرْغُش (أرسلان، الحلل، جـ ۱، ص ۳۱).

<sup>(</sup>١٥) ابن عذاري، البيان، جـ٢، ص ١٤١.

<sup>(</sup>١٦) ابن عذاري، البيان، جـ٢، ص ١٤١.

 <sup>★★</sup> غَرْتُون Granon حصن من حصون ألبة أيضا، وهو لا يبعد كثيرا عن إقليم لاريوخا الذي فيه
 حصن بانش (Provencal, op. cit., p. 247)

ومهما كان الأمر فإن هروب الفونسو الثالث من وجه لب بن محمد، ونكوله عن مقابلته بالقتال لا يتناسب مع ما قيل عن هذا الملك بأنه كان «من أعظم ملوك النصرانية وأكثرهم حزما ودهاء وشجاعة» (١٧)، فضلا عن كون دولته في ذلك الحين قد أمست قوة لا يستهان بها (١٨)؛ ولذا فإنه من غير المقبول تماما أن يصدق هذا الموقف على الفونسو إلا في حالة كونه يواجه عصيانا من قبل رعاياه في الأطراف الشرقية من مملكته؛ فحصاره لحصن غَرْنُون يحملنا كثيرا على القول بهذا، إذ أن ذلك الحصن كان يقع ضمن منطقة ألبة التي كانت تخضع لسلطانه في الغالب، فربها أنه كان يتحاشى الاشتباك مع لب بن محمد في هذه المنطقة بالذات لأنه لم يكن يأمن بوائق أهلها.

هذا عن العلاقات بين المسلمين في الثغر الأعلى وبين دولة أشتوريس زمن الفونسو الثالث. أما إذا انتقلنا إلى الجبهة الأخرى وهي خط التهاس الجنوي لهذه الدولة النصرانية مع أراضي الأندلس الإسلامية \* فلقد كان الملك النصراني الفونسو الثالث قد شرع في توطيد الحدود الجنوبية لدولته منذ أواخر عهد الأمير محمد مستغلا ارتجاج الأحوال الداخلية في الإمارة الأموية، فبجانب غاراته على المناطق الغربية من الأندلس وإعانته للمتمردين فيها على حكومة قرطبة فقد طفق - كها سبق بيانه - يعمر المدن الواقعة على نهر دويرة في قطاعه الغربي؛ فضلا عن تلك المدن الكائنة إلى الشهال منه \*\*.

<sup>(</sup>١٧) ابن حيان، المقتبس، تحقيق مكي، ص ٦٢٤، تعليق ٥٧١.

<sup>(</sup>۱۸) عنان، دولة الإسلام، ع١، ق١، ص ٢٦١. . Fernandez, op. cit., p. 59. . ٣٦١ ص

<sup>★</sup> لم أحدد هذه الحدود بالثغر الأدنى أو الأوسط لأن تحديدها يختلف من عصر إلى عصر، ولأن الخطر في ذلك العصر كان متوقعا من جانب دولة أشتوريس لا من المسلمين، فآثرت أن أجعل تحديد هذه الجبهة بحدود دولة أشتوريس ليكون أقرب إلى الدقة فضلا عن أن الثغور الإسلامية ليست بيد قوة واحدة من المسلمين في ذلك الحين.

<sup>★★</sup> انظر التمهيد من هذا الكتاب.

ولقد سار هذا الملك النصراني قدما في إنفاذ مخططاته تلك زمن الأمير المنذر (١٩)، ثم في عهد الأمير عبد الله من بعده، وقد سعى في عهد هذا الأخير إلى احتواء أكبر مساحة ممكنة من حوض نهر دويرة، فلم يَكْتَفِ بها أثله من مدن في أجزائه الغربية بل تمادى في إعهار الأراضي التالية لها شرقا ليقرب بذلك من منابع النهر، فيوسع حدود دولته الجنوبية الشرقية \*، فكان من أشهر المدن التي ابتنيت في هذه المنطقة مدينة سَمُورة \*\*، حيث دخلها الفونسو الثالث عام ١٩٨٩م/ ١٨٠هـ فأحكم بناءها \*\*، وشيد حصونها (٢٠)، كما أعْمَر في سنة ١٩٨٩م/ ١٨٦هـ مندينة شَنْتَ

Fernandez, op. cit., p. 53. (19)

 <sup>★</sup> تقدر مساحة الأراضي التي عمرها النصارى آنذاك بحوالي سبعين ألف كيلو متر مربع (إبراهيم القادري بوتشيش، الانحسار العربي في الأندلس في أواخر عصر الإمارة، هل كان وراءه تفوق مسيحي؟». مجلة المؤرخ العربي، السنة ١٣، العدد ٣٤، ص ١٨١).

<sup>★★</sup> سَمُورَة Zamora مدينة على الضفة الشيالية لنهر دويرة (البكري، جغرافية الأندلس، ص ٢٦، حاشية ٢) وهي تربض في جزيرة بين فرعين من هذا النهر إلى الجنوب من مدينة ليون (ابن سعيد، الجغرافيا، ص ١٩٢؛ القلقشندي، صبح الأعشى، جـ٥، ص ٤١٥). والمسافة بينها وبين مدينة ليون المذكورة تقدر بخمسة وثهانين ميلا (الإدريسي، أنس المهج وروض الفرج، مخطوط، ورقة ٢٢١) وتعد حاليا إحدى المدن الإسبانية القريبة من الحدود الشهالية الشرقية للبرتغال (البكري، جغرافية الأندلس، ص ٢٦، حاشية ٢؛ ابن الأبار، الحلة، جـ٢، ص٣٦٩، حاشة).

<sup>★★★</sup> وقد أشار الحميري إلى أن سمورة اتخذت دارا عام ٢٨٨ه/ ٩٠٠ م (الحميري، الروض المعطار، ص ٣٢٥) وقد ذكرت بعض المصادر النصرانية أن استيطان الفونسو لمدينة سمورة كان بعد مضي ثلاثة وثلاثين عاماً من حكمه، أي سنة ٩٩٩م/ ٢٨٦هـ، (٣٤٥هـ) (٢٠٠) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ١٠٠؛ ابن عذاري، البيان، جـ٢، ص ١٦٤؛ مجهول، ذكر بلاد الأندلس، ص ١٥٥٠.

مَنْكَشُ (٢١)\* التي تقع إلى الشرق من المدينة السابقة (٢٢)، وبالإضافة إلى إعار المدن فقد أنشأ الملك النصراني أيضا عددا من الكنائس العظمى (الكاتدرائيات) والأديرة في المناطق المتاخمة للأراضي الإسلامية (٢٣).

وبداهة كان الفونسو الثالث يحث أبناء دينه على التوطن في المدن المعمرة حديثا فانساب الكثير من مواطني دولته للسكنى فيها، كما قصدها للغرض نفسه العديد من المستعربين (٢٤)، بل إن أصداء هذا التعمير انتشرت في دول أوروبا المجاورة، فوفدت جماعات منها للاستقرار في تلك المناطق المعمرة (٢٥)\*\*.

ولقد غدت مدينة سَمُورَة ـ بعد اهتهام الفونسو الثالث بها ـ من أشد المراكز النصرانية في الشهال خطرا على المسلمين، فقامت اشتباكات متوالية ـ و إن كانت محدودة بين بعض السرايا المنطلقة من هذه المدينة وبين السكان البربر المجاورين (٢٦)، بل لقد ذكرت بعض المصادر النصرانية أن الفونسو الثالث

<sup>(</sup>٢١) أحمد بدر، دراسات في تاريخ الأندلس، ص ٢٦١.

<sup>★</sup> شَنْتَ مَنْكَش أو سيانقا Simancas إلى الشرق من سمورة \_ كها في المتن حيث تقع على ضفة نهر بيسويرجا عند التقائه بنهر دويرة (أحمد بدر، دراسات في تاريخ الأندلس، ص ٢٦١)، ولا تبعد عن مدينة بلد الوليد سوى عشرة كيلو مترات إلى الجنوب الغربي منها، وهي الآن بلدة صغيرة ضمن دولة إسبانيا (عنان، الآثار الأندلسية، ص. ص ٣١٩-٣٢).

<sup>(</sup>۲۲) البكرى، جغرافية الأندلس، ص ۷۸ «حاشية».

<sup>(</sup>٢٣) ابن حيان، المقتبس، تحقيق مكي، ص ١٢٥، تعليق ٥٧١.

Fernandez, op. cit., p. 48, 59. (Y 8)

<sup>(</sup>٢٥) عادل بشتاوي، الأندلسيون المواركة، ص ٢٧.

<sup>★★</sup> ويرى إبراهيم بوتشيش أن حركة التعمير هذه مثلت الإرهاصات الأولى للاستعمار والتوسع ؛ بل يميل إلى الاعتقاد بأن الحركة الصليبية والحركة الاستعمارية الأوروبية التي تلتها في العصر الحديث قد بدأت جــ فررها في تلك الحقبة بالذات (إبراهيم بوتشيش، الانحسار العربي في الأندلس، ص. ص. ١٨٠ – ١٨١).

<sup>(</sup>٢٦) محمد عبد العزيز عثمان، «ثورة ابن القط في الأندلس وادعاؤه بأنه المهدي المنتظر» مجلة تاريخ العرب والعالم، عدد ٣٦، (١٤٠١هـ/ ١٩٨١م)، ص ٩٦.

نفسه قاد جيشا عَرَمْرَمَا في السنة الثانية والشلاثين من حكمه التي تقابل سنة الم ٨٩٨م/ ٢٨٤هـ، وتوجه به إلى مدينة طُلَيْطُلَة، فعاث بها حولها من أراض، واستولى على بعض الحصون، كها قتل وأسر من المسلمين الكثير مما جعلهم عابونه هيبة عظيمة، فطلبوا منه الصلح، ودفعوا له ضريبة (٢٧)\*.

وحيث إن مصادرنا العربية لم تشر البتة إلى هذه الحملة التي قام بها الفونسو على أحواز طُلَيطُلة فإنها تبقى بتفاصيلها السابقة موضع شك كبير، ذاك أن الأصول النصرانية المدونة عن تاريخ العلاقات بين مملكة أشتوريس والأندلس قد كتبت في الغالب بأيدي الرهبان ورجال الدين (٢٨)، فظهر فيها التحامل الجلي على المسلمين، كما شاب روايات بعضها الأسطورة والمبالغة في تقدير الخسائر الإسلامية؛ فضلا عن توهمها بأن العناية الإلهية دوما في صف ملوك أشتوريس (٢٩). ولعلنا لا نحيد عن الواقع إذا قلنا أن هجوم الفونسو المذكور آنفا لا يخرج عن كونه غارة خاطفة لم تخلف أية آثار على المسلمين (٢٠) الأمر الذي جعل المصادر العربية لا تعنى به بعكس المصادر النصرانية التي على عادتها حلقت في الخيال، وأغرقت في التهويل، فعظمت تلك الغارة وأضفَتْ على أحداثها كل ما يرفع شأن الملك الفونسو الثالث وحكومته فجاءت على الوصف الذي أوردناه.

Alfonso x, op. cit., p. 378. (YV)

<sup>★</sup>ولقد أشار الأسقف سامبيروا (ت ٢٠٤٢ م/ ٤٣٤هـ) الذي كان كاتب البلاط في عملكة ليون (عبد المحسن رمضان، تاريخ حركة المقاومة الإسبانية، جـ١، ص ٧١) أشار إلى أن أهـل طليطلة دعوا الفونسو الشالث من أجل أن يسددوا له ضريبة!!، وأثناء عودته إلى بلاده استولى على بعض الحصون (Provencal, op. cit., p. 245) وربها أن ما يقصده هذا الأسقف هنا هو رواية أخرى لما أثبتناه في المتن.

<sup>(</sup>٢٨) عبد المحسن رمضان، تاريخ حركة المقاومة الإسبانية، جـ١، ص ٦٠.

<sup>(</sup>٢٩) عبد المحسن رمضان، تاريخ حركة المقاومة الإسبانية، جـ١، ص ٦٢.

<sup>(</sup>٣٠) عنان، دولة الإسلام، ع١، ق١، ص ٢٤٦. . ٣٤٦. عنان، دولة الإسلام، ع١، ق١، ص ٢٤٦.

وعلى كل حال فإن المسلمين في الثغور الغربية الشمالية قد ضاقوا بتلك الاعتداءات النصرانية عليهم، كما أحسوا أيضا بالخطر الداهم من جراء الزحف النصراني غير المتلون بصبغة عسكرية فاضحة - إن جاز لنا هذا التعبير - الذي تمثل في توطين الكثير من النصارى في التخوم الواقعة بينهم وبين أراضي الدولة الإسلامية - كما تقدم بيانه - إلى درجة أن عددا من سكان تلك الثغور المسلمين تخلوا عن مساكنهم هناك، وفضلوا الهجرة جنوبا(٣١).

لكن هذا الموضع من ناحية أخرى أثار العلماء والزهاد والعباد في الأندلس، فأخذوا يترددون على الثغور للمرابطة (٣٢)، كما حرص بعضهم على دعوة الناس للجهاد، وترغيبهم في الاستشهاد، وقد كان من هؤلاء أبو على السراج الذي وصفه الرازي (٣٣) بالزاهد، وقال عنه بأنه «كان متكررا بجهات الثغر، محيلا بالجهاد» كما وصفه في مكان آخر بأنه «المرائي بالزهد، الساعي بالفتنة المرتسم بالرباط لتكرره في الثغور، وترغيبه في الجهاد» (٣٤).

ومع أننا نشتم في ثنايا هذا الوصف عدم ارتياح الرازي من أبي علي السراج كما أننا نراه يتهجم عليه تهجما مكشوفا في مواطن أخرى (٣٥) إلا أنه ينبغي ألا نلتفت طويلا إلى ذلك، فحياة هذا المؤرخ في بلاط أحد أحفاد الأمير عبد الله ربها دفعته أن يسلك هذا المسلك مع أبي علي السراج (٣٦)، فهذا الأخير كان

<sup>(</sup>٣١) ابن حزم، جمهرة أنساب العرب، ص ٥٠١ .

<sup>(</sup>٣٢) ابن الفرضي، تاريخ علماء الأندلس، جـ ٢، ص ٨٦٩؛ الحميدي؛ جلوة المقتبس، ق٢، ص ٨٠١ ابن الأبار، التكملة لكتاب الصلة، جـ١، (القاهرة، ١٩٥٦م)، ص٨.

<sup>(</sup>٣٣) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص١٢٧.

<sup>(</sup>٣٤) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص١٣٣.

<sup>(</sup>٣٥) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص١٢٧.

<sup>(</sup>٣٦) أحمد بدر، دراسات في تاريخ الأندلس، ص ٢٦٢؛ العبادي، في تاريخ المغرب والأندلس، ص ٣٤١.

يعد من المسعرين للفتنة في نظر الرازي (٣٧)، وعليه فحري بنا أن نطرح ما علق بشخصية أبي على السراج من أوصاف ذات مدلول سياسي الاسيا وأننا لم نعثر على معلومات أخرى بشأنه في المصادر التي بين أيدينا \*.

لقد كان أبو علي السراج وراء قيام حركة عسكرية جهادية في الثغور ضد النصارى خلال الربع الأحير من القرن الثالث الهجري، فلقد اتصل بأحد أفراد البيت الأموي الحاكم وهو أحمد بن معاوية المعروف بابن القِطّ \*\*الذي شهر عنه أنه «من أهل العناية بالعلم والصناعة والنجامة، ومعرفة الهيئة»، (٣٨) واستطاع أن يقنعه بأن يتبنى رئاسة الدعوة إلى الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بين بربر تلك النواحي، ثم طفق أعني أباعلي السراج \_ يزرع بنفسه بذور الدعوة هناك، ويهيء عقول الناس لقبولها، فلها لاحت بوادر نجاحه في ذلك أذن لابن القِطِّ بالقدوم، فخرج هذا الأخير من قرطبة، ويمم وجهه شهالا شطر أولئك البربر، وابتدأ بفحص البلوط \*\*\*

<sup>(</sup>٣٧) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ١٢٧.

<sup>★</sup> كل ما نعرفه عن أبي علي السراج هو ما رواه ابن حيان عن عيسى بن أحمد الرازي، وتتلخص أخباره في أنه أحمد أولئك اللذين يختلفون على الثغور للرباط وحث الناس على الجهاد، وكان قد سعى لإنجاح الحلف بين ابن حفصون ولب بن محمد (ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ١٢٧)، ولما فشل كان له شأنه في حركة ابن القط \_ كما سنرى بعد قليل \_ .

<sup>★★</sup> ونسب ابن القِطّ كاملا هو: أبو القاسم أحمد بن معاوية بن محمد وهو الملقب بالقط-بن هشام بن معاوية بن الأمير هشام الرضا بن عبد الرحمن الداخل (ابن حزم، جهرة أنساب العرب، ص ٩٧، ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص. ص ١١٧، ١٣٨-١٣٩)، وبهذا يتضح أن ابن القط كان غير قريب الصلة نسبا بأمير البلاد آنذاك عبد الله بن محمد، ولكنه كان من ذرية الأمير هشام الرضا مباشرة.

<sup>(</sup>٣٨) ابن الأبار، الحلة، جـ ٢، ص ٣٦٨.

<sup>★★★</sup> فحص البَلُوط Valle de las pedroches يطلق على السهل الممتد في شمال غربي قرطبة (ابن حيان، المقتبس، تحقيق مكي، ص ٥٨٤ تعليق ٧٧؛، ذنون طه، الفتح والاستقرار العربي، ص ٢٧٥)، ويتصل بجبال منها جبل البرانس (ياقوت، معجم البلدان، جـ١، ص ٤٩٢)، =

وجبل البرانس (جبل المعدن)، فبقي مدة يتقلب فيها «داعيا... إلى إقامة الحق، وإزهاق الباطل» (٣٩) فأثر في نفوس الأهالي، وانجذبوا لدعوته، فعمل على توحيد كلمتهم، واستئلاف قبائلهم، ثم انطلق ومعه العديد من أتباعه نحو الشهال أيضا (٤٠٠)، وعبر نهر آنة حتى حل بمدينة ثُرْ جِيلة (٤١١)\*، وكانت قبيلة نَفْزَة البربرية تقطن هذه المدينة وما حولها، فقوبل من جانب هؤلاء النفْ زَويين بمنتهى الترحيب والتأييد، فاطمأن عندهم، وذاع شأنه بينهم (٢٤٠)، ثم بدأ يكاتب قبائل البربر الأخرى يدعوهم لنصرته «ويزعم لهم أنه المهدي فائز الدين وعاصم المسلمين» على حد تعبير الرازي – (٣٤٠)، ثم إنه ما لبث أن بث رسله في أرجاء المنطقة الشهالية الغربية من الأندلس يحث كل المسلمين على جهاد نصارى أشتوريس، وكف عاديتهم، ويعد بالنصر عليهم، فهرع أهل تلك الجهات لتلبية ندائه، وتوافدوا عليه في مدينة ترجيلة بشكل لافت، فتجمع عنده من الأتباع والمتطوعين في زمن وجيز نحو ستين ألفا – وقيل أكثر من ذلك – ما بين فارس وراجل (٤٤٠)، وكانت أكثريتهم من البربر (٥٤).

<sup>=</sup> ويقع اليوم في الجزء الجنوبي من مديريتي ثيوداد ريال والبسيط (حسين مؤنس، تاريخ الجغرافية، ص ٢٥٩\_ ٢٠١).

<sup>(</sup>٣٩) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص١٣٣.

<sup>(</sup>٤٠) ابن حيان، المقتبس، ص. ص ١٣٣- ١٣٤.

<sup>(</sup>٤١) ابنِ عذاري، البيان، جـ٢، ص١٤٠.

<sup>★</sup> تُرْجِيلُة أو تُرْجَالُة Trujello كانت تتبع كورة ماردة (ابن غالب، فرحة الأنفس، ص ٢١؛ بجهول، ذكر بلاد الأندلس، ص ٥٦) وموقعها أقرب إلى نهر التاجة من نهر آنة، (عنان، الآثار الأندلسية، ص ٣٨٦) وهي إلى الجنوب الغربي من مدينة طلّبِيرة الواقعة على نهر التَاجّة (عنان، دولة الإسلام، ع١، ق١، ص ٣١٨).

<sup>(</sup>٤٢) ابن حبان، المقتبس، ق٣، ص ١٣٤، ١٣٧.

<sup>(</sup>٤٣) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ١٣٤.

<sup>(</sup>٤٤) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ١٣٤.

<sup>(</sup>٥٥) ابن الأبار، الحلة، جـ ٢، ص ٢٦٩.

سار ابن القط من مقره تَرْجِيلُة لجهاد النصاري بهذه الحشود الكثيفة، وجعل وجهته مدينة سَمُورَة أشد المراكز النصرانية أذى للمسلمين فاجتاز نهر التاجة، وبينها كان في الطريق إلى مقصده - أي في القطاع الممتد بين نهرى التاجة ودويرة - ، إذ لحق به العديد من المجاهدين من أهل طُلَيْطُلَة وطلكبيرة ووادي الحِجارة وشَنْتَ بَرِيَّة وغيرها (٤٦)، فاشتد فيهم قوة، وزاد بهم جمعا.

ولقد أشار الرازي (٤٧) إلى أن ابن القِطّ أخذ في ذلك الأوان يقوم ببعض التصرفات المغلفلة بالحيل، فتظهر أمام مريديه وكأنها من خوارق العادات، فيوهمهم بأنها من قبيل الكرامات التي أعطاه الله إياها، كما أنه صار يتكهن لهم بفتح سَمُورَة ، وما خلفها من مدن «يقول لهم إنه لن يأتي مدينة ويدنو من سُورها إلا خَرَّ قُـدَّامه، وانفتح له، حتى فتن به كثير من الناس - جهلة أتباعه - وأقاموه مقام النبي الصادق قوله، لضعف عقوله وسفاه أحلامهم».

ومهما كانت درجة الصدق فيما قيل عنه في هذا الباب فقد تابع ابن القط زحفه شمالا يقود - بحماس متقد - تلك الجحافل المتعاقبة من المجاهدين إلى أن حل في عرصات الضفة الجنوبية لنهر دويرة في موضع يسامت مدينة سمورة التي تقع في الضفة الأخرى للنهر ذاته (٤٨)، والظاهر أنه اختار هذا المكان لمعسكره ليس فقط لأنه يقابل مدينة سمورة هدفه الرئيس، بل لأنه يستطيع منه الدخول بسهولة ؛ إلى أراضي أشتوريس ؛ فهناك يقع المعبر الذي يجتاز منه الطريق الروماني الواصل بين المناطق الواقعة إلى الشمال من النهر والمناطق الكائنة إلى الجنوب منه (٤٩).

ولقد جعل المؤرخون خروج ابن القط من قرطبة، ثم تحركاته النشطة في

<sup>(</sup>٤٦) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ١٣٥.

<sup>(</sup>٤٧) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ١٣٥.

<sup>(</sup>٤٨) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص. ص ١٣٥-١٣٦.

<sup>(</sup>٤٩) أحمد بدر، دراسات في تاريخ الأندلس، ص ٢٦١.

أصقاع المناطق الثغرية إلى أن غدا قوة تهدد مملكة أشتوريس - قد جعلوا أحداث ذلك كله في زمن لا يتعدى أشهرا من سنة ٢٨٨هـ/ ٠٠٩م (٠٠).

ومع أننا قد نرتاب في دقة هذا التحديد لأول وهلة بحجة أنه من غير الممكن أن تنشأ مثل هذه الحركة، وتصل إلى ما وصلت إليه في غضون أشهر عددة إلا أن ذلك التحديد قد يحمل على التصديق إذا فطنا إلى أن صاحب تلك الحركة أحمد بن معاوية (ابن القط) قد توافرت له مزايا، وتهيأت له عوامل ربها لم تتوافر مجتمعة لغيره من أصحاب الدعوات.

فمن تلك المزايا أن ابن القط قد نهض بدعوة كان من مبادئها الأساسية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والوقوف بجانب الحق، وطرح كل ما هو باطل، فجاءت علاجا مناسبا لما كان يعانيه المجتمع الأندلسي من ميل عن الالتزام بالشرع في بعض سلوكياته خلال تلك الفتنة اللاهبة (٥١).

ولعل من العوامل التي عجلت بنجاح ابن القط أن صوت دعوته صدح على وجه الخصوص - في بيئة غالبية سكانها من البربر الذين عرفوا بأنهم من أكثر العناصر الإسلامية استعداداً لتلقي الوعظ والإرشاد (٥٢)، كما شهروا بتبجيلهم الشديد لعلماء الدين ؛ وبخاصة المتصوفة والأولياء منهم (٥٣).

وربها أن من الأمور التي أعانته سريعا على كسب المؤيدين لحركته هو أنه بالرغم من كونه ينتسب إلى الأسرة الأموية الحاكمة في الأندلس فإنه قد أعلن بجرأة أمام الملأ أنه غير راضٍ عن الطريقة التي تنتهجها أسرته في حكم البلاد، فنراه حينها خرج من قرطبة وحل بالأماكن التي قصدها، ودعا أهلها

<sup>(</sup>٥٠) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ١٣٣، ١٣٧؛ ابن عذاري، البيان، جـ٢، ص ١٤٠.

<sup>(</sup>٥١) ابن وضاح، البدع والنهي عنها، تحقيق محمد أحمد دهمان، ط٢ (دمشق: دار البصائر، ١٥٠) من ١٩٨٠.

Francisco Codera, op. cit., p. 54. (0Y)

<sup>(</sup>٥٣) حسين مؤنس، فجر الأندلس، ص ٣٨٩.

إلى ما كان ينتظر منه باعتباره أحد دعاة الإصلاح - نراه قد «ذم إليهم إمامهم عبد الله أمير الجماعة»(٥٤).

ولعل من أسباب سرعة تقبل العديد من المجتمع الأندلسي لدعوة ابن القط هو ما ذكره الرازي - إن كان صحيحا - من حيث إنه لقب نفسه بألقاب ذات دلالات مـوثـرة بين الدهماء مثل «المهدي فائز الدين وعاصم المسلمين (٥٥)، وما استخدمه من أساليب يغلب على بعضها التكهن، ويغشى بعضها الآخر طابع الحيل(٥٦).

وحيث إن المسلمين في الأندلس لا سيما أهل الثغور كانوا قبل ظهور ابن القط «يتهافتون على الجهاد، ويتطلعون إلى دخول أرض العدو، فلا يجدون إلى ذلك سبيلا ولا عليه معينا ١٥٥١ حيث إنهم كانوا كذلك فإن أكبر شيء ساعد على سرعة انضواء الناس تحت لواء هذا الداعية هو مناداته \_ فيها يظهر -بالجهاد ضد النصاري، فهو قد حرص على لمِّ الشعثِ، وجمع الشمل، وتوحيدِ الكلمة لمواجهة أعداء المسلمين، وقد جرد هذه الغاية من أي عالق إلى درجة أننا لا نسمع عن تورط له في نزاع مع زعماء البلاد بغية إجبار أحد منهم على الانضمام إلى حركته بالقوة \*.

وعلى أي حال فقبل أن يدخل في حرب مع النصاري لجأ إلى أسلوب قد يندر أن نلمح مثله في الكتابات المدونة عن العلاقات العسكرية بين

<sup>(</sup>٥٤) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص. ص ١٣٣-١٣٤.

<sup>(</sup>٥٥) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ١٣٤.

<sup>(</sup>٥٦) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ١٣٥.

<sup>(</sup>٥٧) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ١٣٤.

<sup>★</sup> هناك رواية نصرانية تقول بأن ابن القط «هجم على مدن الحدود بدون تفرقة بين مدن النصاري ومدن المسلمين ونهبها». (محمد دياب، تاريخ العرب في إسبانيا، ص ٢٢٢) ولكن هذه الرواية التي تصرح بهجوم ابن القط على مدن المسلمين لا عاضد لها في المصادر الإسلامية المتوافرة بين أيدينا .

المسلمين وأعدائهم منذ الفتوحات الإسلامية الأولى، فمن معسكره على ضفاف نهر دويرة كتب ابن القط إلى ملك أشتوريس الفونسو الثالث وعامة النصارى في بلاده كتابا مغلظا يدعوهم فيه إلى الإسلام، وينذرهم عاقبة رفضهم ذلك، وأمر رسول المكلف حمل الكتاب أن يستعجل منهم الجواب (٥٨)، فأتى هذا الرسول الملك النصراني في سَمُورَة - حيث كان ينزل آنذاك -، وسلمه كتاب ابن القط، فلما قرىء عليه وعلى أركان دولته «وتُرجم لهم نخروا وغضبوا ونهضوا من فورهم ذلك إليه يريدون مكان محلته» (٥٩).

ويبدو أن الفونسو الثالث لم يكن بعافل عن تلك التحركات المقبلة عليه من الجنوب، وكان ينتظر منها الهجوم على أملاكه في عشية أو ضحاها، وربها أن نزوله في مدينة سمورة – حال قدوم رسول الداعي ابن القط إليه – يوحي بذلك، ولكنه على ما يظهر لم يكن يتوقع أن يتجرأ هذا الداعي، ويكتب له تلك الرسالة شديدة اللهجة، ليس هذا وكفي، بل يدعوه من خلالها إلى الإسلام في زمن بلغت دولته قدرا من القوة قد لا تضارعها قوة دولة المسلمين آنذاك في الأندلس، كها أنه غدا هو بنفسه في ذلك الحين من أشد الملوك النصارى المعاصرين تعصبا لعقيدته النصرانية، سطع هذا في تبادله الرسائل مع البابا في روما، وكذلك في عقده بعض المجامع الدينية في عاصمته أو بيدو (٢٠٠)، فضلا عن اهتهامه ببناء الكنائس في بلاده (٢١٠)، فلعل كل ما سبق يفسر سَوْرَة الغضب التي انتابته ورجال حكومته بعد معرفته أهداف ابن القط.

<sup>(</sup>٥٨) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ١٣٦؛ ابن الأبار، الحلة، جـ٢، ص ٣٦٩.

<sup>(</sup>٥٩) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ١٣٦.

<sup>(</sup>٦٠) عبد المحسن رمضان، تاريخ حركة المقاومة الإسبانية، جـ ١، ص ٧٢؟ . Alfonso X, op . cit., p 380 - 381

<sup>(</sup>٦١) ابن حيان، المقتبس، تحقيق مكي، ص ٦٢٥، تعليق ٥٧١.

تحرك الملك النصراني على جناح السرعة من سمورة بجيشه، وعسكر على الحافسة الشمالية لنهر دويرة بإزاء الجيش الإسلامي المرابط على الجانب الآخر(٦٢)، وحينذاك بدأت الاستعدادات من كلا الجانبين للحرب، فقام ابن القط باستعراض عسكره، فعمد بنفسه إلى تنظيم رجاله، فقوى عزائمهم، ورص صفوفهم (٦٣)، وما هو إلا يسير وقت حتى برزت فرقة الخيالة من جيش الفونسو بقصد التحرش بالمسلمين، فقام هؤلاء بالرد عليها فانتشب بذلك القتال بين الفريقين وسط النهر، وتأجج أواره، فلم يلبث النصاري أن بدا عليهم الاضطراب، فانكشفوا من أمام السلمين، وولوا مدبرين، فما زال الجيش الإسلامي يتعقبهم بالقتل والأسر إلى أن أقحمهم في واد قرب مدينة سمورة يسمى «أردوني»، وحيث إن هذا الوادي صعب المسالك فقد عظمت المصيبة على النصاري، واستحر القتل فيهم، فأصابهم الذهول الأمر الذي جعل معظمهم يتحاشى اللجوء إلى سمورة القريبة ، بل تابع فراره فابتعد عن المعترك بحوالي عشرة أميال داخل بلادهم (٦٤)، وبهذا أثبت ابن القط في حركته تلك أن جـ ذوة الجهاد والتضحية في سبيل الله ما زالت تعمر قلوب مسلمى الأندلس رغم ما كان يسطع في سماء بلادهم من تفرق واختلاف خلال الربع الأخير من القرن الثالث الهجري، فهم لم يكونوا يفتقرون إلى النخوة الإسلامية للردعلي انتهاكات أعدائهم النصاري بقدر ما كانوا يحتاجون إلى شخصية مخلصة تقودهم إلى ذلك.

على أنه في الوقت الذي بدأت نشوة النصر تسري في أعطاف المسلمين، وهموا بإحكام الحصار حول مدينة سمورة (٦٥)، إذ أفسد الحاقدون على

<sup>(</sup>٦٢) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص١٣٦.

<sup>(</sup>٦٣) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص١٣٨.

<sup>(</sup>٦٤) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص١٣٦.

Provencal, op. cit., p. 243. (70)

الداعي ابن القط إتمام النصر، فلقد كان كبراء قبيلة نَفْزَة قد اتفقوا سرا من قبل على إسقاط ابن القط في أول نهزة تقابلهم، وذلك بعد أن وجدوا في ارتفاع شأنه اضمح لالا لسلطانهم، وكان أبرز الساعين لتنفيذ هذا الاتفاق الخياني زعال بن يعيش بن فرانك الذي تطرقنا إليه سابقا(٢٦).

وعلى هذا فقد رأى هؤلاء الكبراء أن الفرصة مواتية لإهلاك ابن القط قبل أن يحسم اللقاء لصالحه في نظرهم القاصر؛ خاصة وأن داء الغَيْرة منه قد اضطرم في قلوبهم مجددا بصورة عنيفة بعد أن رأوا نجاحه المبكر في هذه المعركة، فقام وا بالانسحاب من الميدان، وادعوا لمن قابلوه في أثناء انسحابهم بأن المزيمة قد حلت بالمسلمين (٦٧)، وحيث إن قبيلة نفزة هي التي اطمأن إليها ابن القط منذ بداية أمره، ونشر دعوته في مضاربها فإن صدور دعوى الهزيمة من قبل رجالها قد جعل أفراد الجيش لا يشكون في صحة ذلك، فاقتدوا - على ما يبدو - بهم، ونكصوا على أعقابهم راجعين، فشعر النصارى بالذي جري في عسكر ابن القط، فكروا عليه، وطاردوا فلوله المنهزمة حتى كثر القتل في المسلمين، وبالأخص عند عبورهم لنهر دويرة فارين من حوضه الشمالي، ولم يخفف وطأة هذه المحنة عليهم إلا حلول الظلام، ومع أن العديد منهم اهتبل سواد الليل للهرب من المعسكر إلا أن فئة كبيرة ثبتت مع ابن القط، ولم تبرح المكان فقاتلت معه في اليوم الثاني، ولكنّ كفة النصارى رجحت في هذا اليوم إلى حد أنهم باتوا يحيطون بجيش المسلمين طوال الليل كله، فضيقوا عليه واقتنصوا بالقتل أو الأسر كل من هم بالتسلل منه، وعندما أشرق اليوم الثالث استؤنف القتال حاميا، فقاتل ابن القط ومن معه بصبر واحتساب حتى استشهدوا جميعا، وذلك في العشرين من شهر رجب

<sup>(</sup>٦٦) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ١٣٥؛ وانظر: الفصل السابق من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٦٧) ابن حيان، المقتبس، ق٢، ص١٣٦.

سنة ٢٨٨هـ/ ٩٠٠م (٢٦٨) ، وقيل في شهر ربيع الأول من هذه السنة (٢٩)، وتعرف هذه الوقعة عند أهل الثغر بيوم سَمُورَة (٧٠)\*\*.

وهكذا سقط ابن القط ضحية مؤامرة ماكرة، وتدبير خبيث قام به ثلة من السزعاء الذي أعمى أبصارهم الحقد، وأضلهم الحرص على البقاء في المناصب، فعملوا على تقديم مصالحهم الشخصية البحتة على عز أمتهم وسؤددها، فتحول النصر المؤزر للمسلمين في بداية المعركة إلى هزيمة مفجعة عليهم في نهايتها، وبذلك ضرب هؤلاء المتآمرون بفعلهم الخياني هذا نموذجا مخزيا لانعدام حدوث ما يشاكله مسطرا بكل أسف على صفحات التاريخ الأندلسي المشجي.

وحيث إن ابن القط - كما شاهدنا - قد ابتعد عن التؤدة في تبليغ دعوته ، واتخذ من الحماس والارتجال طريقا للوصول إلى غاياته فإن مدة وجوده بين أتباعه لم تمهلهم - فيما يبدو - أن يتشربوا ما كان يدعو إليه ، ولا التأثر به تأثرا يغير نمط حياتهم الذي اعتادوا عليه من قبله ، وبالإضافة إلى هذا فإنه لم يرد في المصادر ما ينبئ أن أحدا من المقربين إليه قد حمل من بعده زمام الدعوة ؛ ولذا فإن حركته - التي جعل رأس أهدافها مجاهدة النصارى - قد خدت بمجرد أن استشهد ، فانتقل زمام السيطرة من جديد إلى أيدي النصارى في ثغور الأندلس الشهالية الغربية ، وعاد تسلطهم يثقل كواهل المسلمين هناك بشكل أعنف مما كان عليه في الفترة السابقة ، إذ أصبح هؤلاء النصارى لا يهاجمون بلدة إسلامية إلا أعملوا في رقاب أهلها السيف (٧١) ، وقد وصف

<sup>(</sup>٦٨) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص. ص ١٣٦ - ١٣٧.

<sup>★</sup> وقد أشار ابن الأبار إلى أن استشهاد ابن القط قد حدث في اليوم الرابع (ابن الأبار، الحلة، جـ ٢، ص ٣٦٩).

<sup>(</sup>٦٩) ابن عذاري، البيان، جـ ٢، ص ١٤٠.

<sup>(</sup>٧٠) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ١٣٧؛ ابن الأبار، الحلة، جـ٢، ص ٣٧٠.

 <sup>★★</sup> والظاهر أن الزاهد أبا علي السراج لم يشارك في معركة سمورة، فهناك خبر يفيد بأنه عاد إلى نواحي قرطبة بعيد انبعاث دعوة صاحبه ابن القط (ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ١٣٨).

<sup>(</sup>٧١) النصولي، الدولة الأموية في قرطبة، ص ١٠٩؛ نادية حسني صقر، دور عبد الرحن الناصر في إرجاء حركة الاسترداد (مكة المكرمة: دار الفيصلية، د.ت.)، ص ١٦.

الرازي(٧٢) وضع المسلمين في هذه الثغور بعد ابن القط بقوله «وزاد العدو استكلافا عليهم وجرأة».

ولا ريب أن هذا الوضع الجديد قد سهل كثيرا على الفونسو الثالث إكمال تنفيذ مخططه الرامي لتوسيع رقعة مملكته، وإرساء حدودها الجنوبية مع الدولة الإسلامية عن طريق تعمير المناطق المقفرة بين الجانبين، ولذا بلغت مساحة مملكة أشتوريس في أوائل القرن العاشر الميلادي/ أواخر القرن الثالث المجري حوالي ربع المساحة الكلية للجزيرة الأيبيرية، فغطت بذلك جميع منطقة الشمال الغربي من هذه الجزيرة (٢٣)، والملاحظ أن أطول امتداد للدولة النصرانية من ناحية الجنوب كان في أراضي المسلمين المحاذية للبحر (المحيط الأطلسي) ولعل مدينة قُلمرية من أذكر المدن الإسلامية التي كانت قد دخلت في إطار ذلك الامتداد (٧٤).

وبينها كانت علاقات نصارى أشتوريس بالمسلمين على هذا النمط إذ تعرض حاكمهم الفونسو الثالث لمؤامرة تولى كبرها خواص أسرته، فتخلى مكرها عن العرش لابنه غرسيه \*\* عام ٩٠٩م/ ٢٩٧هـ(٥٧).

<sup>(</sup>٧٢) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ١٣٧.

Fernandez, op. cit., p. 61. (VY)

<sup>★</sup> قُلُمْرِيَّة أو قلنبرية Coimbra مدينة على نهر منديق الذي يصب في البحر المحيط «الأطلسي» (الإدريسي، صفة المغرب، ص ١٨٣)، وتبعد عن هذا البحر بمقدار اثني عشر ميلا (الحميري، صفة جزيرة الأندلس، ص ١٦٤) وهي حاليا تتبع دولة البرتغال، وتقع إلى الشهال من مدينة لشبونة منحرفة قليلا إلى الشرق، والمسافة بينهها تقدر بنحو مائتين وعشرين كيلومترا (ابن حيان، المقتبس، تحقيق مكى، ص ٥٢٨، تعليق ٣٢٠).

<sup>(</sup>٧٤) ابن حيان، المقتبس، جـ ٥، ص ١٢٣ . . Fernandez, op. cit., p. 59.

<sup>★★</sup> وكانت المؤامرة قد ابتدأت بثورة لغرسيه على والده الفونسو، وذلك بسبب ميول هذا الأخير إلى تقديم ابنه الآخر أردون في ولاية العهد على ابنه البكر غرسيه المذكور في قول (ابن حيان، المقتبس، تحقيق مكي، ص ٢٢٥، تعليق ٧٧١)، أو بسبب استجابة الابن غرسيه هذا لأصوات العامة الساخطين على والده من جراء إثقالهم بالضرائب الباهظة في قول آخر (ابن حيان، المقتبس، ق٣، جـ٥، ص ٢٢٣؛ الحجي، أندلسيات، المجموعة الثانية، ص ٤٧)، ومع أن الفونسو تمكن من ابنه الثائر عليه، وأودعه السجن إلا أن زوجة هذا الملك نفسه خيمينا بمساعدة بعض أمراء الأقاليم حملت مجددا لواء الثورة، وسيطرت على كثير من المعاقل، وعندئذ اضطر الفونسو أمراء الأقاليم مراح ابنه غرسيه وتنازل له عن العرش (عنان، دولة الإسلام، ع١، ق١، ص ٣٦٠).

Antonio R. Oliveira, op. cit., p. 346. (Yo)

وقبل أن نتعرف على طبيعة العلاقات بين مسلمي الأندلس ودولة أشتوريس في عهد الملك النصراني الجديد لعلنا نتوقف عند المعاهدة المبرمة بين حكومة قرطبة في أواخر عهد الأمير محمد وبين حكومة الفونسو الثالث\*، ونتساءل عن مدى سريان مفعولها بين الحكومتين في زمن الأمير عدالله.

إن المتعقب لأحداث الربع الأخير من القرن الثالث الهجري في الأندلس يتبين له أن الأمير عبد الله بن محمد لم يَسْعَ قط لتوجيه حملات عسكرية \_على أي صفة كانت\_ من عاصمته قرطبة للجهاد في أراضي أشتوريس بالرغم من تحسن أحوال إمارته إلى حد كبير في سنواته الأخيرة من ناحية، وحدوث اشتباكات عاتية بين مسلمي الأندلس ونصاري تلك الدولة من ناحية أخرى، أما الفونسو الثالث فإنه - كما بينا سابقا - قد خاض بنفسه عدة وقائع مع المسلمين، وكانت تلك الوقائع - بصورة عامة - على الحدود بين الجانبين، وقد تركزت في ثلاثة محاور: صراعه مع ابن القط، وحروبه مع بني قَسِيّ، وغارته الخاطفة على أطراف طُلَيْطُلَة، ونظرا لخلو المصادر المتوافرة بين أيدينا من ذكر الأدنى احتكاك بين الجيوش الرسمية لحكومة قرطبة وبين جيوش عملكة أشتوريس في الفترة التي عاصر فيها الفونسو الثالث الأمير عبد الله فإن تحديد استمرارية المعاهدة بين الجانبين مرهون \_ فيها يبدو \_ بالحكم على نوعية الارتباط بين الإمارة الأموية وبين أولئك الزعماء المسلمين اللين حملوا علم الجهاد ضد تلك المملكة النصرانية، وكذلك بالنظر إلى مدى تبعية تلك الأماكن التي هاجها الملك النصراني لهذه الإمارة، فابن القط الذي ظهر في المناطق الشمالية الغربية من الأندلس كانت الإمارة تنظر إليه على أنه من الخارجين عن طاعتها (٧٦)، ناهيك عن كونه هو الذي هاجم الفونسو

<sup>\*</sup> انظر التمهيد من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٧٦) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ١٣٣.

الثالث، أما بنو قسي في غرب الثغر الأعلى فإنهم كانوا أيضا متمردين على الأمير عبد الله، فلما أظهروا الطاعة لم يغيروا من مسلكهم شيئا معه، إذ بقوا مستقلين استقللا ذاتيا يتصرفون بمنأى عن سلطان هذا الأمير عليهم \*؟ ولذا فالظاهر أن تلك الحروب التي تبودلت بينهم وبين الفونسو الثالث ليس لحكومة قرطبة دخل فيها، وإذا تفحصنا الموقف في طليطلة حينها أغار على أحوازها هذا الملك النصراني عام ٢٨٤هـ/ ٨٩٨م فإننا نجدها منطقة نزاع بين قوتين متمردتين على الإمارة في ذلك الوقت، وهاتان القوتان هما بنو قسى وبنو ذي النون \*\*، بقي أن نشير هنا إلى أن من عادة سكان حدود الدولة الإسلامية مع البلاد النصرانية عدم التقيد بمعاهدات السلام الموقعة بين الأمراء الأمويين وملوك النصارى، فكثيرا ما كانوا يتواعدون الملاقاة دون الالتفات إلى ما أبرم رسميا من معاهدات (٧٧)، ومما تقدم يمكن القول بأن معاهدة الأمير محمد في أواخر عهده مع ألفونسو الثالث قد استمرت قائمة من بعده في عهد ابنه الأمير المنذر، ثم عهد ابنه الأمير عبد الله، ولعل من مظاهر استمرارها في فترة الأمير عبد الله أن الفونسو الثالث لم يعمل على الاتصال بالمتمردين على هذا الأمير، ولم يُسُدِ لأحد منهم مساعدات ظاهرة لدعم مواقفهم ضده، بل إن عمر بن حفصون الذي كان في حرب شبه دائمة مع الإمارة حينها اتصل بهذا الملك، وطلب التحالف معه (٧٨) لم يظفر منه بإمدادات مادية ولا عسكرية (٢٩).

ونعود الآن إلى تبيان العلاقات بين مسلمي الأندلس ونصارى أشتوريس في المدة المتبقية من عهد الأمير عبد الله والتي تقابل تقريبا فترة حكم غرسيه

<sup>★</sup> انظر تفصيل حركة بني قسى في الفصل الثاني من هذا الكتاب.

<sup>★★</sup> انظر الفصل الثاني من هذا الكتاب، والفصل الرابع منه.

<sup>(</sup>٧٧) سيديو، خلاصة تاريخ العرب، نقله إلى العربية علي باشا مبارك، وآخرون، ص ١٥٩.

<sup>(</sup>٧٨) ابن خلدون، تاريخه، جـ ٤، ص١٧٣.

<sup>(</sup>۷۹) الحريري، حركات المولدين، ص ۸۵.

الأول (٩٠٩م/ ٢٩٧هـــ ٢٩٧م/ ٢٠٣هـ) فأول ما يسترعي الانتباه في هذا المجال أن الملك النصراني الجديد نقل عاصمته من مدينة أوبيدو إلى مدينة ليون (٢٠٠)، فأصبحت مملكة أشتوريس تسمى في ذلك الحين مملكة ليون (٢٠١)، ولا جرم أن لنقل العاصمة إلى ليون معاني متعددة في حقل العلاقات بين الدولة النصرانية والمسلمين، منها أن هذا العمل إشارة إلى أن نطاق هذه الدولة قد اتسع جنوباً على حساب المسلمين بحيث غدت مدينة أوبيدو في أقصى الشال غير لائقة بأن تكون عاصمة لها (٢٨١)، كما أن في ذلك علامة على أن ملوك هذه الدولة قد أحسوا بالقوة إزاء أعدائهم المسلمين، فلم يعودوا يشعرون بالخطر؛ ولذا نقلوا العاصمة من المناطق الجبلية إلى المناطق السهلية (٢٨١)، ولعل في هذا الإجراء أيضا إيذانا من القائمين على الدولة النصرانية بالاستعداد للدخول في مرحلة جديدة من الصراع مع المسلمين، فمدينة ليون لا تبعد كثيرا عن الحدود بين الجانين.

وإذا نظرنا في المصادر العربية المتوافرة إلى السنوات الأخيرة من عهد الأمير عبد الله فإننا لا نعثر على أدنى خبر يشير إلى العلاقات بين الكيان النصراني في ليون والمسلمين؛ بينها تذكر الرواية النصرانية أن الفونسو الثالث بعدما تنازل عن العرش لابنه غرسيه طلب منه أن يمده بقوات عسكرية للهجوم على المسلمين، فأمده هذا الابن بها طلب، فقام الفونسو بالإغارة على

Antonio R. Oliveira, op. cit., p. 346. (A+)

<sup>(</sup>٨١) عنان، دولة الإسلام، ع١، ق١، ص ٣٦١؛ الحجي، التاريخ الأندلسي، ص ٢٧١؛ عبد الواحد ذنون، قيام المهالك الإسبانية، ص ٩٢.

<sup>(</sup>۸۲) ابن حيان، المقتبس، تحقيق مكي، ص ٦٥٢، تعليق ٦١٠؛ عنسان، الآثار الأندلسية، ص ٣٤٩.

<sup>(</sup>٨٣) أحمد بدر، تاريخ الأندلس في القرن الرابع الهجري، ، دمشق ١٩٧٤م، ص٥٦، ؛ عبد الواحد ذنون، قيام الممالك الإسبانية، ص ٩٢.

الأراضي الإسلامية، ثم عاد مثقلا بالغنائم إلى مدينة سَمُورَة، ولكن الأجل لم يفسح له إلا قليلا فتوفى بها (٨٤) \*، وتذكر الرواية النصرانية أيضا أن غرسيه أغار بنفسه على الأراضي الإسلامية فنجح في تخريب عدد من القلاع، كما احتل بعض المناطق وأسر أحد القواد المسلمين (٨٥).

وانفراد الرواية النصرانية بذكر أحداث من هذا القبيل لا يمكن أخذه على علاته، وذلك لأسباب تطرقنا إليها سابقا، بل إن الرواية هنا طابعها العموم، فهي لا تحدد الأماكن التي دار عليها النزاع النصراني الإسلامي، كما أنها لا تفصح عن أسماء الزعماء المسلمين الذين واجهوا الفونسو الثالث أو ابنه غرسيه، ولذا فإنه لا يعول عليها كثيرا.

#### ٢ \_العلاقات مع نصارى نَاقار (نَبَرَّة)

كانت إمارة ناقار أو نبرة - كما عرفنا سابقا - قد نشأت في بلاد البشكنس الواقعة في جنوب غربي جبال البرتات، وكانت عاصمتها مدينة بَنْبُلُونَة، وكان ظهورها قوة سياسية ذات كيان مستقل قد وضح في العقد الرابع من القرن التاسع الميلادي/ أوائل القرن الشالث الهجري، وذاك عندما تقلد الزعامة فيها غَرْسِيه بن وَنَقُة بن شَانْجُة \* \*.

ولقد كانت علاقة هذه الإمارة بالدولة الأموية قبل عهد الأمير عبد الله تقوم على العداء بصفة عامة، ولذا كان الأمراء الأمويون يجردون الحملات العسكرية لحربها خاصة وأنها كانت ترتبط بالمصاهرة أو الحلف أو بهما معا مع

Alfonso X, op. cit., p. 382. (Λξ)

 <sup>★</sup> وقد أشار ابن عذاري إلى أن وفاة الفونسو الثالث كانت سنة ٢٩٩هـ/ ٢١١م (ابن عذاري، البيان، جـ ٢، ص ١٤٩).

Alfonso X, op. cit., pp. 382 - 383. (A4)

<sup>★★</sup> انظر التمهيد من هذا الكتاب.

الزعاء المسلمين في الثغر الأعلى الدنين كانوا في غالب أحوالهم متمردين على السلطة الأموية \*، كما أنها من جانب آخر قد سعت في بعض الأحيان للتعاون مع جارتها مملكة أشتوريس لضرب الدولة الإسلامية (٨٦)، وحينها تصالحت حكومة قرطبة في أواخر عهد الأمير محمد مع أبرز حكام الثغر الأعلى آنذاك محمد بن لُبّ بن موسى القسوي قام هو بمراقبة نشاط إمارة ناڤار المعادي للمسلمين، فجرت بينه وبينها بعض الوقائع (٨٧).

أما عن العلاقات بين المسلمين في الأندلس ونصارى ناقار خلال الربع الأحير من القرن الثالث الهجري فإننا نلحظ أن الأمير الأموي عبد الله بن محمد كان مرتبطا برباط المصاهرة مع الحاكم الناقاري فُرْتُون بن غَرْسِيه\*\*، إذ كان هذا الأمير قد تزوج من وَنقا ابنة فُرتُون (٨٨) التي تنعتها المصادر العربية باسم «دُرّ» (٩٩)، ولا يذكر المؤرخون السنة التي تم فيها هذا الزواج، ولكن يمكن التوصل إلى تلك السنة أو ما يقرب منها بتحري أعمار بعض أولاد الأمير عبد الله من هذه الزوجة، ثم غربلة أرقام تلك الأعمار بسنوات الحوادث الواقعة في الأندلس، فلقد أنجبت «دُرّ» من الأمير عبد الله ابنه عمدا الذي كان بكر أبنائه الذكور (٩٠)، وبها أن هذا الابن حينها قتل عام

انظر التمهيد من هذا الكتاب. أ

<sup>(</sup>٨٦) ابن حيان، المقتبس، تحقيق مكي، ص ٣١٠؛ ابن عذاري، البيان، جـ٣، ص ٩٧؛ المقري، نفح الطيب، جـ١، ص ٣٥١.

<sup>(</sup>۸۷) العدري، نصوص عن الأندلس، ص٣٦.

 <sup>★★</sup> يرجح السامرائي أن فُرتُون بن غرسيه قد اعتلى سدة الحكم في ناقار عام ٨٧٩م/ ٢٦٦هـ
 (السامرائي، الثغر الأعلى، ص ١٦٢).

<sup>(</sup>٨٨) الحجي، أندلسيات، المجموعة الأولى، ط١ (بيروت: دار الإرشاد، ١٣٨٨هـ/١٩٦٩م)، ص٨٣.

<sup>(</sup>۸۹) ابن عذاري، البيان، جـ۲، ص ١٥١.

<sup>(</sup>٩٠) مجهول، ذكر بلاد الأندلس، ص١٥٣.

فرتُ و ١٩٥١ م ١٥٠ م العمر سبع وعشرون سنة (٩١) فإن ولادته ستكون في عام ، ٢٥٠ هـ/ ٢٩٨م، وهذا التاريخ داخل في إطار الفترة التي كان فيها فرتُ ون بن غَرْسِيه والد «دُرّ» محتجزا في قرطبة، إذ كان الأمير محمد قد قبض عليه سنة ٢٤٦هـ/ ، ٨٦٠م إثر غزوة لأراضي ناقار، فأبقاه أسيرا عنده نحو عشرين سنة (٩٢)، وحيث إن للأمير عبد الله بنتا من زوجته در أيضا تعد أسن أولاده قاطبة. \_ الذكور والإناث (٩٣)، بمعنى أنها أكبر من الولد محمد فإنه من الجائز جدا القول بأن الزواج قد حدث في العامين الأولين من احتجاز فرتون في قرطبة، إذ كان الأمير عبد الله قد قارب في ذلك الحين من عمره العشرين \*.

ومع ما للمصاهرات بين الحكام من أثر غير منكور في سير علاقات دولهم ببعضها بعضا إلا أننا لا نستطيع الإدلاء برأي هنا عن أثرها في العلاقات بين الأمير عبد الله وفرتون بن غرسيه الذي استمر في الحكم حتى سنة ٥٠٥م/ ٢٩٣هـ (٩٤) لأن المصادر لا تورد أخبارا بهذا الخصوص، كما أن عدم إرسال حكومة قرطبة حملات ضد إمارة ناقار لا يعني في عهد الأمير عبد الله شيئا لأن هذا الأمير لم يخرج جيشا رسميا إلى القوى الخارجية سواء إلى إمارة ناقار أو إلى غيرها.

لكن هذا من ناحية أخرى لا يدل على الإطلاق على أن الجبهة الإسلامية المواجهة لأراضي إمارة ناقار كانت مستقرة في عهد الأمير عبد الله، فلقد كان

<sup>(</sup>٩١) ابن الأبار، الحلة، جـ٧، ص ٣٦٨.

<sup>(</sup>٩٢) ابن الأثير، الكامل، جـ٧، ص ٩٤؛ ابن عذاري، البيان، جـ٢، ص ٩٧.

<sup>(</sup>۹۳) ابن عذاری، البیان، جـ۲، ص ٥١.

<sup>★</sup> انظر: الفصل الأول من هذا الكتاب.

<sup>(9</sup>٤) الحجى، أندلسيات، المجموعة الثانية، ص ٥٣؛ Provencal, op. cit., p. 248

محمد بن لب القسوي حاكم النواحي الغربية من الثغر الأعلى ليس على وفاق مع إمارة ناقار التي كانت أملاكها تصاقب أملاكه من الشمال\*، فيذكر العذري(٩٥) أن هذا الزعيم أواخر عهد الأمير محمد «غزا بَنْبُلُونَة حتى ملك أكثرها»، وغير خاف أن التعبير ببنبلونة في هذا النص يقصد منه الأراضي الخاضعة لحكومة بنبلونة - أي: إمارة ناقار - .

ويبدو أن العداء ظل هو السمة الطاغية على العلاقات بين بني قَسِيّ، والناقاريين في عهد الأمير عبد الله، ولذا فقد رحب هؤلاء الناقاريون بدعوة ملك أشتوريس الفونسو الثالث لتقويض سلطان بني قسي، وهبوا معه مهطعين للهجوم على مدينة طَرَسُونَة سنة ٢٨٥هـ/ ٨٩٨م، ولكنّ لُبَّ بن عمد القَسوي - الذي ورث السلطة على أملاك والده المقتول في تلك السنة - دحر هذا التحالف النصراني، وذلك بهزيمته للمهاجمين هزيمة موجعة كلفتهم حوالي سنة آلاف قتيل\*\*.

غير أن الأمور تغيرت في مقاطعة ناقار في الثلث الأخير من عهد الأمير عبد الله؛ فلقد عزل حاكمها فرتون بن غرسيه عام ٩٠٥م/ ٩٩٣هـ وتولى شؤون الحكم فيها شانجة غرسيه الأول الذي قيل عنه في رواية إنه ولدٌ لفرتون الحاكم

<sup>★</sup> من الواضح أنه لم يكن للمصاهرات التي كانت بين البيت الحاكم في نافار وموسى بن موسى بن قسي جد محمد بن لب لم يكن لها أثر في مجال علاقات محمد بن لب هذا بمعاصريه من أمراء ناقار، ويمكن تأويل ذلك بأن المصاهرات بين هؤلاء كانت تتم في الأكثر لتحقيق مصالح خاصة ضد حكومة قرطبة (السامرائي، الثغر الأعلى، ص ٣٤٣) أضف إلى هذا أننا لا نسمع عن وقوع مصاهرات جديدة بين الطرفين في الوقت الذي نتحدث عنه.

<sup>(</sup>٩٥) العذري، نصوص عن الأندلس، ص٣٦.

<sup>\*</sup> انظر ما سبق ضمن هذا الفصل.

المعزول، (٩٦) وقيل في رواية أخرى إنه لا يمت بصلة إلى فرتون ولا حتى إلى البيت المالك عموما؛ بل هو من أسرة بَشْكُنْسية أخرى (٩٧).

وعلى أي حال فإن عزل فرتون \* بحد ذاته دون النظر إلى من يكون الحاكم الجديد إنها هـو تعبير عن محاولة لتجديد أوضاع دولة الناقارين، وقد يكون شانجة قد تبنى بالفعل هـذا الاتجاه لا سيها وأنه تلقب بلقب ملك، فكان بذلك أول الحكام الناقاريين الذين عرفوا بهذا اللقب (٩٨)؛ الأمر الذي جعل البعض يعده المؤسس الحقيقي لمملكة ناقار (٩٩).

والظاهر أن شانجة حرص على إنهاض قومه، ونشط في بث الحمية في نفوسهم فهاجم منذ الأيام الأولى من حكمه أراضي بني قَسِي، واشتبك مع زعيمهم لب بن محمد غير مرة (۱۰۰)؛ ولذا فإن هذا الأخير شعر بالخطر فاهتم ببناء الحصون على الحدود بينه وبين مملكة ناڤار (۱۰۱)، ثم إنه قام بغزو هذه المملكة في عام ۲۹۲هـ/ ۹۰۲ أي في العام الثاني من اعتلاء شانجة عرش ناڤار، ولكن هذا الملك الناڤاري قد استعد له أكمل استعداد (۱۰۳) فاستدرجه ومن معه من المسلمين، فوجه إليهم خيلا يسيرة لتتحرش بهم،

<sup>(</sup>٩٦) السامرائي، الثغر الأعلى، ص ١٦٢؛ بسام العسلي، عبد الرحمن الناصر، ص ٤١.

<sup>(</sup>٩٧) عنان، دولة الإسلام، ع١، ق١، ص ٣٦٣.

<sup>★</sup> أما مآل فرتون بعد العزل فإنه قضى بقية أيامه في أحد الأديرة. (Provencal, op. cit., p. 248)

<sup>(</sup>٩٨) عنان، دولة الإسلام، ع١، ق١، ص ٣٦٣؛ العسلى، عبد الرحمن الناصر، ص ٤١.

<sup>(</sup>٩٩) الحجي، أندلسيات: المجموعة الثانية، ص ٥٣؛ عبد الواحد ذنون، قيام المالك الإسبانية، ص ٩٢.

<sup>(</sup>١٠٠) عنان، دولة الإسلام، ع١، ق١، ص ٣٦٣.

<sup>(</sup>١٠١) العذري، نصوص عن الأندلس، ص ٣٧.

<sup>(</sup>۱۰۲) ابن عذاري، البيان، جـ ۲، ص ١٤٣.

<sup>(</sup>١٠٣) العذري، نصوص عن الأندلس، ص ٣٧.

فخف لب للرد عليها، وعندئذ خرجت عليه الكمائن التي كان شانجة قد نصبها، وبالرغم من أن لب ردها على أعقابها فإنه ما لبث أن وجد نفسه وجيشه الإسلامي وسط حشود هائلة من النصارى بقيادة شانجة ذاته، فتقاتل الجمعان، ولم يمر إلا وقت قليل حتى قتل لب «وقتل من كان معه عن آثر الشهادة» (١٠٤)، أما القسم الآخر الذي بقي من المسلمين فقد احتموا بجبل قريب، فحاصرهم شانجة أياما، ثم أعطاهم الأمان، فلما نزلوا من الجبل «غدر بهم، وقتل جملة منهم، وأسر باقيهم» (١٠٥).

وبعد هذه الحادثة المؤسفة التي تجرع ألمها المسلمون في الثغر الأعلى على يد شانجة لجأ زعيم بني قسي عبد الله بن محمد الذي خلف أخاه لبا المقتول للتعاون المشترك مع جاره محمد بن عبد الملك الطويل، وذلك لـ الاقتصاص من نصارى ناقار. فاتفق الاثنان عام ٢٩٨هـ/ ٩١٠م على خطة لمهاجمتهم، بحيث يدخل محمد بن عبد الملك الطويل أراضي ناقار – فيها يبدو – من جهاتها الشرقية، بينها يقصدها عبد الله بن محمد القسوي من نواحيها الجنوبية، ثم يلتقيان عند العاصمة بَنْبُلُونة، فشرع الطويل بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وتحرك نحو القصد حتى انتهى إلى حصن البَرْبَر \*، فأحرق ما لاتفاق عليه، وتحرك نحو القصد حتى انتهى إلى حصن البَرْبَر \*، فأحرق ما خوله، وهدم الكنائس الموجودة هناك وفجأة غيَّر مساره، وصرف نظره عن لقاء حليفة القسوي؛ بل إنه أعني الطويل قد عاد ودخل حصن شار قشتيلة \*\* أحد الحصون التابعة له، فلها أخبر بأن الحاكم الناقاري يهم شار قشتيلة \*\* أحد الحصون التابعة له، فلها أخبر بأن الحاكم الناقاري يهم

<sup>(</sup>١٠٤) ابن عذاري، البيان، جـ٢، ص ١٤٣.

<sup>(</sup>١٠٥) العدري، نصوص عن الأندلس، ص ٣٧.

 <sup>★</sup> حصن البَرْبَر: لم أهتد إلى معرفة موقعه من أراضي ناقار، وربها أن رسمه بهذا الشكل محرف عن حصن منسوب إلى جبل البردي اللذي لا يبعد عن بنبلونة سوى ثمانية أميال (العذري، نصوص عن الأندلس، ص ٣٨).

لله حصن شارقشتيلًّة Cer Castiello وهو ما يعرف اليوم برويستا على نهر أرجون (Provencal, op. cit., p. 250)

بالهجوم عليه تسلل مع عدد من أصحابه، فكان ذلك سببا في انهزام أهل ذلك الحصن، ولما بلغت هذه الأنباء عبد الله بن محمد القسوي صمم على النيل من الناف اريين، فنزل بمن معه من المسلمين على حصن لوازة \*، فقتل جماعة من أهله، ثم كر راجعا إلى بلاده، وفي الطريق التقى ببعض جيش شَانْجُة فحقق انتصارا عليهم (١٠٦)، ولعل اشتباكات المسلمين بالنصارى في تلك السنة هي التي استشهد فيها أحد علماء الأندلس المعروفين بكثرة الغزو والمرابطة، وهو نِعْم الخلف ابن أبي الخصيب (١٠٧)\*

والمتأمل في أحوال القوى السياسية في الثغر الأعلى آنذاك بالمقارنة مع ما بدر من محمد بن عبد الملك الطويل لا يسعه إلا أن يشكك في صدق نيته تجاه حليفه عبد الله بن محمد القسوي، فلقد كان الطويل في ذلك الأوان قوة في المنطقة يخشى بأسها \*\*\*، كما أنه - حسب الاتفاق مع حليفه - قد تقدم في أراضي تاقار، وأحرز مكاسب كبيرة، فالمظنون والحالة هكذا ألا يجبن عن مقاتلة الملك النصراني شانجة ؛ وبخاصة أن عبد الله بن محمد القسوي - وهو أضعف منه جندا، وأقل عددا - لم تأخذه أيامها هيبة في مقابلة ذلك الملك، فهل يُلهم هذا أن الطويل كان يفكر في تدمير سلطان بني قسي والاستئثار بالثغر الأعلى دونهم، ولم يُراع في ذلك المصلحة العامة للمسلمين؟

 <sup>★</sup> حصن لوازة: لم أوفق في تحديد مكانه من مملكة ناقار، وكل ما نعرفه عنه أنه حصن من حصون شانجة غُرْسِيه الحاكم الناقاري (ابن عذاري، البيان، جـ ٢، ص ١٤٨).

<sup>(</sup>١٠١) ابن عذاري، البيان، جـ٢، ص ١٤٨.

<sup>(</sup>١٠٧) ابن الفرضي، تاريخ علماء الأندلس، جـ ٢، ص ٨٦٩؛ الحميدي، جذوة المقتبس، ق٢، ص ١٩٧١) .

<sup>★★</sup> وزغم الخلف هذا من أهل تطيلة، وكان يرتبط ببني أمية بالولاء (ابـن الفرضي، تاريخ علماء الأندلس، جـ ٢، ص ٨٦٩).

<sup>\*\*\*</sup> انظر: الفصل الثاني من هذا الكتاب.

مها يكن من أمر فإن التعاون بين القسوي والطويل لمواجهة نصارى ناڤار يُعد وإن لم يتم على الصفة المرجوة، عملا محمودا، ولكنه من ناحية أخرى يفهم منه أن مملكة ناڤار أصبحت في نهاية القرن الثالث الهجري خطرا حقيقيا يهدد بني قسي في ولايتهم ؛ بحيث لم يعودوا قادرين على التصدي لها وحدهم.

#### ٣\_علاقات الأندلس بالقوى النصرانية الأخرى.

لم تنحصر علاقات المسلمين في الأندلس بالنصارى خلال عصر الأمير عبد الله على أشتوريس (ليون) وناقار، بل تعدته إلى كيانات نصرانية أخرى، وذلك في إقليم ما يُعرف بالثغر القوطي أولا، وجزر البَلْيَار ثانيا، ومنطقة بروفانس ثالثا، وكانت هذه المناطق كلها تابعة لدولة الفرنجة المسهاة بالإمبراط ورية الكارولنجية، ولكنها انفصلت عنها مطلقا في أواخر القرن التاسع الميلادي، وبالضبط في مطلع الربع الأخير من القرن الثالث الهجري حدار بحثنا كها سنرى.

### (1) العلاقات مع الثغر القوطي (قَطَالُونيَا)

كان الفرنجة في عهد شارلمان (٧٧١م/ ١٥٥هـ ١٨٥ م/ ١٩٩ه)، قد توسعوا جنوبا على حساب المسلمين، فسيطروا على عدد من المدن الواقعة في أقصى الشهال الشرقي من الجزيرة الأيبيرية، وعندما احتلوا مدينة بَرْشَلُونَة سنة ٢٠٨م/ ١٨٥هـ \* كوّنوا منها ومن المدن الأخرى المجاورة لها ما عُرف عندهم بالثغر القوطي (١٠٨)، أو الثغر الإسباني \*\*

انظر التمهيد من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>١٠٨) عنان، دولة الإسلام، ع١، ق١، ص ٢٣٥.

<sup>★★</sup> وقد عرف أيضا باسم المقاطعة الإسبانية أو البند الإسباني (طرخان، المسلمون في أوروبا، ص١٩٠).

وقد جعله شارلمان في أواخر عهده يتبع إداريا إمارة أكويتانيا (۱۱۱) التي كانت وقد جعله شارلمان في أواخر عهده يتبع إداريا إمارة أكويتانيا (۱۱۱) التي كانت تشكل المنطقة الجنوبية الغربية من فرنسا (۱۱۲)، وأصبحت السيادة العليا فيه لحاكم مدينة تُولُوز (۱۱۳)\*، فلما هزم هذا الحاكم على أيدي البشكنس سنة لحاكم مدينة تُولُوز (۱۱۳)\*، فلما هزم هذا الحاكم على أيدي البشكنس سنة مراء هذا الثغر على الانفصال عنه، فأجيبوا إلى ذلك، وعندئذ أضحت أراضي الثغر القوطي تكون مع مقاطعة سَبْتَمانيا\*\* الواقعة إلى الشرق من أكويتانيا ولاية واحدة (۱۱۶).

ولقد خشي شارل الأصلع (٨٤٣م/ ٢٢٩هـ - ٧٧٧م/ ٢٦٤هـ) المذي أعطي فرنسا ومناطق التخوم الإسبانية بعد توزيع أملاك إمبراطورية الفرنجة (الكارولنجية) بينه وبين أخويه لوثر ولويس الجرماني (١١٥) - لقد خشي

(١٠٩) أحد بدر، تاريخ الأندلس في القرن الرابع المجري، ص٥٧.

José R. Aguilar, op. cit., p. 123.

(١١٠) طرخان، المسلمون في أوروباً، ص ١٩٠؛ عادل بشتاوي، الأندلسيون المواركة، ص ٣٥.

(١١١) طرخان، المسلمون في أوروبا، ص ١٩٠.

(١١٢) عمد دياب، تاريخ العرب في إسبانيا، ص ٣٨، ٥٥.

(١١٣) طرخان، المسلمون في أوروبا، ص ١٩٠.

- ★ تُولُوز أو طُولُوشَة Toulouse مدينة تقع على ضفاف نهر الجارون في جنوبي فرنسا، وتبعد عن باريس مسافة واحد وثبانين وستباثة كيلو مترا (وفاء عبد الله المزروع، جهاد المسلمين خلف جبال البُرّتات من القسرن الأول إلى القرن الخامس الهجسري، رسالة دكتوراه لم تنشر بعد، جامعة أم القرى ٧٠١هـ/ ١٩٨٧م)، ص ٤١٩م.
- ★★ سَبْتَهَانيا Septimania ويطلق عليها أيضا لا نجدوك (عنان، دولة الإسلام، ع١، ق١، ص٥٣، ٢٣) أو غوثيا (طرخان، المسلمون في أوروبا، ص١٥٩، ٢٠٠) وهي اليوم تمتد من شهالي جبال البرتات بحذاء السناحل حتى تتصل بها يعرف بالرفيرا الإيطالية (حسين مؤنس، فجر الأندلس، ص ٢٤٩).

(١١٤) الشيخ، دولة الفرنجة، ص ١٧٤.

(١١٥) سعيد عبد الفتاح عاشور، أوروبا العصور الوسطى، ط٧ (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية، ١٩٧٨)، جدا، ص ٢٠٢؛ الباز العربيني، تاريخ أوروبا العصور الوسطى، (بيروت: دار النهضة العربية ١٩٦٨م)، ص ٣٤٢.

استقلال هذه الولاية عن مملكته حين حدث تمرد في إقليمها الشيالي (سَبْتَانيا) فقام بفصل هذا الإقليم عن الثغر القوطي عام ٢٥١م/ ٢٥١هـ، ومن يومها غدا للثغر القوطي إدارة خاصة لا ترتبط بالأقاليم المجاورة (١١٦)، ولعل ذلك هو المذي شجع حكامه على الاستقلال عن فرنسا حينها أحسوا ضعفا من الملوك الكارولنجيين (١١٧)، ففي عام ٢٧٨م/ ٢٥٩هـ استقل ويفريدو الفولسو Wifredo elvelloso \*بها تحت يده من مدن، مثل جُرُندة وسيردانية \*\* وغيرها (١١٨)، ثم ما عَتَّم أن أصبح أميرا على بَـرْشُلُونَة قاعدة الثغر القوطي عام ٤٧٨م/ ٢٦١هـ (١١٩)، لكن الاستقلال التام لجميع

Fernandez, op. cit., p. 63. (111)

<sup>(</sup>١١٧) أحمد بدر، تاريخ الأندلس في القرن الرابع الهجري، ص ٥٧.

للا ويسمى ويفريد الفولسو باللغة القطالونية Guifre el Pilos (Provencal, op. cit., p. 248) ويحيط المغموض أصول أسرة ويفريدو، إذ لا يزال الجدل جاريا بين المؤرخين حول ذلك . (Provencal, op. 247 - 248) (خان عبرى البعض أن ويفريدو هو أحد الأبناء الستة لزعيم يسمى سنفريدو الذي حالا عبرى البعض أن ويفريدو هو أحد الأبناء الستة لزعيم يسمى سنفريدو الذي كان يحكم منطقة أورخل ومنطقة برشلُونَة ما بين سنة ٤٤٨م/ ٢٣٠هـ ١٩٨٨م/ ٢٣٤هـ، وبع أنه لم يتمكن أحد من هؤلاء الأبناء الستة من الحكم بعد والدهم لصغر أعارهم إلا أن شارل الأصلع ملك فرنسا الكارولنجي كان وفيا معهم، إذ ولى أحدهم الذي يسمى ويفريدو دوقية أورخل سنة ١٩٨٨م/ ٢٥٤هـ، وبسبب ما بذله ويفريدو من جهود في إخاد الثورات المناوئة للكارولنجيين فقد كوفيء بإمارة بَرْشلُونَة عمام ١٩٨٨م/ ٢٥٤هـ فسعى عندئذ لـلاستقـلال حين ضعف الملوك الكارولنجيون حتى تم له ذلك بعد أن وسع رقعة نفوذه في المنطقة.

<sup>(</sup>Fernandez, op. cit., p. 63 - 64)

<sup>★★</sup> سيردانية «شرطانية "Cerdana تقع في السفوح الجنوبية لجبال البُرتات قرب أحد معابره الشرقية إلى فرنسا (أرسلان، الحلل، جـ ٢، ص ١١٠).

<sup>★★★</sup> بَلْيَارِش Pallars تقع أيضا إلى الجنوب من الجبال البرتات على الحدود الغربية لقطالُونيًا مع ولاية أَرْغُون (العدري، نصوص عن الأندلس، ص ١٥٨).

<sup>(</sup>۱۱۸) أرسلان، الحلل، جـ ۲، ص ۲۱۷.

<sup>(</sup>١١٩) العذري، نصوص عن الأندلس، ص ١٥٧؛ F. Arranz Vilarde, op. cit., p. 89 ؛ ١٥٧

مقاطعة الثغر الإسباني (قَطَالُونيَا) بأسرها عن فرنسا إنها حدث عام ٨٨٨م/ ٢٧٥هـ (١٢٠)، حيث أصبحت جميع هذه البلاد تخضع في عهد الأمير عبد الله لويفريدو المذكور حاشا منطقة أمبوريش \* التي كان يحكمها الكونت سنير الثاني .Sunyer II (١٢١).

ولقد اتسمت العلاقات بين الدولة الأموية في الأندلس والفرنجة بالعداء بصفة شبه مستديمة، فكل ما جرى بينها من اشتباكات على بطاح الثغر القوطي (قَطَالُونيا) إنها هو انعكاس لطبيعة تلك العلاقات \*\*، وعندما بدأ حكام هذا الثغر يسعون إلى الاستقلال عن دولة الفرنجة أصبحوا يواجهون أسرة بني قسي التي أبدت هي الأخرى طموحها في الاستقلال بأراضيها حين تمردت على الدولة الأموية.

اهتم ويفريدو حاكم برشلونة بتعمير الأراضي ذات الكثافة السكانية الضئيلة فاتسعت عندئذ حدود مقاطعته على حساب المسلمين (١٢٢)، ويبدو أن بني قَسِيِّ قد شعروا بخطر ذلك عليهم، فلذا شرع إسهاعيل بن موسى القسوي عام ٢٧٠هـ/ ٨٨٣م بتحصين مدينة لأرِدَة المواجهة لنطقة قطالونيا، ولكن حاكم برشلونة أفصح عن نواياه، وحشد حشوده «وسار يريد منعه من ذلك» (١٢٣) فتصدى له إسهاعيل، وجرت بين الجانبين حرب

<sup>(</sup>١٢٠) السامرائي، الثغر الأعلى، ص ٢٦٦، دائرة المعارف الإسلامية، مادة برشلونة، م٣، ص ٥٤٣.

<sup>★</sup> أمبوريش Ampurias تقع على ساحل البحر المتوسط إلى الشهال من برشلونة (العبادي، دراسات في تاريخ المغرب والأندلس، حاشية ٣ (الإسكندرية: مؤسسة شباب الجامعة، د.ت)، ص٢٥٢.

Fernandez, op. cit., p. 65. (۱۲۱)

<sup>★★</sup> انظر التمهيد من هذا الكتاب.

Fernandez, op. cit., p. 64 (\YY)

<sup>(</sup>١٢٣) ابن الأثير، الكامل، جـ٧، ص ٤١١.

دارت الدائرة فيها على الحاكم النصراني، إذ قتل أكثر أصحابه(١٢٤).

ولقد ساد السلام منطقة الحدود بين القسويين وقطالونيا فترة ليست بالقصيرة (١٢٥)، ولعل ذلك يعود إلى أن حاكم بَرْشُلُونَة قد قنع بها في حوزته من أملاك بعد تلك الهزيمة التي حاقت به، فآثر الاهتهام بشؤون مقاطعته الداخلية، كها أن بني قسي كانوا قد دخلوا في ظروف قلقة، حيث تأزم الموقف بين إسهاعيل بن موسى وابن أخيه محمد بن لب بن موسى، بل إنه لما توفى إسهاعيل سنة ٢٧٦هـ/ ٨٨٩م أحدثت أملاكه المصاقبة لقطالونيا نزاعا بين ابن أخيه المذكور وبين جاره محمد بن عبد الملك الطويل، ومع أن الأمر قد حسم لصالح محمد بن لب بمشورة الأمير عبد الله إلا أن التنافس ظل هو المسيطر على العلاقات بين الاثنين \*.

وبينها كان المسلمون والنصارى ينعمون بالسلام على هذه الجبهة إذ قام حاكم منطقة أمبوريش الكونت سنيير الثاني الذي اعتاد على الخروج في أعمال القرصنة على امتداد سواحل الأندلس (١٢٦) - قام على رأس أسطول مكون من خسة عشر مركبا بالإغارة على ميناء المريَّة \*\* - فُرْضَة مدينة بَجَّانَة - في

<sup>(</sup>١٢٤) ابن الأثير، الكامل، جـ٧، ص ٤١١؛ ابن خلدون، تاريخه، جـ٤، ص ١٦٩.

Fernandez, op. cit., p. 227 (1Yo)

<sup>★</sup> انظر: التفاصيل في الفصل الثاني من هذا الكتاب.

Provencal, op. cit., p. 227. (177)

 <sup>★★</sup> المَرِيَّة Almeria تبعد عن بجانة عشرة كيلو مترات (ابن حيان، المقتبس، تحقيق مكي، ص ١٩٥، تعليق ٢٩٠)، وقد كانت مجرد فُرْضَة ومرأى ومحرس لبَجَّانَة (الحميري، صفة جزيرة الأندلس، ص ١٨٨) لا تقوم بها تجمعات سكانية (العذري، نصوص عن الأندلس، ص ١٨٨) ولكنها ازدهرت حينها أمر ببنائها عام ٤٤٣هـ/ ٩٥٥م الخليفة عبد الرحمن الناصر (الحميري، صفة جزيرة الأندلس، ص ١٨٣).

وقت كان البحريون (أهل بَجَّانَة) منشغلين بصد هجوم صادر من قبل مجاوريهم عرب كورة إلْبِيرة (١٢٧)\*. وكأن سنير بعمله هذا يتبع أخبار البحريين، ويترقب أحوالهم قبل الهجوم عليهم، فأتى على السفن الإسلامية الراسية في ساحل المَرِيَّة، وأحرق العديد منها (١٢٨)، والظاهر أنه قرر بعد ذلك التقدم إلى مدينة بَجَّانَة من أجل انتهابها، إذ كانت أحوالها الاقتصادية انداك مزدهرة جدا (١٢٩)، ولكنه اصطدم - فيها يبدو - بجهاعة من القائمين بالمرابطة على ثغرها (١٣٠)، فقتل أحد أعلامهم، وعندئذ تسلل البحريون أثناء الليل من ميدان المعركة المنتشبة بينهم وبين العرب وقصدوا سنير وأصحابه، فلها أبصرهم هذا الأخير هابهم، ودعاهم إلى الصلح، فقبل البحريون. وبانعقاد الصلح بين الطرفين انسحب سنير بمراكبه، وعاد إلى بلاده (١٣١)، فتخلصت بجانة وفُرْضَتُها المرية من هذا الخطر النصراني، فلا نسمع بقية فتخلصت بجانة وفُرْضَتُها المرية من هذا الخطر النصراني، فلا نسمع بقية عصر الأمير عبد الله بقيام حكام قطالونيا بمثل هذا الهجوم البحري عليها.

<sup>(</sup>۱۲۷) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ٨٩.

<sup>★</sup> ولم يأت تحديد صريح للعام الذي وقعت فيه هذه الغارة البحرية، ولكنها بالتأكيد كانت في زمن ولاية سعيد بن جودي على عرب غَرْنَاطة (ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ٨٩) التي تمتد من عام ٢٧٧هـ/ ٨٩٩م حتى عام ٢٨٤هـ/ ٨٩٩م، ولكن يبدو أنها قد حدثت في السنوات الأولى من ولايته ؟ لأن أهل بجانة البحريين كانوا قد ضيقوا على العرب الغسانيين عقب وفاة سوار بن حمدون سنة ٢٧٧هـ/ ٨٩٩م فاستنجد هؤلاء بسعيد بن جودي، ولكنه تباطأ في نجدتهم وقتا اضطرهم إلى القدوم عليه، ومع أننا لا نعلم مدة هذا الإبطاء إلا أن ابن جودي كان مؤهلا لنصرة الغسانيين في صدر ولايته أكثر من أي وقت آخر. انظر (الفصل الثالث من هذا الكتاب).

<sup>(</sup>۱۲۸) ابن حیان، المقتبس، ق۳، ص۸۹.

Provencal, op. cit., p. 228. (174)

<sup>(</sup>١٣٠) عبد العزيز سالم، تاريخ البحرية الإسلامية في المغرب والأندلس (بيروت: دار النهضة العربية، ١٩٦٩م)، ص ١٧٠.

<sup>(</sup>۱۳۱) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ٨٩.

وبعد سنوات من السلم المتتابع على خطوط التهاس المشتركة بين المسلمين في الثغر الأعلى وبين نصارى قطالونيا قام لب بن محمد القسوي سنة ٢٨٣هـ/ ٩٨٦م بإيعاز من والده – على ما يظهر – بترميم حصن مُنتشُون (١٣٢) الواقع إلى الجنوب من مدينة بَرْبَشْتر على حدود قطالونيا (١٣٣). وهذا يلهم أن القسويين قد بدأوا يحسون خطر جيرانهم النصارى من الشرق، ويتوقعون هجومهم بين آونة وأخرى، ولذا فقد جهز محمد بن لب في السنة التالية ٤٨٤هـ/ ٩٨م حملة عسكرية إلى إمارة برشلونة قادها ابنه لُبّ فتحرك بها هذا نحو المقصد، فوصل إلى حصن أوره \* فغلب عليه وأحرقه، ثم التقى حاكم برشلونة نفسه ويفريدو واستطاع أن يفض جمعه، ويهزمه هزيمة ساحقة، إلى درجة أن ويفريدو أصيب بطعنة نَجْلاء كانت سبب موته بعد أيام (١٣٤).

والظاهر أن مقتل ويفريدو بعد الانتصار الرائع الذي حققه لب بن محمد عليه قد جعل القسويين يخشون الانتقام من نصارى بَرْشَلُونَة، ولذا سعوا إلى الاحتراز منهم بقدر الاستطاعة، فقام لب بن محمد في السنة ذاتها ببناء حصن بلَغَى \*\* على الحدود بين الجانبين (١٣٥)، بيد أن انقسام السلطة في إمارة

<sup>(</sup>۱۳۲) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ١١٨.

<sup>(</sup>۱۳۳) أرسلان، الحلل، جـ ٢، ص ١٩٦.

 <sup>★</sup> حصن أوره Awara يقع في نطاق إمارة برشلونة (ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ١٢٦) ولا يستبعد أن يكون منسوب إلى نهر أره المنحدر من جبال البرتات على روابي إقليم قطالونيا (أرسلان، الحلل، جـ٢، ص ١١٦).

<sup>(</sup>١٣٤) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ١٢٦، وحاشية ٥ من الصفحة نفسها؛

Provencal, op. cit., p. 248

<sup>★★</sup> حصن بَلَغَى (بلقى) أو بلغير Balaguer أحد الحصون التابعة لمدينة لاردة (ابن غالب، فرحة الأنفس، ص ١٧؛ ياقوت، معجم البلدان، جـ١، ص ٤٨٨) إلى الشيال منها على مسافة ثلاثين كيلو مترا بحيث يكون من مدينة تمريط إلى جنوبها الشرقي (أرسلان)، الحلل، جـ٢، ص ١٩٦).

<sup>(</sup>١٣٥) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ١٢٦.

برشلونة بعد ويفريدو بين أبنائه الثلاثة وهم سنفريدو Sunifredo وويفريدو برشلونة بعد ويفريدو كالمنائد ويفريدو ويفريدو Wifredo Borrell وسُنير Sunyer قد أذهب ريحها (١٣٦)، فلم تعد تمثل خطرا على المسلمين، ولعل انصراف بني قسي في غزواتهم عن مقاطعة بَرْشُلُونَة إلى نواح أخرى من قطالونيا يُصَدِّقُ ذلك.

وفي المرحلة التالية دخل المسلمون في شرقي الثغر الأعلى في صراع مع أهل بليارش الواقعة في الأطراف الغربية من قطالونيا بجوار جبال التربات؛ فلقد كانت هذه المنطقة - كها سبق أن أبنا - تابعة لحكومة ويفريدو حاكم برشلونة (۱۳۷)، ولا ندري لمن آلت السلطة فيها بعد مقتل هذا الحاكم، وتقسيم أملاكه بين أبنائه الثلاثة، فيجوز أنها غدت ضمن أملاك أحد هؤلاء الأبناء، كها يجوز أيضا أن تكون قد انفصلت عنهم، وكونت إمارة مستقلة، وقد يكون الافتراض الثاني أقرب إلى الصواب، حيث سنرى المسلمين في هذه الفترة يَجِدُّون في محاربة أهلها، فضلا عن أن بليارش هذه قد صارت زمن عبد الرحمن الناصر إحدى الإمارات النصرانية الصغيرة جنوبي جبال البرتات التي الرحمن الناصر إحدى الإمارات النصرانية الصغيرة جنوبي جبال البرتات التي الرحمن المسلمين (١٣٨)، حتى إنهم أسسوا عددا من الحصون المطلق عليها (١٣٩).

ومهما كان الوضع فقد قام زعيما المولدين في الثغر الأعلى لُبّ بن محمد القسوي - الذي تولى بعد والده - ومحمد بن عبد الملك الطويل كلاهما بمجاهدة نصارى بليارش، فهما وإن لم يشتركا معا في حملات موحدة ضد

Fernandez, op. cit., p. 65. (147)

<sup>(</sup>۱۳۷) أرسلان، الحلل، جـ٣، ص ٢١٧.

<sup>(</sup>١٣٨) حسين مؤنس، معالم تاريخ المغرب والأندلس، ص. ص ٣١٥-٣١٦.

<sup>(</sup>١٣٩) ابن حيان، المقتبس، جـ٥، ص ٣٥٨، ٣٦٣.

هؤلاء النصارى، إلا أن تلك المجاهدة قد وقعت عقب حلول الود بينها بعد سنة ٢٨٥هـ/ ٨٩٨م\*، أي في النصف الثاني من عهد الأمير عبد الله.

فبينها أفزع لب بن محمد الفونسو الثالث ملك أشتوريس (ليون) بحملته الموفقة على الأراضي النصرانية المجاورة للثغر الأعلى من الغرب في رمضان من سنة ٢٩١هـ/ ٩٠٣م فقد قاد في شهر ذي الحجة من هذه السنة هجوما كاسحا ضد نصارى بليارش في الشرق، فنجح في افتتاح عدة حصون، منها حصن مُولة \*\*، وقد «قَتَل بهذه الحصون نحوا من سبعائة علج، وسبى نحوا من ألف سبية» (١٤٠٠).

وعندما ارتفع شأن أسرة بني الطويل في الثغر الأعلى، وفرضت نفوذها السياسي على حساب أسرة بني قسي بعد استشهاد لب بن محمد القسوي عام ١٩٤هـ/ ٢٠٩م (١٤١) تحمس محمد بن عبد الملك الطويل للجهاد في الأراضي النصرانية المجاورة له من الشرق، فوضع ذلك في مقدمة مشروعاته، ففي سنة ٢٩٦هـ/ ٨٠٩م نفسها خرج نحو بَلْيَارش، فوطىء أرضها، وقتل كثيرا من النصارى هناك، ولذا خاف أهل حصن رُوطة \*\*\*، فأرسلوا إليه

<sup>★</sup> انظر الفصل الثاني من هذا الكتاب.

<sup>★★</sup> حصن مُولة Mola لا ندري أين ينتصب هذا الحصن من بليارش، ولقد ذكر الرازي حصنا يدعى مولة في غزوة لعبد الرحمن الناصر إلى سرقسطة سنة ٣٢٣هـ/ ٩٣٤م، ولكنه حدد موقعه قرب مدينة سرقسطة ذاتها (ابن حيان، المقتبس، جـ٥، ص ٣٥٩، ٣٦٢)؛ ولذا فإنه من المستبعد أن يكون حصن مولة الذي عناه الرازي هناك هو حصن مولة المذكور في غزوة لب بن عمدهنا.

<sup>(</sup>۱٤٠) ابن عذاري، البيان، جـ ٢، ص ١٤١.

<sup>(</sup>١٤١) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ١٧.

<sup>★★★</sup> حصن رُوطة Roda يقع من بليارش على ضفة نهر إيسابينا (Provencal, op. cit., p. 250) يقع من بليارش على ضفة نهر إيسابينا (Isabena إلى الشرال الشرقي من وَشْفَة، وهمو غير مدينة رُوطة الواقعة على نهر شلون (السامرائي، الثغر الأعلى، ص ٣٥٦، حاشية ١).

وفدا يطلبون منه الصلح، ولكنه رفض بشدة، الأمر الذي أدى بهم إلى الهروب من حصنهم، فتقدم إليه محمد بن عبد الملك وهدمه، ثم ما لبث أن تغلب أيضا على حصن مُنْت بِطْرَوْش (١٤٢)\*.

ولقد ذكر ابن عذاري (١٤٣) حملة قام بها محمد بن عبد الملك الطويل إلى بنيًارش سنة ٢٩٧هـ/ ٢٠٩م، وقد جاءت بعض تفاصيلها مطابقة جدا لما رواه العذري (١٤٤) عن حملة للطويل إلى هذه البلاد سنة ٢٩٠هـ/ ٢٠٩م، وكذلك مطابقة لوصف حملة قام بها أيضا الطويل عام ٢٩٨هـ/ ٢١٩م حسب ما يرويه ابن حيان (١٤٥)؛ إذ تتطابق الروايات الثلاث في نتائج تلك الحملات، فتشير كلها إلى أن محمد بن عبد الملك الطويل قد أصاب ثلثمئة سبية، وأن الفيء قد بلغ ثلاثة عشر ألفا، وبينها تنص فقط روايتا ابن حيان والعذري على أن هذا الفيء ذاته قد صرف في بناء سور مدينة وَشْقَة فإن رواية العذري تتشابه مع رواية ابن عذاري في أن الطويل قد دخل بليارش، وافتتح حصن أولاية (أور يُوالة) \*\*، لكن ابن عذاري ينفرد بأن الطويل في حملته عام حصن أولاية (أور يُوالة) \*\*، لكن ابن عذاري ينفرد بأن الطويل في حملته عام

<sup>(</sup>۱٤۲) ابن عذاری، البیان، جـ ۲، ص . ص ۱٤٤هـ ١٤٥٠.

لله حصن مُنْت بِطْ ـــرَوْش Monte Pedroso فإنــه كـان مبنيا على نهر شيقــر Segre الذي ينحـدر من جبال البُرْتَات حتى يلتقي بنهر أبرو (أرسلان، الحلل، جـ ٢، ص ١٩٩، ٢٢٥)، وعلى هذا ينبغي الإشارة إلى أن هذا النهر هو غير نهر شُقْر -Ju كان هـذا الأخير ينبع من جبال وسط الأنـدلس، ثم يصب في البحر المتـوسط جنوب بُلنسيّة car (ابن الكردبوس، تاريخ الأندلس، ص ١٠٨، حاشية ٣).

<sup>(</sup>۱٤٣) ابن عذاري، البيان، جـ٢، ص ١٤٦.

<sup>(</sup>٤٤) العذري، نصوص من الأندلس، ص٥٦.

<sup>(</sup>١٤٥) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص . ص١٤٦-١٤٧ .

<sup>★ ★</sup> حصن أولاية (أوريُوالة) Oliala يقع من بَلْيَارِش على وادي شيقر (Provencal, op. cit., p. 250)

٢٩٧هـ/ ٩٠٩م قد «تقدم إلى حصني غَلْتَيْر والغيرَان \* فهدمهما »(١٤٦).

ومن الصعوبة القطع برأي حول هذه الحملات الثلاث، فكما أن التشابه في تفاصيلها يجعلنا نشكك في وقوعها على النسق الزمني نفسه المذكور في تلك الروايات، فإنه لا يُسِوِّغُ لنا أبدا إنكار حدوث أي منها في السنوات التي نص عليها المؤرخون الثلاثة ذاتها، لا سيما وأن محمد بن عبد الملك الطويل كانت أحواله في النصف الثاني من عهد الأمير عبد الله تؤهله للقيام بمثل تلك الحملات.

وعلى أي حال فإن الوصف التفصيلي للجهاد الذي قام به محمد بن عبد الملك الطويل إلى بَلْيَارِش في هذه الحملات وغيرها يوحي أنه قد وفق بشكل كبير في ردع هذه القوة النصرانية .

وحيث إن الطويل منذ أن ضعف شأن بني قسي كان قد سيطر على جميع نواحي الثغر الأعلى الشرقية المحاذية لقطالُونيا\*\* فقد غزا سنة ١٩٩٨هـ/ ٩١١م أراضي بَرْشَلُونَة ، إذ أغار على وادي طرّاجة \*\*\*، فنهد إليه سُنير بن ويفريدو حاكم برشلونة بجيشه ، وحاول أن يُطبِق عليه ومَنْ معه من المسلمين في هذا الوادي ، ولكن المسلمين هزموا أعداءهم النصارى «وقتلوا فيهم مقتلة عظيمة» (١٤٧).

ويبدو أن استئناف حكام الثغر الأعلى المسلمين للغزو في أراضي برشلونة هـو شعـورهم بعودة روح القـوة إلى حكـومتها، حيث إن السلطة فيها قـد

<sup>★</sup> غَلْتَيْر Gualter والغيران Alguaira حصنان يقعان أيضا على وادي شيقر

<sup>(</sup>Provencal, op. cit., p. 250)

<sup>★ ★</sup> انظر الفصل الثاني من هذا الكتاب.

 <sup>★★★</sup> وإدي طراجة يقع في منتصف الطريق بين لاردة وبرشلونة إلى الشرق من حصن بَلغَى
 (السامرائي، الثغر الأعلى، ص ٣٥٧، حاشية ١).

<sup>(</sup>١٤٧) ابن عذاري، البيان، جـ٢، ص ١٤٩.

أصبحت سنة ٩١١م/ ٩٩٩هـ للكونت سنير بن ويفريدو وحده بعد أن كانت من قبل مقسمة بينه وبين أخويه (١٤٨)، ولعل اهتمام محمد بن عبد الملك الطويل بحدوده مع برشلونة في تلك الفترة، ثم مقتله سنة ٩١٠هـ/ ٩١٣م وهو يتفقدها (١٤٩) يُقَوِّي هذا التوقع.

ومما تجدر الإشارة إليه أن علاقات محمد بن عبد الملك الطويل لم تكن عدائية مع مجاوريه النصارى، فلقد ارتبط بالمصاهرة مع أحد سادات أَرْغُون (١٥٠)\*، إذ تزوج من دونا سانشا ابنة إسنار الثاني، وحفيدة غرسيه إنيجيز (غَرسيه بن وَنَقُة) ملك ناقار، فولدت له أربعة من الأبناء الذكور وهم: عبد الملك وعمروس وفُرتُون وموسى، كما ولدت له أيضا ابنة تسمى دونيا بلا سكينا (١٥١)، وبسبب هذه المصاهرة فإن الرواية النصرانية تعرف الطويل، وتلهج بذكره كثيرا (١٥٢).

وفي الختام لا بد من التنويه عن أن هناك وقائع عسكرية جرت بين المسلمين والنصارى على الحدود مع قطالونيا غير التي ذكرناها مرتبطة بحكام الثغير الأعلى، نستلهم ذلك من كتب التراجم، فعلى سبيل التمثيل نجد

Fernandez, op. cit., p. 65. (18A)

<sup>(</sup>١٤٩) العذري، نصوص عن الأندلس، ص ٦٦.

<sup>(</sup>١٥٠) عنان، دولة الإسلام، ع١، ق١، ص ٣٤٣.

<sup>★</sup> منطقة أَرْغُون Aragon موقعها في وسط جبال البرتات (Jose R. Agwlar, op. cit., p. 124)، بجوار قطالونيا من الغرب، وقد كان عدد من النصارى في العهد الأول من تاريخ الدولة الأموية قد اعتصموا في هذه المنطقة، فاستطاع زعيمهم غرسيه شيمينيس أن يكوِّن إمارة له في أرغون وما حولها، سميت إمارة سوبراربة Sobrarbe وما زالت تتوسع حتى عرفت فيها بعد باسم عملكة أَرْغُون (أرسلان، الحلل، جـ ۲، ص. ص. ص. ١١٠ / ١١٠)، ومن التوضيح السابق يتبين أن أرغون زمن بحثنا منطقة صغيرة على سفوح جبال البرتات، أي أنها لا تشمل منطقة أرغون الحالية التي تغطي منطقة الثغر الأعلى الإسلامي بأسره (عبد المحسن رمضان، تاريخ حركة المقاومة الإسبانية، جـ ١، ص. ٧).

<sup>(</sup>۱ 0 ۱) عنان، دولة الإسلام، ع١، ق١، ص ٣٤٣؛ ٣٤٥، دولة الإسلام، ع١، ق١، ص ١٣٤٣؛ ١٥٥،

<sup>(</sup>١٥٢) عنان، دولة الإسلام، ع١، ق١، ص ٣٤٣.

طاهر بن حزم الذي كان من أهل طُرْطُ وشَة «مات. . . سنة خمس وثمانين [ومائتين] شهيدا في المعترك» (١٥٣)، كما أن الفقيه عبد الرحمن بن معاوية الندي كان أيضا من أهل طُرْطُ وشَة استشهد في قتال النصارى سنة ثمان وثمانين ومئتين (١٥٥)، وطرطوشة آنذاك \_ كما يقول الحميدي \_ (١٥٥) «ثغر من ثغور الأندلس»، حيث إنها على التخوم الجنوبية لمقاطعة بَرْشَلُونة النصرانية.

واستشهاد هولاء وأمثالهم في هذه الوقائع يوضح أن هناك فئاتٍ من المسلمين ـ سواء من العلماء أو من الزهاد والعباد ـ أو من العامة التي لا تُعْنَى المسادرة عادة بذكرهم ـ هذه الفئات لم تتكل على القوى السياسية الإسلامية، بل وهبت نفسها للجهاد في سبيل الله، والذب تطوعا عن حياض الإسلام المهددة على الدوام في بلاد الأندلس من جانب القوى النصرانية المتنامية في الشمال، حتى إن بعض علماء الأندلس قد جاهد بهاله، فأنفقه في تجهيز المسلمين للجهاد في سبيل الله تارة، وبَذَلَه في فك أسراهم تارة أخرى(١٥٦).

# (ب) فتح الجزائر الشرقية (البَلْيَار)\* واستقرار الحكم الإسلامي فيها زمن الأمير عبد الله:

كانت الجزائر الشرقية (البَلْيَار) قبل الوجود الإسلامي في البحر المتوسط تخضع للبيزنطيين، فلما امتدت الفتوحات الإسلامية المباركة في أراضي

<sup>(</sup>١٥٣) الحميدي، جذوة المقتبس، ق١، ص ٢٨٤؛ السمعان، الأنساب، جـ٤، ص ٦٢.

<sup>(</sup>١٥٤) أبن الفرضي، تاريخ علماء الأندلس، جـ١، ص٤٤٣؛ الحميدي، جذوة المقتبس، ق٢، ص ٤٤٠.

<sup>(</sup>١٥٥) الحميدي، جَذُوة المقتبس، ق٢، ص ٤٤٠.

<sup>(</sup>١٥٦) ابن الفرضي، تاريخ علماء الأندلس، جـ٢، ص ٩٣٦.

<sup>★</sup> البَلْيَار Paleares عرفت عند المسلمين باسم الجزائر الشرقية (ابن حيان، المقتبس، جـ٥، =

الإمبراطورية البيزنطية انشغل الأباطرة بذلك، فلم يعودوا يلتفتون كثيرا إلى الأطراف القَصِيَّة من بلادهم، ولذا فقد حصلت هذه الجزر على نوع من الاستقلال، وعندما أنهى المسلمون الحكم البيزنطي في الشهال الإفريقي أصبحت جزر البليار هذه تعتمد على نفسها في مواجهة الزحف الإسلامي، حيث استقل حاكم كل جزيرة منها بها تحت يده (١٥٧).

ولقد تعرضت جزر البليار لغارات من قبل المسلمين قبل دخولهم الأندلس (۱۵۸) حتى تم لهم فتح مَيُ ورْقَدَة \* ومنُورْقَة \* منها سنة الأندلس (۱۵۸) فارتبط جميع أهل تلك الجزر بعهد مع المسلمين، وحينها انهار الحكم الأموي في المشرق، والتهي مسلمو الأندلس بعبد الرحمن الداخل نقض أهل جزر البليار العهد سنة ١٦١هـ/ ۲۷۸م، وأغاروا على السفن والثغور الإسلامية بالتحالف مع الفرنجة الذين تعاظمت قوتهم آنذاك بظهور

<sup>=</sup> ص ٢٠١٣ ابن الأبار، الحلة، جـ ١، ص ٢٧٠)، والجزر الشرقية (ابن عداري، البيان، جـ ٣، ص ٢٠٨) أو جزائر شرق الأندلس (دائرة المعارف الإسلامية، مادة باليار، م ٣، ص ٢٠٨) وهي مجموعة من الجزر تؤلف مع بعضها بعضا أرخبيلاً متسعاً تصل مساحته إلى ٩٠٠ كم وفيها خس جزر رئيسة هي: مَيُوْرقَة ومَنُ وْرقَة ويَابِسَة وفرمنتيرة وقبريرة؛ فضلا عن حوالي مئة جزيرة صغيرة وكتل صخرية تتناثر حول هذه الجزر الخمس (عصام سالم سيسالم، جزر الأندلس المنسية، (بيروت: دار العلم للملايين، ١٩٨٤م)، ص٥١، وجزر البليار الآن هي إحدى المديريات التابعة لإسبانيا (عمد فريد وجدي، دائرة معارف القرن العشرين، مادة إسبانيا، م ١، ص٢٤٢).

<sup>(</sup>١٥٧) عصام سالم، جزر الأندلس المنسية، ص. ص ٤٦-٤٧.

<sup>(</sup>١٥٨) عصام سالم، جزر الأندلس المنسية، ص. ص ٥٠-٥٢.

 <sup>★</sup> مَيُورْقَة Mallorca هي كبرى جزر البَلْيَار، فتعادل مساحتها ثلاثة أرباع المساحة الكلية لهذه الجزر وهي تقع في الوسط (عصام سالم، جزر الأندلس المنسية، ص ١٩).

 <sup>★★</sup> مَنورَقَة Menorca تأتي في المرتبة الثانية بعد مَيْورَقة من ناحية المساحة (عصام سالم، جزر، الأندلس المنسية، ص ٢٥) وتقع إلى الشمال الشرقي منها (عنان، الآثار الأندلسية، ص ٢٤) بمسافة تقدر بحوالي أربعين كيلومترا (عصام سالم، جزر الأندلس المنسية، ص ٢٥).

<sup>(</sup>١٥٩) خليفة بن خياط، تاريخه، ص ٣٠٢.

شارلمان (٧٧١م/ ١٥٥ههـــ ١٨٥م/ ١٩٩ههـ) وعلى هذا شدد غزاة البحر المسلمون هجاتهم على هذه الجزر الأمر الذي جعل أهلها ينضوون تحت حماية دولة الفرنجة (الإمبراطورية الكارولنجية)؛ بيد أن ذلك لم يمنع الأندلسيين من توجيه غارات إليها، فقد قام أسطول أندلسي كبير سنة ١٨٥هــ/ ١٠٨م بضرب جزر البليار، ومن يومها أحذت جماعات من المسلمين تستقر هناك، ولقد تبودلت الغارات بين أساطيل الأندلس وأساطيل جزر البليار، واستمر الوضع هكذا إلى أن ضعفت الإمبراطورية وأساطيل جزر البليار، واستمر الوضع مكذا إلى أن ضعفت الإمبراطورية الكارولنجية فقام المسلمون بفتح تلك الجزر للمرة الثانية سنة ١٤٠٥هــ/ ١٨٥٨م بتحريض من الفرنجة والبابوية (١٦٠٠)، فوجه الأمير عبد الرحمن الأوسط إليهم في السنة نفسها أسطولا تعداده ثلثمئة سفينة، فافتتح هذا الأسطول أكثر جزائر البليار، ولذا أعلن أهلها الطاعة، وقبولهم الصلح، وفي العام التالي جدد العهد بينهم وبين المسلمين (١٦١).

ظلت هذه الجزر تخضع سياسيا للإمارة الأموية، وإن كانت تعيش في ظل نظام شبه مستقل يتبع من الناحية الكنسية لأبرُشية جُرُنْدَة في إقليم قطالونيا حيث إننا نجد مرسوما بابويا صدر عام ٨٨٨م/ ٢٧٥هـ ينص على هذه التبعية (١٦٢).

ولقد كانت علاقات أهل جزر البليار بالمسلمين في الأندلس زمن الأمير عبد الله تقوم على حسن التعامل بموجب العهد الموقع بين

<sup>(</sup>١٦٠) عصام سالم، جزر الأندلس المنسية، ص. ص ٥٧-٦٢.

<sup>(</sup>١٦١) ابن حيان، المقتبس، تحقيق مكي، ص.ص. ص. ٢-٤؛ ابن عداري، البيان، جـ٢، ص ٨٩.

<sup>(</sup>١٦٢) عصام سالم، جزر الأندلس المسية، ص . ص ٨١-٨٢.

الجانبين (١٦٣)، فبالإضافة إلى أن هناك عدداً من الجهاعات الإسلامية كانت قد استقرت في هذه الجزر منذ وقت بعيد (١٦٤) فإن البحارة الأندلسيين كانوا يجدون فيها المأوى الكريم أثناء تنقلاتهم البحرية، حيث يمكثون فيها الأيام الطوال (١٦٥).

ويبدو أن أهل جزر البليار في ذلك الحين نقضوا العهد الذي بينهم وبين المسلمين، أو أنه ظهرت بوادرُ توحي بعزمهم على ذلك، لا سيما وأن حكام قطاً لُونيا – التي ترتبط بها هذه الجزر من الناحية الكنسية – كانوا في عداء صارخ مع المسلمين في الأندلس على المستويين البري والبحري (١٦٦)، ولذا فإن أحد البحريين الأندلسيين وهو عصام الخولاني قدم إلى الأمير عبد الله فخبره بها رأى في مَيُورْقة – كبرى جزر البَلْيَار – بعد إقامته بها فترة من الزمن، حينها عصفت بمركبه الريح إليها وهو خارج إلى الحج، فاجتهد في إقناع حينها عصفت بمركبه الريح إليها وهو خارج إلى الحج، فاجتهد في إقناع الأمير الأموي بجدوى القيام بفتحها، وما يتبعها من جزر، وعندئذ «بعث معه القطائع في البحر، ونَفَّرَ الناس معه إلى الجهاد» (١٦٧١)، ومن هذا يترجح أن رجال الأسطول الذين نفروا مع عصام الخولاني كانوا من المتطوعين بعامة ومن المرابطين على السواحل الأنسدلسية الشرقية بخاصة، وكان عددهم – فيها يبدو – كبرا (١٦٨٥).

<sup>(</sup>١٦٣) عصام سالم، جزر الأندلس المنسية، ص ٨٧.

<sup>(</sup>١٦٤) حسين مؤنس، «المسلمون في حوض البحر الأبيض إلى الحروب الصليبية»، المجلة التاريخية المصرية، العدد ١، م ٤ (مايو ١٩٥١م) ص ١٢١.

<sup>(</sup>١٦٥) عصام سالم، جزر الأندلس المنسية، ص ٨٧.

<sup>(</sup>١٦٦) عصام سالم، جزر الأندلس المنسية، ص ٨٨.

<sup>(</sup>١٦٧) ابن خلدون، تاریخه، جـ ٤، ص ٢١٠.

<sup>(</sup>١٦٨) حسين مـؤنس، «المسلمون في حوض البحر الأبيض»، ص ١٢٢؛ رحلة الأندلس، ص ١٢٨؛ وحلة الأندلس، ص ٢٧٩؛ عصام سالم، جزر الأندلس المنسية، ص ٨٩.

اتجه عصام الخولاني عام ٢٩٠هـ/ ٢٩٠م (١٦٩) على رأس هذا الأسطول إلى جزر البليار «فحاصرها أياما، وفتحوها [كذا] حصناً حصناً إلى أن كمل فتحها»(١٧٠)\*.

ويورد الزهري (١٧١) معلومة عن مَيُورُقَة فيقول: «وفيها المعقل العظيم المشيد... وهو الحصن الشهير المعروف بحصن الأرون \*\*، وذكر أهل ميورقة أنه لما افتتحت هذه الجزيرة في مدة محمد بن [كذا] الأمير الخامس من بني أمية في الأندلس أن الروم بقوا في هذا الحصن بعد أخذها ثمانية أعوام وخمسة أشهر لا يقدر عليهم أحد حتى نفذ ما كان عندهم من الطعام، فعند ذلك هبطوا».

وإذا تفحصنا هذا النص نرى الزهري يقول: «لما افتتحت هذه الجزيرة في مدة محمد بن الأمير الخامس من بني أمية في الأندلس»، ونحن نعرف أن الأمير الخامس من بني أمية هو محمد بن عبد الرحمن الأوسط (١٧٢)، ثم تولى

<sup>(</sup>١٦٩) ابن خلدون، تاريخه، جـ٤، ص ٢١٠، الحميري، الروض المعطار، ص ٦٧.

<sup>(</sup>۱۷۰) ابن خلدون، تاریخه، جـ ٤، ص ٢١٠.

 <sup>★</sup> لم يذكر ابن خلدون هنا إلا جزيرة مَيُورْقة كبرى جزر البَلْيَار ولم يُشر إلى بقية الجزر، ولكن من المرجح أنه يعني جميع الجزر، يتضح هذا من عنونته للخبر بالجزائر الشرقية (البليار) ثم ذكره لولاتها واحداً بعدد الآخر، وقد اتبع غير ابن خلدون أسلوبه نفسه (تاريخ ابن خلدون، جد ٤، ص. ص ٢١-٢١).

<sup>(</sup>۱۷۱) كتاب الجغرافية تحقيق محمد حاج صادق (د.م، د.ن)، ص ۱۲۹، ۱۷۸؛ عبد الرحن حميدة، أعلم الجغرافيين العرب ومقتطفات من آشارهم، ط۲ (دمشق: دار الفكر، مدد، العرب ومقتطفات من آشارهم، ط۲ (دمشق: دار الفكر، ۱۲۸۰)، ص ۳۸۲.

حصن الأرون Alaro يقع إلى الشمال من قاعدة مَيُورْقَة على بعد اثني عشر ميلا منها (الإدريسي، أنس المهج وروض الفرج، ورقة ١٦٢).

<sup>(</sup>١٧٢) ابن حيان، المقتبس، تحقيق مكي، ص ١٠١؛ النويري، نهاية الأرب، جـ ٢٣، ص ٣٨٧.

من بعده ابنه المنذر شم ابنه الشاني عبد الله (١٧٣)، وحيث إن الفتح النهائي لجزيرة ميورقة وغيرها من جزر البليار قد حدث في عهد الأمير عبد الله بن محمد، ولم تروّ في المصادر المتوافرة أخبارُ فتح لها في عهد الأمير محمد أو ابنه المنفر فمن المرجح أن المقصود في هذا النص هو عبد الله بن الأمير الخامس (محمد بن عبد الرحمن الأوسط)، ولكن هذا الاسم - أعنى عبد الله - ربها تعرض للتحريف من بعد الزهرى فجاء بهذه الصورة ؛ خاصة وأن كتاب الزهري بأكمله يغلب عليه كثرة التصحيفات (١٧٤)، وهناك احتمال آخر وهو أن يكون الزهري قد أدرج تلك العبارة مثلها استقاها من بعض أهالي ميورقة ، ولا غرابة أن يفوت على راوى تلك المعلومة إلى الزهري اسم الأمير عبد الله، وذلك نظرا لبعد الزمان على أحداث فتح جزر البليار، حيث إن الزهري قد كَتَبَ كتابه في القرن السادس الهجري (١٧٥)، أي بعد مرور أكثر من مئتى عام على فتح تلك الجزر، زد على ذلك أن الأمير عبد الله من الأمراء الأمويين غير المشهورين؛ ولذا لجأ راوي الخبر - فيها يظهر - إلى تعريفه بإلحاق نسبه بوالده المعروف لديه بالأمير الخامس فقال: «ابن الأمير الخامس»، أما تدوين الزهري لتلك المعلومة دون أن يتحقق من صحة الاسم الوارد فيها، فإن هذا المؤلف \_ سواء أكان الزهري أم غيره \_ رجل ذو مستوى ثقافي متواضع (١٧٦)، فكتابه لا يعدو كونه «مجموعة من المعلومات احتطبها صاحبها من أي

<sup>(</sup>۱۷۳) ابن عبد ربه، العقد، جده، ص. ص ۲۲۱-۲۲۱؛ ابن الفرضي، تاريخ علماء الأندلس، جدا، ص. ص. ٤١-٤٠.

<sup>(</sup>١٧٤) حسين مؤنس، تاريخ الجغرافية، ص ٣٧٠، وبما يذكر في هذا المعنى أن الزهري قال عن ميناء المربيّة أنه «من بنيان معاوية بن محمد الأميرة، والصحيح أن الذي بناه الخليفة عبد الرحمن الناصر (حسين مؤنس، تاريخ الجغرافية، ص ٣٨٢).

<sup>(</sup>١٧٥) الزهري، الجغرافية ص ٣٠٨؛ عبد الرحن حيدة، أعلام الجغرافيين العرب، ص ٣٨٢. (١٧٦) حسين مؤنس، تاريخ الجغرافية، ص ٣٧٢.

مصدر تيسر له من أفواه الرحالة، وأخبار التجار، وأقاصيص السفار وحكايات السهار، مع صفحات من كتب قيّمة وأخرى غير قيمة »(١٧٧).

وما يجعلنا نميل إلى اعتبار نص الزهري المتقدم يتعلق أيضا بأحداث فتح جزر البليار في عهد الأمير عبد الله أن هذا الفتح هو الذي تم بعده للدولة الإسلامية في الأندلس بَسْطُ سيادتها على هذه الجزر، فاستقر الحكم الإسلامي فيها عدة قرون (١٧٨)، بخلاف الفتوحات السابقة التي لم تكن نتائجها كما أسلفنا سوى التزام أهل تلك الجزر بالرضوخ للمسلمين عن طريق المعاهدات، وبقائهم يحكمون بلادهم بأنفسهم فإذا كان ذلك الفتح الذي تم في عهد الأمير عبد الله كذلك فمن المنتظر أن تكون أحداثه هي العالقة في أذهان الناس أكثر من غيرها فيتناقلها الخلف بعد السلف، والزهري كما يبدو من قوله: «وذكر أهل ميورقة» لم يأخذ تلك المعلومة من راو معروف، وإنها التقطها عما يدور على ألسنة أهل ميورقة من أحاديث.

ثم أن النص يشير إلى امتناع أهالي حصن الأرون عن المسلمين، حيث «بقوا في هذا الحصن بعد أخذها – أي ميورقة – ثمانية أعوام وخمسة أشهر لا يقدر عليهم أحد حتى نفذ ما كان عندهم من الطعام، فعند ذلك هبطوا» فمع أننا قد لا نطمئن إلى تحديد اعتصام أهالي حصن الأرون بثمانية أعوام وخمسة أشهر بالضبط بسبب ملابسات وصول الخبر إلينا إلا أنه لا حرج علينا أن نحتج به بأن المسلمين قد فتحوا ميورقة فظل ذلك الحصن ممتنعا عليهم فترة زمنية قد تكون ثمانية أعوام وخمسة أشهر أو أقل أو أكثر، ولكن أهله بعد مرور هذه الفترة نزلوا مستسلمين، وهذا لن يحدث – فيما يظهر – إلا بعد عزيمة صادقة من المسلمين على إنهاء الحكم السابق في جزر

<sup>(</sup>١٧٧) حسين مؤنس، تاريخ الجغرافيا، ص ٣٩٢

<sup>(</sup>۱۷۸) عصام سالم، جزر الأندلس المنسية، ص٧، ٨.

البليار، وإقرارهم فيها الحكم الإسلامي المباشر، وكل ذلك ينطبق على ما فعله المسلمون في زمن الأمير عبد الله \*؛ إذ أن عصام الخولاني الذي تيسر له فتحها أنشأ فيها نظاما إسلاميا، وبنى «فيها المساجد والفنادق والحمامات» وحكمها عشر سنوات تقريبا باسم الأمير عبد الله، فلما توفى حكمها من بعده ابنه عبد الله (١٧٩).

وقد يتساءل البعض كيف استطاع الأندلسيون فتح جزر البليار هذا الفتح المكين في زمن كانت دولتهم المتمثلة بالدولة الأموية تعاني من الضعف؟ ثم كيف يلجأ عصام الخولاني إلى الأمير عبد الله، ويستشيره، ويطلب منه العون على فتح تلك الجزر؟

<sup>★</sup> أورد عصام سالم رواية الـزهري التي سطرناها في المتن، ومال إلى أنها تختص بفتح لجزر البليار في عهد الأمير محمد بن عبد الرحن، حيث رأى إضافة اسم عبد الرحن إلى قول الزهري «محمد بن الأمير الخامس»، فجعلها هكذا «محمد بن عبد الرحمن الأمير الخامس» (عصام سالم، تاريخ جزر الأندلس المنسية، ص ٧٧)، ورجح أن هذا الفتح - إن صحت رواية الزهري كما يقول ــ كان بعد عام ٢٦٣هـ/ ٨٧٥م الذي نشبت فيه الفتن الداخلية في بلاد الأندلس، وظلت مستعرة حتى وفاة الأمير محمد عام ٢٧٣هـ/ ٨٨٦م (عصام سالم، جزر الأندلس المنسية، ص ٨٠) وأحسبه يفترض أن أهل البليار نقضوا العهد بعد ذلك العام، فقام الأمير محمد بفتح بلادهم، ثم إنه يرى أيضا أن لا علاقة بين رواية الزهري هذه وما أورده ابن خلدون عن فتح جزر البليار في عهد الأمير عبد الله، وحجته في هذا أن ابن حلدون ذكر حصار عصام الخولاني لميورقة فقال: «فحاصروها أياما، وفتحوها حصنا حصنا إلى أن كمل فتحها»، وأكد أن فتح ميورقة \_ بناء على قول ابن خلدون \_ لم يستغرق سوى أيام معدودات، وهذا يخالف - كما يرى - قول الزهري عن مقاومة الأرون أحد حصون ميورقة ما يزيد على ثمانية أعوام (عصام سالم، جزر الأندلس المنسية، ص٧٨). ولكن الذي يبدو أن بقاء حصن الأرون ممتنعا على المسلمين مثل هذه المدة لا يقتضي عدم فتح جزيرة ميورقة إلا بفتح ذلك الحصن، هذا من جانب، ومن جانب آخر فلو فرضنا أن رواية الزهري تتعلق بفتح آخر غير ما حدث في عهد الأمير عبدالله، وأن أحد الحصون قد استعصى على المسلمين ما يربو على ثمانية أعوام فإن معنى ذلك أن المسلمين فتحوا جزيرة ميورقة، وبقوا فيها أكثر من تلك المدة المذكورة، فهل تسكت المصادر كلها عن ذكر أحداث مثل هذا الفتح ؟ (۱۷۹) ابن خلدون، تاریخه، جـ٤، ص ۲۱۰.

مَنْ يُحيل النظر في أحوال الأندلس في الربع الأخير من القرن الثالث المجري يتبين له أن الهدوء قد عمَّ معظم أرجاء البلاد في النصف الثاني من عهد الأمير عبد الله، فلقد استطاعت حكومة قرطبة أن تُنهي بعض المتمردين من الوجود، أما المتمردون الآخرون فقد أظهروا الطاعة لها إبان تلك الفترة، فسجل لهم الأمير عبد الله رسميا على أقاليمهم، فكونوا بذلك كيانات شبه مستقلة تنعم بالاستقرار، يستثنى من ذلك ثلاثة متمردين هم عمر بن حفصون وسعيد ابن مَسْتَنَة، وسعيد بن هُذيل لله ظلوا يشاكسون الإمارة فإنهم كانوا يظهرون الطاعة لها أيضا بين الحين والآخر بل إن نشاطهم لم يتعد جنوبي كانوا يظهرون الطاعة لها أيضا بين الحين والآخر بل إن نشاطهم لم يتعد جنوبي نهر الوادي الكبير خلال العشر السنوات الأخيرة من عهد الأمير عبد الله \*، وبهذا يتضح أن الأندل العشر السنوات الأخيرة من عهد الأمير عبد الله \*، وبهذا يتضح أن الأندل العشر السنوات الأحراء من عهد الأمير عبد الله بالإمارة من خلال بندل كل منها الطاعة الغالب عليها الوفاق لارتباطها بالإمارة من خلال بندل كل منها الطاعة الاسمية للأمير عبد الله بصفته «أمير الجاعة» (١٨١).

ثم إن الذين تصدوا لهذا الفتح لا بد أنهم كانوا ممن تدربوا على ركوب البحر، ومرنوا على خُرِ عُبَابِه، ومن المثير حقا أن هذا الصنف من الناس قد توفّر في عهد الأمير عبد الله بشكل لافت، وقد لا نغالي حين نقول بشكل لم يسبق له مثيل في عهود أمراء بني أمية السابقين؛ فبالرغم من كوننا لا نخال الأمير عبد الله يهتم بشؤون البحر اهتهاما مباشرا فإن البحرية الأندلسية كانت في عصره على درجة كبيرة من النشاط، وذلك بمجهودات ذاتية لا علاقة

<sup>★</sup> انظر الفصول: الثاني والثالث والرابع من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>١٨٠) ابن خلدون، تاريخه، جـ ٤، ص ٢١٠؛ الحميري، الروض المعطار، ص ٥٦٧.

<sup>(</sup>۱۸۱) ابن حیان، المقتبس، ق۲، ص. ص۲۲، ۱۳۳–۱۳۴.

للإمارة الأموية بها، قام عليها ورعاها البحريون الأندلسيون (١٨٢)، حيث ظهروا في عهد الأمير عبد الله ضمن القوى المحلية شبه المستقلة في الأندلس (١٨٣)، فازدهرت قواعدهم البحرية المنتشرة على طول سواحل الأندلس الشرقية (١٨٤)، ليس هذا فحسب، بل إنهم أنشأوا مراسي لهم على شواطىء الشيال الإفريقي (١٨٥)، كما نشطوا في غاراتهم البحرية على سواحل فرنسا الجنوبية (١٨٦)، ولا ريب أن هذه القوة البحرية رفيعة المستوى كانت هي العامل المؤثر في فتح جزر البليار \*.

أما عن اتصال عصام الخولاني بالأمير عبد الله بشأن جزر البليار، وحصوله منه على الموافقة بفتحها، فإنه رأى - فيها يبدو - أن لذلك فائدة في تكوين قوة عسكرية ضاربة لن تتهيأ إلا بهذا الاتصال؛ ذاك أنه بالإضافة إلى أن أقاليم الأندلس - إلا قليلا - كانت في ذلك الحين ترتبط بالأمير عبد الله سواء عن طريق الطاعة الحقيقية له أو الاسمية فإن أهم قاعدتين للبحريين الأندلسيين على ساحل البحر المتوسط \_ وهما طُرْطُوشَة وبَجَّانَة \_ كانتا على الدوام تدينان له بالولاء حتى في أحلك أيامه عندما كانت معظم البلاد خارجة عليه في مطلع حكمه (١٨٧٧)، وإذا كانت الحالة هكذا في وقت اتصال

<sup>(</sup>۱۸۲) الحميري، الروض المعطار، ص ۸۰.

<sup>(</sup>١٨٣) أحد بدر، تاريخ الأندلس في القرن الرابع، ص ١٢٩ .

<sup>(</sup>١٨٤) حسين مؤنس، المسلمون في حوض البحر الأبيض، ص ١٢٢؛ أحمد بدر، تاريخ الأندلس في القرن الرابع، ص ١٢٧.

<sup>(</sup>١٨٥) البكري، المُغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب(بغداد: مكتبة المثني)، ص ٦١، ٧٠٠.

<sup>(</sup>١٨٦)رينو، الفتوحات الإسلامية في فرنسا، ص. ص ١٥١ – ١٥٧؛ طرخان، المسلمون في أوروبا، ص. ص٢٠٣ – ٢٠٤.

 <sup>★</sup> يتوقع أرشبيالد لويس أن عدم ضم الأمويين جزر البليار إلى أملاكهم قبل فتحها النهائي عام
 ٢٩٠هـ/ ٩٠٣م ربم يعود إلى ضعف البحرية الأموية (القوى البحرية والتجارية، ص ٢٣١).

<sup>(</sup>١٨٧) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص٥٢، ٥٣.

عصام الخولاني بهذا الأمير فإنه من المتوقع أن يستجيب للجهاد في سبيل الله كل مَنْ يرغب في ذلك مِنْ أهل الأقاليم الطائعة للإمارة الأموية، وبالأخص أهل السواحل الشرقية حينها أسند الأمير عبد الله القيادة لعصام الخولاني، «ونَفَّر الناس معه للجهاد» (١٨٨) لا سيها وأن إقرار الأمير عبد الله بهذا الفتح دليلٌ على اقتناعه \_ بصفته أمير الجهاعة \_ بأن المعاهدة المعقودة بين أهل جزر البليار والدولة الإسلامية في الأندلس قد تعرضت للنقض، وهذا سيزيل ما قد يَعِّن في نفوس البعض من حرج في استحلال غزوها.

وربها أن من الأمور التي دفعت عصام الخولاني للاتصال بالأمير عبد الله من أجل فتح جزر البليار هو طموحه في الولاية عليها، إذ أنه لما أقام هو وأصحابه فترة زمنية عند أهل هذه الجزر «اختبروا من أحوالهم ما أطمعهم في فتحها» – على حد قول ابن خلدون – (۱۸۹)، ويُحيَّل إلينا أيضا أن هناك اتفاقا بين الأمير عبد الله وعصام الخولاني بموجبه يحكم هذا الأخير تلك الجزر بعد فتحها، ولذلك فإنه حينها تم الفتح كَتَبَ الأميرُ عبد الله «له بولايتها فوليها عشر سنين» (۱۹۰) بل إنه لما توفي عصام قَدَّمَ أهل جزر البليار ابنه عبد الله، فلم يكن من الأمير عبد الله إلا أن «كتب له. . . . بالولاية» (۱۹۱).

## (جـ) نزول مسلمي الأندلس في بروفانس\* (جنوبي فرنسا) زمن الأمر عبدالله

لقد كان المجاهدون المسلمون غير المرتبطين غالبا بسلطات رسمية قد تعودوا منذ أواخر القرن الثاني الهجري على القيام بغارات عبر البحر على

<sup>(</sup>۱۸۸) ابن خلدون، تاریخه، جـ ٤، ص ۲۱۰.

<sup>(</sup>۱۸۹) ابن خلدون، تاریخه، جـ ٤، ص ۲۱۰.

<sup>(</sup>١٩٠) ابن خلدون، تاریخه جـ ٤، ص ٢١٠.

<sup>(</sup>١٩١) ابن خلدون، تاریخه جه ٤، ص ٢١٠.

<sup>★</sup> بروفانس Brovence مقاطعة تقع في جنوبي فرنسا بين نهر الرون وسلسلة جبال الألب البحرية =

أراضي الإمبراطورية الكارولنجية (۱۹۲)، بيد أنهم تطلعوا في الربع الأخير من القرن الثالث الهجري ليس للإغارة فقط ومن ثم العودة إلى الأندلس، وإنها للاستقرار الدائم في جهات فرنسا الجنوبية (۱۹۳).

ففي سنة ٢٧٦هـ/ ٨٨٩م رست سفينة على متنها عدد قليل من مسلمي الأندلس في خليج سان تروبيه (١٩٤) \* على شاطىء بروفانس (١٩٥)، فالتجأوا إلى غابة كثيفة حول هذا الخليج، فانطلقوا يغيرون على القرى القريبة، ثم ما لبثوا أن أرسلوا إلى الأندلس وما جاورها بل إلى الشمال الإفريقي يستحثون رفقاءهم على القدوم إليهم، وإمدادهم بالمساعدة (١٩٦١)، فتوافد عليهم الكثيرون (١٩٧٠).

ولا بد أن هناك عوامل دفعت هؤلاء المسلمين للنزول في هذه المنطقة ، لعل منها أن البحرية الأندلسية قد ارتقت إلى مستوى متقدم إبان تلك الفترة وذلك بجهود البحريين الأندلسيين ، حيث نشطوا في جنوبي البحر المتوسط

<sup>= (</sup>وفاء المزروع، جهاد المسلمين خلف جبال البرتات، ص ٤١٤) فهي بهذا نطل من الجنوب على البحر المتوسط (أرسلان، تاريخ غزوات العرب في فرنسا وسويسرا وإيطاليا وجزائر البحر المتوسط (بيروت: دار الكتب العلمية)، ص ٢٦٠؛ وتشمل الآن بلاد الألب السفلي ومصاب نهر الرون وبلاد القار وفوكلوز (أرسلان، تاريخ غزوات العرب، ص ١٨٠، حاشية ٥، ص ٢٩، حاشية ٤).

<sup>(</sup>١٩٢) عنان، دولة الإسلام، ع١، ق٢، ص. ص ٢٥-٤٦٧.

<sup>(</sup>١٩٣) الشيخ، دولة الفرنجة، ص ١٨٩.

<sup>(</sup>١٩٤) رينو، الفتوحات الإسلامية في فرنسا، ص ١٥٢.

<sup>★</sup> وهناك روايات تذكر أن نـزول هؤلاء المسلمين في خليج سان تـروبيه كان في سنة ٢٧٧هـ/ ٨٩٠ م (Francesco Gabrieli, op. cit., p. 201) أو في سنة ٢٧٨هـ/ ٨٩١م، (أرسلان، تاريخ غزوات العرب، ص ٢٤٤ نقلا عن المؤرخ الألماني فرديناند كلر، غارة العرب على سويسرا)، وخليج سان تروبيه يقع إلى الجنوب قليلا من إمارة موناكو. انظر (خريطة رقم ٣ في آخر هذا الكتاب).

<sup>(</sup>١٩٥) العدوى، المسلمون والجرمان، ص. ص ١٥٢-١٥٣.

<sup>(</sup>١٩٦) رينو، الفتوحات الإسلامية، ص. ص ١٥٢-١٥٣.

<sup>(</sup>١٩٧) الشيخ، دولة الفرنجة، ص١٩٠.

واتخذوا مراسي لهم في سواحله الأندلسية (١٩٨) وغيرها - كما عرفنا سابقا - ، ولذلك لا عَجَبَ أن يندفع هؤلاء البحريون في تلك الأونة نحو المناطق الجنوبية من فرنسا.

ونكاد نجزم بأن نزعة الجهاد في سبيل الله كانت من الأمور الدافعة لجمهرة كبيرة من المسلمين النازلين في جنوبي فرنسا في تلك الحقبة ، فهم قد حلوا في أراض ليست إسلامية فحقق وا نجاحا باهرا بعد تصارعهم مع السكان النصارى ، وما زالوا يستمدون إخوانهم في الأندلس والشال الإفريقي فينثالون عليهم بكثرة حتى غلظت قوتهم ، وتوسعوا في الأراضي الفرنسية التي تليهم (١٩٩) - كما سنرى - ، وإذا كانت هذه حالتهم فمن الحق القول بأن الرغبة في إعلاء كلمة الله والشهادة في سبيله كانت من أسمى غايات العديد منهم ، وقد وصفهم بعض الجغرافيين الإسلاميين بعد نزولهم هذه البقاع بفترة من النرمن - وصفهم بد «المجاهدين» (٢٠٠٠) وأنهم كانت من وصف هؤلاء الإفرنجة » (٢٠٠١) . أما ما جاء في الروايات النصرانية من وصف هؤلاء المجاهدين بالوحشية ، ودَمْغِهم بالحرص الشديد على المغانم (٢٠٠٠) ، فبالرغم من أننا لا ننفي ما قد يحدث من تجاوزات من بعضهم فإنه ينبغي الفطنة إلى «أن أكثر هذه الروايات هي من وضع أولئك المؤرخين المتعصبين الذين كان جلهم أو كلهم رهبانا وقسيسين» (٢٠٠٠) \*.

<sup>(</sup>١٩٨) الشيخ، دول الفرنجة، ص ١٩١.

<sup>(</sup>١٩٩٩) الحرب وطلي، الإسلام في حوض البحر المتوسط (بيروب: دار الملايين، ١٩٧٠م)، ومن من ص٨٦-٨٨؛ Francesco Gabrieli, op. cit., 201 هـ، ص٨٦-٨٦

<sup>(</sup>۲۰۰) ابن حوقل، صورة الأرض، ص ۱۸۵.

<sup>(</sup>٢٠١) الإصطخري، المُسَالِك والمهالك، ص ٥١؛ ابن حوقل، صورة الأرض، ص ١٨٥.

<sup>(</sup>٢٠٢) وفاء المزروع، جهاد المسلمين خلف جبال البرتات، ص ٣٠٧.

<sup>(</sup>٢٠٣) أرسلان، تاريخ غزوات العرب، ص ٢٤٧، حاشية ٢.

 <sup>★</sup> وهنا يلزم التنبيه إلى أن المصادر العربية الموجودة لا تتحدث مطلقا عن أخبار غزوات السلمين في فرنسا زمن بحثنا، والمعول عليه في هذا المجال ما ورد في التواريخ الفرنسية والألمانية والإيطالية =

وأيا كان الأمر فقد اهتم هؤلاء المسلمون بالبناء، فلم تمض سوى بضع سنوات على نزولهم حتى أصبحت المنطقة المشرفة على خليج سان تروبيه كلها مغطاة بالحصون والقلاع، فكان من أهمها حصن فراكسنتم (٢٠٤)\*، كما أنهم أقاموا على حافة الخليج نقاط حراسة وأبراج إنذار بحيث غدا قادرا على إيواء أسطول كامل (٢٠٥).

وليس من شك أن ثمة أموراً ساعدت المسلمين على الاستقرار بأطراف فرنسا الجنوبية بالصورة المشار إليها آنفا، فمن الأشياء التي سهلت عليهم هو الموقع الذي اختاروه على ساحل ذلك الخليج، فالغابة التي التجأوا إليها كانت شائكة الأشجار، متشابكة الأغصان (٢٠٦)، وإلى الشال منها تمتد سلسلة جبل المور (٢٠٠٠)\*\*، وهذه السلسلة بعضها أعلى من بعض بحيث

<sup>= (</sup>أرسلان، تاريخ غزوات العرب، ص ١٦٢، حاشية ؛ طرحان، المسلمون في أوروباً، ص ٢٦٤)؛ انظر: تفسير هذه الظاهرة في (نور الدين بن محمود، "فتح العرب فرنسا وما وراء جبال البرانس»، مجلة العربي، عدد ١٦٢ (١٩٦٩م)، ص ٢٦) وبسبب ذلك فإننا لا نعرف أحدا من قادة المسلمين الذين حملوا لواء الفتح في تلك الأراضي (الشيخ، دولة الفرنجة، ص ١٨٥).

<sup>(</sup>٢٠٤) رينو، الفتوحات الإسلامية في فرنسا، ص ١٥٢.

 <sup>★</sup> فراكسنتم Fraxinet أو فركسينت Fraxinet يقع حاليا في قرية جارد فريني Garde Frainet بين هير وفريجوس (طرخان، المسلمون في أوروبا، ص ٢٠٣) وقد صحف المؤرخون المسلمون هذا الاسم إلى كلمة فَرَ خُشِنِيط (عصام سالم، جزر الأندلس المنسية، ص ٨٤).

<sup>(</sup>٢٠٥) أحمد بدر، تاريخ الأندلس في القرن الرابع، ص ١٣٠.

<sup>(</sup>٢٠٦) أحمد بدر، تاريخ الأندلس في القرن الرابع، ص ١٣٠؛ أرسلان، تاريخ غزوات العرب، ص ٢٤٥ نقلا عن كلر).

<sup>(</sup>٢٠٧) أحمد بدر، تاريخ الأندلس، ص ١٢٩.

<sup>★★</sup> جبل المور Maurus أي: جبل المسلمين أو سلسلة جبال المسلمين، حيث أخذت هذه التسمية بعد نزول المسلمين هناك (طرخان، المسلمون في أوروبا، ص ٢٠٣)، وقد ذكر بعض الجغرافيين المسلمين جبلا في هذه المنطقة أسموه جبل القلال (الإصطخري، المسالك والمالك، ص ٥١؛ ابن حوقل، صورة الأرض، ص ١٨٥) ومن المرجح أنهم يقصدون به جبل المور (عصام سالم، جزر الأندلس المنسية، ص ٨٤).

يشرف الواصل إلى قمتها على قسم من بروف انس السفلى، ويطل في الوقت نفسه على جبال الألب (٢٠٨)، بل إن حصنهم الرئيس فراكسنتم قد شيدوه على جبل المور (٢٠٩) في موضع يمر عليه الطريق الوحيد المباشر للوصول إلى الخليج (٢١٠)، وبهذا كان البحر مفتوحا أمامهم لاستقبال الإمدادات، وكان البر منفذا لهم لي المنابة موثلا لهم عند الاضطرار (٢١١).

وربها أن من الأمسور التي مكنت المسلمين من الاستقرار في بروفانس الأوضاع السياسية المضطربة التي كانت تمر بها حينذاك فرنسا بوجه عام، وإقليم بروفانس بوجه خاص، فحينها توزعت السلطة في فرنسا بين بعض أبناء الأسرة الكارولنجية الحاكمة سنة ٢٦٤م/ ٢٦٤هـ اقتطع حاكم محلي يدعى بوزون مقاطعتي برجنديا وبروفانس من المملكة الفرنسية، فأصبح حاكها عليهها بمباركة رجال الدين والنبلاء المحليين (٢١٢)، ولكنه لم ينعم طويلا بحكم هاتين المقاطعتين إذ أن ظهوره وقيام بعض الشوار الآخرين في مناطق أخرى وَحَدَ الكلمة بين أفراد البيت الكارولنجي فسويت الخلافات مناطق أخرى وَحَدَ الكلمة بين أفراد البيت الكارولنجي فسويت الخلافات التي كانت تضرب بجرانها بينهم، فقاموا بعمل مشترك ضد مناوئيهم،

<sup>(</sup>۲۰۸) رينو، الفتوحات الإسلامية، ص ١٥٢.

<sup>(</sup>٢٠٩) عصام سالم، جزر الأندلس المنسية، ص ٨٤؛ عبد الفتاح مقلد الغنيمي، الإسلام والثقافة العربية في أوروبا (القاهرة: عالم الكتب، ١٣٩٩هـ/ ١٩٧٩م)، ص ١٥٤.

<sup>(</sup>٢١٠) رينو، الفتوحات الإسلامية، ص ١٥٣.

<sup>(</sup>٢١١) رينو، الفتوحات الإسلامية، ص١٥٣.

 <sup>★</sup> برجنديا (بورجوينا) Bourgone مقاطعة في شرق فرنسا (رينو، الفتوحات الإسلامية، ص ١٦،
 حاشية ٤) وهي تصاقب مقاطعة بروفانس من الشال (الحجي، التاريخ الأندلسي، ص ٢٠٤)
 وقد عرفت فيها بعد باسم فرانشي كونتي (طرخان، المسلمون في أوروبا، ص ٢٤٦).

<sup>(</sup>٢١٢) نـور الـدين حـاطـوم، تـاريخ العصر الـوسيط في أوروبـا (لبنـان: دار الفكـر الحديثة، ١٣٨٦ هـ/ ١٩٦٧ م،) ص ٢٠٧؛ طرخان، المسلمون في أوروبا، ص ٢٠١.

فاستطاعوا هزيمة بوزون، وانتزعوا معظم أراضي ولايته، فلم يبقَ له منها إلا جزءٌ من مقاطعة بروفانس، فظل يحكمه حتى وفاته عام ١٨٨٧م/ ٢٧٤هـ فخلفه ابنه لويس، ولكن نظرا لحداثة سنه فقد عورضت سلطته في الأراضي التي ورثها عن والده؛ ولـذلك فإنه قدم على الفور الطاعة لـلإمبراطور شارل السمين الذي كانت أملاك الإمبراطورية الكارولنجية برمتها متحدة آنذاك تحت لوائه (٢١٣) ، بيد أن خلع هذا الإمبراطور في العام نفسه ٢٨٨م/ ٢٧٤هـ قد أدى إلى انحلال الإمبراطورية الكارولنجية، وانتقال العرش في فرنسا - في الوقت ذاته - من البيت الكارولنجي إلى أسرة كابيه (٢١٤)، وعلى هذا عاد لويس ابن بوزون يُهدد مجدداً من قبل معارضيه الأمر الذي جعل والدته إرمنغارد (أرملة بوزون) تنصب نفسها - فيها يبدو - وصية عليه ، فحكمت باسمه إلى أن ماتت سنة ٨٩٦م/ ٢٨٣هـ، أو في السنة التالية (٢١٥)، وبعد وقت قصير من وفاتها زج ابنها لـ ويس بن بوزون بنفسه وبقواته العسكرية في حروب مستعرة بجانب حلفائه في إيطاليا (٢١٦)، وذلك سنة • ٩٠٠ م/ ٢٨٨ هـ (٢١٧) فهـ زم هناك وأسر وبمذلك ترك مملكته في بروفانس، فساد الاضطراب في جنباتها(٢١٨)، وذَرَّ قَرْنُ الشقاق بين زعمائها (٢١٩)، في غمرة هـذه التقلبات السياسية الطويلة التي شهدتها هذه المنطقة كان نزول المسلمين، فكانوا في البداية يحترزون من الابتعاد عن حصوبهم، ولكنهم ما عَتَّموا أن توغلوا في الداخل مستفيدين من استعانة الزعماء المحليين بهم في

<sup>(</sup>٢١٣) حاطوم، تاريخ العصر الوسيط في أوروبا، ص. ص ٢٢٧-٢٢٨.

<sup>(</sup>٢١٤) عاشور، أوروبا العصور الوسطى، جـ١، ص٢٠٤.

<sup>(</sup>١٥) حاطوم، تاريخ العصر الوسيط في أوروبا، ص ٢٣٤.

<sup>(</sup>٢١٦) عنان، دولة الإسلام، ع١، ق٢، ص ٤٦٨.

<sup>(</sup>٢١٧) وفاء المزروع، جهاد المسلمين خلف جبال البرتات، ص ٣١٥.

<sup>(</sup>٢١٨) عنان، دولة الإسلام، ع١، ق٢، ص ٤٦٨.

<sup>. (</sup>۲۱۹) أرسلان، تاريخ غزوات العرب، ص ۲٤٥.

عراكهم ضد بعضهم بعضا، وما هي إلا سنوات قلائل حتى صارت بروفانس كلها خاضعة لهؤلاء المسلمين (٢٢٠).

ولقد تخطى المسلمون بروفانس في أواخر القرن الثالث الهجري، وأخذوا في التقدم نحو الشيال، ففي سنة ٢٩٤هـ/٢٠٩م اخترقوا منطقة دوفنيه \*، ثم عبروا ممر «مون سني» أهم ممرات الألب الفرنسية (٢٢١)، فاستولوا على دير «نوقاليس» \* الواقع في منطقة قالي السويسرية على حدودها مع مقاطعة بيمونت التابعة لإيطاليا (٢٢٢)، ثم أغاروا على القرى والضياع المجاورة، فقتلوا كثيرا من أهلها (٢٢٢) \* \* ما أن المسلمين في السنة نفسها وصلوا في فتوحاتهم إلى منطقة مونتفرات في غربي إيطاليا، فغزوا منها مدينة أكي (٢٢٤)، ويذكر أن بل إنهم امتدوا حتى حدود منطقة ليجوريا على شاطئ جنوة (٢٢٥)، ويذكر أن

<sup>(</sup>٢٢٠) رينو، الفتوحات الإسلامية في فرنسا، ص ١٥٤.

<sup>★</sup> منطقة دوفنيه Dauphine تقع إلى الشيال مباشرة من بروفانس (أرسلان، تاريخ غزوات العرب، ص ١٠٥، حاشية ٤) وتمتد من جبال الألب شرقا حتى وادي الرون غربا (وفاء المزروع؛ جهاد المسلمين خلف جبال البرتات، ص ٤٢١) فهي بهذا تعد من أراضي مقاطعة برجنديا (وفاء المزروع، جهاد المسلمين خلف جبال البرتات، ص ٣٢٣).

<sup>(</sup>۲۲۱) عنان، دولة الإسلام، ع١، ق٢، ص ٤٦٨.

<sup>★★</sup> ويقع دير نوفاليس بالضبط في سفح جبل سنيس على وادي سوزا (أرسلان، تاريخ غزوات العرب، ص ٢٤٦، ٢٤٧).

<sup>(</sup>٢٢٢) رينو، الفتوحات الإسلامية، ص ١٥٥.

<sup>(</sup>٢٢٣) عنان، دولة الإسلام، ع١، ق٢، ص ٤٦٨؛ الشيخ، دولة الفرنجة، ص ١٩٢.

 <sup>★★★</sup> ويذكر عبد الفتاح الغنيمي أن المسلمين دخلوا في هذه السنة دير فاليرة (وحولوا الكنيسة التي في الدير إلى مسجد. . . واتخذوا منه مقرا لتحفيظ القرآن الكريم، ودراسة علومه المختلفة (الإسلام والثقافة العربية في أوروبا، ص ٢٥٦) ولا ندري إن كان يقصد بدير فاليرة دير نوقاليس المذكور في المتن أو لا ؟ .

<sup>(</sup>٢٢٤) رينو، الفتوحات الإسلامية، ص ١٦٣ ؛ ١٦١ (٢٢٤) وينو، الفتوحات الإسلامية،

<sup>(</sup>٢٢٥) عنان، دولة الإسلام، ع١، ق٢، ص ٤٦٩.

النصارى ترصدوا في بعض الأماكن للفاتحين المسلمين، فأوقعوا بهم، وأسروا عددا منهم، واقتادوهم إلى أحد الأديرة في مدينة تورينو الإيطالية، بيد أن هـؤلاء الأسرى المسلمين تمكنوا من الإفـلات، فعادوا إلى إخوانهم في زمن وجيز (٢٢٦).

ولقد قام المسلمون أيضا في عام ٢٩٦هـ/ ٩٠٨م بمهاجمة ساحل لانجدوك (سبتهانيا) في الجهات الغربية من بروفانس، فاجتاحوا ضواحي منطقة إيغمورت Aiguemortes ، ونهبوا دير بسالمودي (٢٢٧)\*.

وبنهاية القرن الثالث الهجري أصبح نفوذ المسلمين النازلين في بروفانس يمتد إلى لانجدوك غربا، وإلى مشارف الأراضي السويسرية شهالاً، ثم إلى الأطراف الغربية من إيطاليا شرقا، وبذلك تحكموا في معظم عمرات جبال الألب وسيطروا على طرق الاتصال بين فرنسا وإيطاليا إلى درجة أن رئيس أساقفة مدينة أربُ ونَة بسبب ذلك لم يستطع السفر إلى روما عام أسما ٩ ١ ٩ هم ٢٩٩ هـ (٢٢٨).

وهكذا تبين على مدى الصفحات السالفات أن المسلمين في الأندلس قد واجهوا إبان الربع الأخير من القرن الثالث الهجري النصاري في عدة جبهات، كان بعضها بريا، والبعض الآخر بحريا، وقد كانت علاقتهم بهؤلاء النصارى تقوم في غالبها على الحلول العسكرية حيث تصدى أهل الثغور الأندلسية وحكامهم للقوى النصرانية المتاخمة لهم من الشال، فأحرزوا عليها انتصارات باهرة في الوقت الذي لم ترسل حكومة قرطبة أي

<sup>(</sup>٢٢٦) الشيخ، دولة الفرنجة، ص ١٩٢.

<sup>(</sup>٢٢٧) رينو، الفتوحات الإسلامية، ص ١٥٧.

<sup>🖈</sup> لعوفة مواقع الأماكن الواردة في المتن انظر: خريطة رقم «٣» في آخر هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٢٢٨) رينو، الفتوحاتِ الإسلامية في فرنسا، ص١٥٦.

بعوث عسكرية نحو تلك القوى، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فقد تحقق خلال الفترة نفسها إنجازان مهان وقد لا نتجاوز الصواب إن قلنا إنها مهان في التاريخ الأندلسي بأكمله، وهذان الإنجازان هما: الأول: فتح جزر البليار، وثبات الحكم الإسلامي فيها بعد ذلك بعدة قرون، والثاني: استقرار جماعات من مسلمي الأندلس في إقليم بروفانس جنوبي فرنسا، حيث نزلوا هناك في أوائل عهد الأمير عبد الله، ولم ينته عهد هذا الأمير حتى بلغوا حدا من القوة أهلتهم للتحكم في مسالك العبور بين إيطاليا وفرنسا، ثم استمرارهم يجولون و يصولون في تلك الأصقاع إلى أن أخرجوا منها في النصف الثاني من القرن الرابع الهجري (٢٢٩).

#### ثانيا : علاقات الأندلس السياسية بالعالم الإسلامي

لا جرم أن الأندلسين كانوا على صلة بالعالم الإسلامي، فلم يكن العداء السياسي الذي قد يحصل بين حكومتهم الأندلسية والحكومات الإسلامية الأخرى ليمنعهم من الارتباط بروابط ثقافية واقتصادية واجتماعية مع ذلك العالم الفسيح الأرجاء (٢٣٠)، إذ أن تعدد الحكومات على طول الوطن الإسلامي في تلك العصور لم يضيق معنى الإسلام، ولم يقف حائلا دون قيام وحدة إسلامية لا تتقيد بالحدود السياسية (٢٣١)، فلقد كان المسلم يتنقل داخل البلاد الإسلامية كلها «في ظل دينه وتحت رايته، وفيها يجد الناس

<sup>(</sup>٢٢٩) حسين مؤنس، المسلمون في حوض البحر الأبيض، ص. ص ١٣٠-١٣١، نور الدين بن محمود، فتح العرب فرنسا، ص. ص ٧٩-٨٠.

<sup>(</sup>٢٣٠) الحجي، التاريخ الأندلسي، ص ٢٨٩؛ عبد الجليل الراشد، العلاقات السياسية بين الدولة العباسية والأندلس، ص ١٠.

<sup>(</sup>٢٣١) آدم مِتز، الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري، تعريب محمد عبد الهادي أبو ريدة، ط٤ (بيروت، ١٣٨٧هـ/١٩٦٧م)، ص ٢١.

يعبدون الإله الواحد الذي يعبده، ويصلون كما يصلي، وكذلك يجد شريعة واحدة، وعرفا واحدا، وعادات واحدة» (٢٣٢)، ونحن هنا لن نتطرق إلى هذه الروابط التي لم تنقطع يوما من الأيام بين الأندلسيين وباقي الشعوب الإسلامية، ولكن سنكتفي بالحديث عن العلاقات السياسية بين الأندلس والقوى الإسلامية الخارجية.

#### ١ \_ علاقات الأندلس بالعباسيين والأغالبة

ما فتئت الخلافة العباسية تعادي النظام السياسي القائم في الأندلس من المتمثل في الإمارة الأموية، فلقد حاول العباسيون انتزاع بلاد الأندلس من مؤسس هذه الإمارة عبد الرحمن الداخل أكثر من مرة، ومع أنهم فشلوا في ذلك أذرع الفشل (۲۳۳) إلا أنهم لم يفكروا أبدا أن يعيشوا على وئام مع الدولة الأموية في الأندلس، وينظروا إليها على أساس نظرتهم للدول الأخرى (۲۳۴)، فلقد ظل بنو العباس يصرون على اعتبار بني أمية ـ حتى على عهود أبناء عبد الرحمن الداخل وأحفاده ـ مغتصبين للحكم في هذه البلاد، وأنه ينبغي التخلص منهم (۲۳۰) بل إننا نجد الخليفة العباسي المعتضد بالله التخلص منهم (۲۳۰) على إننا نجد الخليفة العباسي المعتضد بالله التخلص منهم (۲۳۵) بل إننا نجد الخليفة العباسي المعتضد بالله التخلص منهم (۲۳۵) بل إننا نجد الخليفة العباسي المعتضد بالله التخلص منهم (۲۳۵) بل إننا يُشتُم فيه بني أمية بأفحش الكلمات، وأقَذَع العبارات (۲۳۲).

<sup>(</sup>٢٣٢) آدم متز، الحضارة الإسلامية، ص ٢٢.

<sup>(</sup>٢٣٣) ابن الأثير، الكامل، جـ٥، ص ٥٧٥، جـ٦، ص ٥٤؛ وانظر: التمهيد من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٢٣٤) عبد الجليل الراشد، العلاقات السياسية بين الدولة العباسية والأندلس، ص ١١٧.

<sup>(</sup>٢٣٥) السيوطي، تاريخ الخلفاء، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد (القاهرة: مطبعة السعادة، ١٣٧١هـ/ ١٩٥٢م)، ص ٣٣٧.

<sup>(</sup>٢٣٦) الطبري، تاريخ الأمم والملوك، جد١٠، ص. ص ٥٥-٦٦.

<sup>★</sup> هذا الكتاب خال من أي ذكر للأمويين في الأندلس، وقد كان إصداره \_ فيها يبدو \_ بسبب اتجاه الناس في أسواقهم وجوامعهم في بغداد إلى الترضي عن معاوية بن أبي سفيان \_ رضى الله عنهما \_ ، =

وبالمقابل كان الأمراء الأمويون في الأندلس على حذر شديد من العباسيين، ومن أبلغ مظاهر هذا الحذر أنهم كانوا «يمنعون أهل دولتهم من السفر لفريضة الحج لما يتوهمونه من وقوعهم بأيدي بني العباس، فلم يجع سائر أيامهم أحد من أهل دولتهم» – حسبها يقول ابن خلدون – (٢٣٧)\*، كما أنهم كانوا يعدون أنفسهم أندادا للعباسيين، فكانوا يتجنبون أية مَنْقصة قد توسم بهم عند خلفاء بني العباس (٢٢٨)، كما أنهم أيضا يحرصون على الإحاطة بأحوال الخلافة العباسية فالأمير محمد والد الأمير عبد الله كان يتقصى أخبار الخلفاء العباسيين وعماهم عن طريق أصدقائه في المغرب والتجار القادمين من المشرق (٢٢٩) «فلا يكاد يغيب عليه شيء من والتجار القادمين من المشرق (٢٤٩) «فلا يكاد يغيب عليه شيء من حلائلها» (٢٤٠).

وفي إطار هذه العداوة المستحكمة بين الأمويين والعباسيين اتجهت أنظار بعض الثوار في الأندلس على الأمير عبد الله إلى بني العباس، فعمر بن

<sup>=</sup> والترحم عليه (ابن كثير، البداية والنهاية، جـ ١١، ص ٧٦، ط. مكتبة المعارف) ولكن هذا لا يُضير أن نستشهد بهذا الكتاب على دوام العداء بين الأمويين عامة والعباسيين.

<sup>(</sup>۲۳۷) ابن خلدون، المقدمة، ص ۳۵۱.

<sup>★</sup> ومن الواضح أن ابن خلدون قد قصد بأهل الدولة في النص الدوارد في المتن رجال الدولة (موظفيها)، ولم يكن قصده الشعب الأندلسي، فالناظر في كتب التراجم يرى أن العديد من العلماء قد رَحلوا للحج في فترة الدولة الأموية، فإذا كان هذا قد وقع في حق العلماء فمن باب أولى أن يتقاطر عامة الناس إلى الحج في الفترة نفسها، ويبدو أيضا أن منع الحكام الأمويين رجال دولتهم من الحج لا ينطبق على أولئك الذين يتم عزلهم من الخدمة، أو ربها أن من أراد الحج منهم لا بد أن يتخلى عن منصبه، فالوزير عبيد الله بن محمد بن أبي عبدة حج سنة ٢٩٣هـ/ ٥٠٥م، أي في عهد الأمير عبد الله (ابن عذاري، البيان، جـ٢، ص ١٤٥)، فلها عاد من الحج لزم بيته حتى وفاته سنة ٢٩٢هـ/ ٢٤٧).

<sup>(</sup>٢٣٨) الخشني، قضاة قرطبة، ص ١٧٥ ؟ ابن القوطية، تاريخ افتتاح الأندلس، ص ٩٦ .

<sup>(</sup>٢٣٩) ابن حيان، المقتبس، تحقيق مكي، ص. ص ٢٦٥-٢٦٧.

<sup>(</sup>٢٤٠) ابن حيان، المقتبس، تحقيق مكى، ص٢٢٦.

حفصون أظهر ميله للخلافة العباسية (٢٤١)، وحيث إن دولة الأغالبة في إفريقية \* كانت أقرب دولة لبلاد الأندلس تمثل العباسيين فقد راسل ابن حفصون أميرها إبراهيم بن أحمد الأغلبي (إبراهيم الثاني) (٢٤٢) فكاتبه «في إعلانه بدعوتهم، ولاطفه بالهدايا» (٢٤٢) وقد كان ذلك قبل معركة بُلاي الحادثة بين الأمير عبد الله وابن حفصون سنة ٢٧٨هم/ ١٩٨٩م (٢٤٤٠)، لكن ابن الأغلب لم يحفل كثيرا بتحقيق رغبة ابن حفصون، ولم يعنه بأي تجهيزات عسكرية، وإنها اقتصر رده عليه بأن كافأه على هديته (٢٤٥) «واكتفى بأن وجه له تشجيعات رَخِصَة» (٢٤٦).

ويرى ابن خلدون (٢٤٧) أن سبب تشاقل ابن الأغلب عن إجابة ابن حفصون هو اضطراب بلاد إفريقية عليه في تلك السنوات. وفي الحقيقة إذا

<sup>(</sup>٢٤١) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ٩٣.

<sup>★</sup> دولة الأغالبة: تأسست دولة الأغالبة على يد إبراهيم بن الأغلب التميمي حينها عينه الخليفة هارون الرشيد على ولاية إفريقية سنة ١٨٤هـ/ ١٨٠٠م (الطبري، تاريخ الأمم والملوك، جـ٨، ص ٢٧٢) واعترف به أميرا مستقـلا تحت ظل الخلافة العباسية، وقـد استمر أبناؤه يتوارثون الحكـم فيها من بعـده معترفين بالسلطان الاسمي للخليفة العباسي حتى سقطت دولتهم (أحمد الشريف، العالم الإســــلامي في العصر العبــاسي، ط٥ (القــاهــرة: دار الفكـر العــري، د.ت)، ص ص ١٤-١٤، وكان سقوطها على أيدي الفاطميين سنة ٢٩٦هـ/ ١٩٠٨م (ابن الخطيب، أعهال الأعلام، ق٣-تاريخ المغرب العربي في العصر الوسيط - تحقيق أحمد مختار العبادي، ومحمد الكتاني (الدار البيضاء: دار الكتاب، ١٩٦٤م)، ، ص ٢٤، ٥٤).

<sup>(</sup>۲٤۲) النویری، نهایة الأرب، جـ ۲۳، ص ۳۹۰؛ Provencal, op. cit., p. 236

<sup>(</sup>٢٤٣) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ٩٣.

<sup>(</sup>۲٤٤) ابن عذاري، البيان، جـ٢، ص ١٢٣.

<sup>(</sup>٢٤٥) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ٩٣.

<sup>(</sup>٢٤٦) محمد الطالبي، الدولة الأغلبية ـ التاريخ السياسي ـ نقله إلى العربية المنجي الصيادي (بيروت: دار الغرب الإسلامي، ١٩٨٥م)، ص ٤١٤.

<sup>(</sup>۲٤٧) ابن خلدون، تاریخه، جـ٤، ص ١٧٣.

نظرنا إلى الأحوال الداخلية لدولة الأغالبة منذ ولاية الأمير عبد الله بن محمد الأموي في الأندلس عام ٢٧٥هـ/ ٨٨٨م (٢٤٨) وما بعدها اتضح لنا مبلغ ما عليه تعليل ابن خلدون من الصدق، فلقد كان إبراهيم الثاني الأغلبي يواجه في بلاده مشكلات مزمنة إبان الفترة المتوقع فيها حدوث الاتصالات بينه وبين ابن حفصون (٢٤٩).

لكن طابع المجاملة الذي احتست به الاتصالات بين الرجلين يحملنا على أن نفترض – بجانب اضطراب إفريقية – أمرا آخر قد يكون له دور في صرف إبراهيم بن الأغلب عن بذل المساعدات العسكرية لابن حفصون، ذاك أن ابن الأغلب كان قد وقع بينه وبين الأمير الأموي محمد بن عبد الرحمن والد الأمير عبد الله – «مكاتبة ومداخلة أوجبت الأنس والملاطفة» – على حد قول الرازي (۲۰۰) ، وذلك في النصف الثاني من عهد الأمير محمد ، وعلى هذا فلا يستبعد أن يكون ابن الأغلب قد حافظ على صداقته للإمارة الأموية في عهدي الأمير المنذر ثم الأمير عبد الله ابني الأمير محمد، فلم يسر – فيا يظهر – نصرة ابن حفصون الثائر عليها \*\*.

<sup>(</sup>۲٤٨) ابن عبد ربه، العقد، جـ٥، ص ٢٢٢.

<sup>(</sup>٢٤٩) الطالبي، الدولة الأغلبية، ص. ص ٣٠٢-٣١٥، ٣١٠-٣٢٢؛ محمود عبد السرازق، الأغالبة ـ سياستهم الخارجية (القاهرة: مكتبة سعيد رأفت، ١٩٧٧م)، ص. ص ٢٣٦-٢٤٢.

<sup>(</sup>۲۵۰) ابن حيان، المقتبس، تحقيق مكي، ص٢٦٦.

<sup>★</sup> قلنا إنها في النصف الثاني من عهد الأمير محمد، لأن هذا الأمير قد حكم الإمارة ما بين سنة ٢٣٨هـ/ ٢٥٨م ــ ٢٧٣هـ/ ٢٨٦م، (ابن عبد ربه، العقد الفريد، جــ ٥، ص ص ٢١٨ ـ ٢١٩)، وإبراهيم بن الأغلب قد حكم دولة الأغالبة ما بين سنة ٢٦١هـ/ ٢٨٥م - ٢٨٩هـ/ ٢٠٩م. (الوزير السراج، الحلل السندسية في الأخبار التونسية، تحقيق محمد الحبيب الهيلة (بيروت: دار الغرب الإسلامي، ١٩٨٥م)، م٢، ص ١٠.

<sup>★★</sup> أورد الزبيدي أن أحد الرجال المقربين من إبراهيم بن الأغلب وهو إسهاعيل بن يوسف المعروف بالطلاء المنجم قد هرب إلى الأندلس خوفا من صاحب دار الضرب، فتوفى بها (طبقات النحويين=

وقبل أن ندع العلاقات بين الأندلس من جهة والعباسيين والأغالبة من جهة أخرى في فترة الأمير عبد الله نود أن نتوقف قليلا عند خبر اشترك في رواية شطر منه النويري، وصاحب ذكر بلاد الأندلس، ثم انفرد النويري برواية شطره الآخر، يقول صاحب ذكر بلاد الأندلس (٢٥١) بعد أن عَدَّدَ المتمردين على الأمير عبد الله: "وعزم القوم أن يدعوا على منابرهم لأمير المؤمنين المعتضد العباسي صاحب بغداد»، أما النويري (٢٥٢) فيقول أيضا بعد تصويره وضع البلاد أيام الأمير عبد الله: "وعزموا على الدعاء على منابر الأندلس للمعتضد بالله العباسي فكتبوا إلى إبراهيم بن أحمد الأغلب يسألونه أن يبعث إليهم رجلا مِنْ قبله، فتثاقل عنهم إبراهيم، وشغله – أيضا - أضطراب أهل إفريقية عليه فأمسكوا عن ذلك».

وإذا أرجع المرء بصره في هذا الخبر، وقارنه بأحوال الأندلس في الربع الأخير من القرن الثالث الهجري يلاحظ ما يلي:

(أ) أن المتمردين في الأندلس على الأمير عبد الله قد عقدوا العزم على الدعاء للخليفة العباسي المعتضد بالله، ويبدو أن هذا لا يتناسب مع الوقت الذي جعله المؤرخان السابقان وقتا للدعاء باسم الخليفة المعتضد بالله، فهما قد أتيا بمسألة الدعاء للخليفة المعتضد بالله عقب تأكيدهما مباشرة خروج

<sup>=</sup> واللغويين، ص ٢٤٢) وهذا قد يثير شكاً حول ما رجحناه في المتن آنفا، ولكن الشك يتبدد إذا عرفنا أن الطلاء المنجم قد شارك إسراهيم بن الأغلب في غزواته على صقلية عام ٢٨٩هـ/ ٩٠١ التي توفى فيها إبراهيم (طبقات النحويين، ص.ص ٢٤١-٤٤٢؛ الطالبي، الدولة الأغلبية، ص.ص. ص ٢٥١-٥٧٥) وهذا يعني أن فرار الطلاء المنجم إلى الأندلس قد كان بعد وفاة إبراهيم ابن الأغلب الذي رجحنا أنه ربا ظل محافظا على صداقته للأمويين في الأندلس.

<sup>(</sup>٥١) مجهول، ذكر بلاد الأندلس، ص ١٥٥.

<sup>(</sup>٢٥٢) النويري، نهاية الأرب، جـ ٢٣، ص ٣٩٥.

الأندلس كلها عن طاعة الأمير الأموي عبدالله بن محمد، فالنويري (٢٥٣) يقول عن هذا الأمير: «كثر الثوار عليه حتى لم يبق في يده إلا مدينة قرطبة وحدها . . . ولم تبقّ مدينة إلا خالفت عليه ، وعزموا على الدعاء على منابر الأندلس للمعتضد بالله العباسي»، أما صاحب ذكر بلاد الأندلس (٢٥٤) فيقول عنه: «فخرجت عليه جميع بلاد الأندلس ما عدا قرطبة . . . ولم تبق بالأندلس مدينة إلا خالفت عليه، وعزم القوم أن يدعوا على منابرهم لأمير المؤمنين المعتضد العباسي"، ونحن هنا لا نناقش مصداقية تلك الأقوال عن الأمير عبد الله بقدر ما نريد أن نستشف منها أن المؤرخين السابقين أكدا أن المتمردين في الأندلس عزموا على الـدعاء للخليفة العباسي المعتضد بالله حينها كانت الأندلس تضطرم كلها بالثورة على الأمير الأموي الذي تولى مقاليد الأمور سنة ٧٧٥هـ/ ٨٨٨م(٢٥٥) وحيث إن الخليفة العباسي المعتضد بالله لم يبدأ حكمه إلا في سنة ٢٧٩هـ/ ٨٩٢م (٢٥٦) فإننا نشك في كونه المعنى بالـدعاء، ولكن قد يكون المعني بـذلك سابقه المعتمد الـذي حكم من سنة ٢٥٦هـ/ ٢٦٩م حتى ٢٧٩هـ/ ٢٩٨م (٢٥٧)، ويما يدعم رأينا أن ابن حيان قد أشار إلى أن ابن حفصون - وهو أكبر المتمردين في الأندلس حينذاك - قد أظهر بالفعل الدعوة العباسية قبل معركة بُلاي سنة ٢٧٨هـ/ ٨٩١م - كما تقدم توضيحه - أي في عهد المعتمد وليس في عهد المعتضد، هذا من جانب، ومن جانب آخـر فإن الأمير عبـد الله قد استعـاد هيبته نـوعا مـا في ــ الأندلس بعـد معركة بُـلاي، فكان الأقرب إلى المعقول أن يفكـر المتمردون في ا الدعاء للخليفة المعتمد، أي في مطلع عهد الأمير عبد الله الذي وصلت فيه

<sup>(</sup>۲۵۳) النويري، نهاية الأرب، جـ ۲۳، ص ٣٩٥.

<sup>(</sup>٢٥٤) مجهول، ذكر بلاد الأندلس، ص١٥٤، ١٥٥.

<sup>(</sup>٢٥٥) ابن عبدربه، العقد، جـ٥، ص ٢٢٢.

<sup>(</sup>٢٥٦) المسعودي، التنبيه والإشراف، ص ٣٣٤، ٣٣٥.

<sup>(</sup>٢٥٧) المسعودي، التنبيه والإشراف، ص ٣٣٦.

الإمارة الأموية إلى أقصى درجات الضعف، وليس بعد معركة بُلاي أي حين أخذت تلك الإمارة تتجه تدريجيا إلى القوة، فدخل العديد من أولئك المتمردين في طاعتها.

(ب) ثم إن الخبر السابق قد جاء بلفظ الجمع مما يفيد أن المتمردين في الأندلس أو عددا منهم قد عزموا على الدعاء للخليفة العباسي، وحيث إننا حلى ضوء دراستنا لأحوال الأندلس في تلك الفترة لا نرى أحدا قد حاول استدرار عطف العباسيين سوى عمر بن حفصون فنرجح أن يكون الخبر يختص به ، إلا أننا مع ذلك لا نملك يقينا قطعيا يخولنا أن ننفي بموجبه كون أحدٍ من المتمردين غير ابن حفصون قد هم برفع علم الخلافة العباسية.

### ٢ \_ علاقة الأندلس بالأدارسة في المغرب الأقصى

منذ أن قامت دولة الأدارسة \* في المغرب الأقصى والعلاقات بينها وبين حكام الأندلس الأمويين يشوبها الحذر والتربص، فلقد انزعج هؤلاء الأمويون أيها انزعاج من قيام إمامة علوية مجاورة (٢٥٨) لا يفصلها عن أملاكهم سوى مضيق جبل طارق (٢٥٩)، وبالفعل فقد أصبحت دولة

<sup>★</sup> دولة الأدارسة أسسها إدريس بن عبد الله بن حسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب في المغرب الأقصى سنة ١٧٦ه مل ١٨٨ (ابن أبي زرع، الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس (الرباط: دار المنصور، ١٩٧٢م)، ص ٢٠). وقد استمرت هذه الدولة في عقب إدريس حتى سنة ١٣٤ه م ١٩٨٩م وإن كانت في أكثر أيامها خلال القرن الرابع المهجري قد وقعت تحت نظر الدولة الفاطمية تارة أو الدولة الأموية تارة أخرى (ابن أبي زرع، الأنيس المطرب، ص ٩٥؛ أحمد الشريف، العالم الإسلامي، ص ص ٢١٤ - ١٣٤)، وعما يفيد ذكره أن الأدارسة هؤلاء بالرغم من كونهم من العلويين فإنهم على المذهب السني (ألفرد بل، الفرق الإسلامي على المذهب السني (ألفرد بل، الفرق الإسلامي على المذهب السني (الهرب الإسلامي الفرق الإسلامي)، ص ٨٨، ٩٠.

<sup>(</sup>٢٥٨) سعد زغلول عبد الحميد، تاريخ المغرب العربي (الإسكندرية: منشأة المعارف، ١٩٧٩م)، جـ ٢ ص ٤٩٢

<sup>(</sup>٢٥٩) حسن علي حسن، دراسات في تاريخ المغرب العربي (القاهرة: مكتبة الشباب، ١٩٧٩م)، ص٨٤.

الأدارسة مأوى لعدد من المتآمرين على حكومة قرطبة ، كما غدت ملاذا آمنا للفارين من عقابها (٢٦٠) ، بل لقد هم الأمير الإدريسي إدريس الثاني (١٨٨هـ/ ١٠٤م - ٢١٣هـ/ ٨٢٨م) أيضا باقتحام الأندلس، ولكن وفاته حالت دون تنفيذ المشروع (٢٦١).

أما الأمراء الأمويون فقد سعوا من جانبهم إلى التوقي من هذا الخطر الذي هب عليهم من الجنوب، فحرصوا على تقوية روابطهم بالدولة السرستمية \* المتاخمة من الشرق لدولة الأدارسة (٢٦٢)، كما اهتموا بضبط السواحل، ووضعوا رقابة على السفن الغادية في البحر والرائحة (٢٦٣).

وبالرغم من أن الأمراء الأدارسة تمزقوا شيعا بعد إدريس الثاني، وصار كل واحد منهم يحكم منطقة معينة من دولتهم (٢٦٤) فإن روح العداء للإمارة الأموية ظلت مصطبغة في نفوسهم، فلم يكفوا عن الكيد لها متى حانت لهم السوانح.

فلقد رحب إبراهيم بن القاسم الإدريسي صاحب البصرة (٢٦٥)\*\* بعمر

<sup>(</sup>٢٦٠) حسن على حسن، دراسات في تاريخ المغرب، ص. ص ٨٦-٨٨.

<sup>(</sup>٢٦١) التنسي، تاريخ دولة الأدارسة (مقتبس من كتاب نظم الدر والعقيان في بيان شرف بني زيان) تحقيق عبد الحميد حاجيات (الجزائر: المؤسسة الوطنية للكتاب، ١٩٨٤م)، ص ٤١.

<sup>★</sup> سوف نعرف بهذه الدولة في فقرة تالية.

<sup>(</sup>٢٦٢) عبد العزيز فيلالي، العلاقات السياسية بين الدولة الأموية في الأندلس، ودول المغرب، ط٢ (١٩٤١) عبد الجزائر: المؤسسة الوطنية للكتاب، ١٩٨٣م)، ص ٩٦.

<sup>(</sup>٢٦٣) الحميري، الروض المعطار، ص ٨٠.

<sup>(</sup>٢٦٤) ابسن أبي زرع، الأنيس المطرب، ص. ص٥١-٥٦؛ ابن الخطيب: أعمال الأعلام، ق٣ (٢٦٤) ابسن المغرب) ص. ص ٢٠٢-٢٠٥.

<sup>(</sup>٢٦٥) ابن حزم، جمهرة أنساب العرب، ص ٥٠؛ نقط العروس، ص ٧٥.

 <sup>★★</sup> وإبراهيم الإدريسي هو إبراهيم بن القاسم بن إدريس (الثاني) بن إدريس بن عبد الله بن حسن
 ابن الحسن بن علي بن أبي طالب (ابن حزم، جمهرة أنساب العرب، ص ٤٩، ٥٠) أما البصرة =

ابن حفصون المتمرد على الأمويين عندما طلب التحالف معه، فكانت بين الاثنين «مراسلات ومكاتبات في شأن النفاق على الخليفة الأموي بقرطبة» كما يقول ابن عذاري (٢٦٦)\*، فكان ابن حفصون – بأثر من هذه الاتصالات – يخطب باسم إبراهيم بن القاسم على منابره (٢٦٧)، وقد استمرت العلاقات بينها على هذا النحو من الصفاء حتى توفى إبراهيم (٢٦٨).

ولا ندري متى جرت تلك المراسلات بين ابن حفصون وإبراهيم بن القاسم التي استمرت حتى وفاة هذا الأخير، بيد أننا نعلم أن إبراهيم بن القاسم قد حكم البصرة حوالي أربعين سنة (٢٦٩)، وبهذا فإن معرفة وقت المراسلات بين الرجلين ستنجلي بمعرفة السنة التي وَليَ فيها إبراهيم البصرة أو السنة التي توفى فيها مقارنة بالفترة التي تمرد فيها أبن حفصون على الإمارة الأموية في الأندلس، ولكن \_ يا للأسف \_ تعذر الوقوف على تحديد للسنتين كلتيها، ولذا فليس أمامنا إلا اللجوء إلى الحدس والتوقع فنقول: لقد كان إبراهيم بن القاسم يتولى شؤون مدن أحرى بجانب عاصمته البصرة، وحينا توفى انقسمت أملاكه بين أبنائه، فكان من نصيب ابنه حسين بن إبراهيم توفى انقسمت أملاكه بين أبنائه، فكان من نصيب ابنه حسين بن إبراهيم

<sup>=</sup> فبدهي أنها غير البصرة المعروفة بالعراق (ياقوت، المشترك وضعا والمفترق صقعا، ط٢ (بيروت: عالم الكتب، ٢٠٤١هـ / ١٩٨٦م)، ص ٥٧). حيث إنها تقع على بعد مشة كيلو متر جنوبي طنجة (ابن الأبار، الحلة، جــ٢، ص ١٣١، حاشية) بينها وبين فاس (الحميري، الروض المعطار، ص ١٠١)، ولا تزال حتى الآن ما ثلة شهالي طريق وزان على مسافة عشرين كيلو مترا جنوب القصر (ليون الإفريقي، وصف إفريقيا، ترجمة عبد الرحن حميدة، (الرياض: جامعة الإسام محمد بن سعود الإسلامية، د.ت)، ص ٣١٠، حاشية ٣١٨.

<sup>(</sup>٢٦٦) ابن عذاري، البيان، جـ١، ص ٢٣٣.

<sup>★</sup> ومن الواضح أن ابن عذاري قد أطلق لفظ «الخليفة» على الأمير الأموي تجاوزا، وإلا فإن إطلاق هذا اللفظ على الأمراء الأمويين قبل إعلان عبد الرحن الناصر الخلافة ليس في محله.

<sup>(</sup>٢٦٧) ابن حزم، جمهرة أنساب العرب، ص ٥٠؛ نقط العروس، ص ٧٥.

<sup>(</sup>۲٦٨) ابن عذاري، البيان، جـ ٢، ص ٢٣٣.

<sup>(</sup>٢٦٩) ابن عذاري، البيان، ص ٢٣٥.

مدينة أصيلا \*، فحكمها خمسا وعشرين سنة (٢٧٠)، ثم وليها من بعده ابنه القاسم بن حسين بن إبراهيم، ثم آل أمرها أخيرا إلى الحسن الحجام بن محمد (٢٧١) النفي استسولي على معظم مسدن المغسرب الأقصى عسام ٣١٠هـ/ ٩٢٢م (٢٧٢)، وكانت أصيلا بطبيعة الحال من ضمن تلك المدن.

فلو طرحنا من سنة ٣١٠هـ/ ٩٢٢م سنوات حكم حسين بن إبراهيم بن القاسم لمدينة أصيلا دون الاتفاف إلى فترة حكم ابنه القاسم ـ فإن بداية حكمه لها ستكون في سنة ١٨٥هـ/ ١٩٨٨م، ولكن لا بد أن ابنه القاسم بن حسين قد حكم مدينة أصيلا فترة من الزمن \_ كها تقدم ذكره \_ ولذا فإن بداية ولاية حسين بن إبراهيم لمدينة أصيلا، وبالتالي وفاة إبراهيم بن القاسم صاحبنا \_ ستكون قبل سنة ١٨٥هـ/ ١٩٨٨م بسنوات، وحيث إن إبراهيم بن القاسم حتى وفاته كان على اتصال بعمر بن حفصون، وكان ابن حفصون قد راسل الأغالبة قبل معركة بُلاي سنة ٢٧٨هـ/ ١٩٨م (٢٧٣) فإنه من المرجح أن مواصلة عمر بن حفصون لإبراهيم بن القاسم الإدريسي كانت في الفترة ما بين بداية تمرده على الإمارة الأموية سنة ٢٢٧هـ/ ١٩٨م (٢٧٣)، ومراسلته للأغالبة، ويُخيَّلُ إلينا أيضا أن اتصاله بالأغالبة لم يتم إلا بعد وفاة حليفه الإدريسي، لأن ابن حفصون لن يجرؤ على الاتصال بالأغالبة وهو يخطب على الإدريسي، لأن ابن حفصون لن يجرؤ على الاتصال بالأغالبة وهو يخطب على

<sup>★</sup> أصيلا Arzila مدينة صغيرة على ساحل المحيط الأطلسي، وهي على مسافة ستة وتسعين كيلو مترا جنوبي مدينة طنجة بينها وبين مدينة العرائس (الصديق بن العربي، كتاب المغرب، ط٣، (بيروت: دار الغرب الإسلامي، ١٤٠٤هـ/ ١٩٨٤م)، ص ٥٧.

<sup>(</sup>۲۷۰) ابن عذاری ، البیان ، جـ ۲ ، ص ۲۳۳ .

<sup>(</sup>٢٧١) البكري، المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب، ص ١١٣.

<sup>(</sup>٢٧٢) ابن أبي زرع، الأنيس المطرب، ص ٨٢.

<sup>(</sup>۲۷۳) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ٩٣.

<sup>(</sup>۲۷٤) ابن عذاري، البيان، جـ۲، ص ١٠٤.

منابره للأدارسة؛ فعداوة هولاء الأخيرين للأغالبة كانت سمة بارزة في علاقتها مع بعضها بعضاً (٢٧٥)، ويظهر أن ابن حفصون لن يخفى عليه إدراك ذلك.

#### ٣ \_ علاقة الأندلس بالدولة الرستمية في المغرب الأوسط

ارتبط حكام الأندلس الأمويون بعلاقات الود والتعاون المشترك مع حكام الدولة الرستمية في المغرب الأوسط\* بالرغم من الاختلاف المذهبي بينهم (٢٧٦)، إذ الأمويون من أهل السنة، بينها الرستميون كانوا من الخوارج (٢٧٧)\*\*، ولعل من أهم الأسباب التي وثقت هذا الارتباط بين

<sup>(</sup>٢٧٥) محمود عبد الرزاق، الأغالبة، ص ١٣٥؛ حسن علي حسن، دراسات في تاريخ المغرب العرب، ص ٦٣، ٧١.

<sup>★</sup> الدولة الرستمية: تنسب هذه الدولة التي قامت في المغرب الأوسط إلى مؤسسها عبد الرحمن بن رستم (سعد زغلول عبد الحميد، تاريخ المغرب العربي، جد ٢، ص ٢٨٩) وكان عبد الرحمن قد بايعه أصحابه بالإمامة سنة ١٦٠هـ/ ٢٧٧م أو سنة ١٦٢هـ/ ٢٧٨م (أبو زكريا، سير الأثمة وأخبارهم، تحقيق إسهاعيل العربي، ط٢ (بيروت: دار الغرب الإسلامي ٢٠١٨هـ/ ١٩٨٢م)، ص ٨١). وقد شملت أملاك الدولة الرستمية كل أرجاء دولة الجزائر الحالية ما عدا بعض جهات قليلة في الجنوب والشرق (أحمد شلبي، موسوعة التاريخ الإسلامي، جدع، ص ٢٠٠). ولقد استمر الحكم في ذرية عبد المرحمن بن رستم حتى سقوط الدولة على أيدي الفاطميين سنة ٢٩٦هـ/ ٢٠٨٨م (ابن عذاري، البيان، جد١، ص ١٩٧). لمعرفة أخبار هذه الدولة انظر (محمد تاويت، «دولة الرستميين أصحاب تاهرت»، صحيفة معهد الدراسات الإسلامية في مدريد، م٥، العدد ١٠ - ٢ (١٣٧٧هـ/ ١٩٥٧م)، ص. ص ١٠٥ – ١٢٨؛ وسهيل زكار «الدولة الرستمية في تيهرت»، مجلة دراسات تاريخية، العدد ١٢ (٢٠٥٣هـ/ ١٩٨٣م)، ص. ص ٢٠٥ – ١٢٨؛ وسهيل زكار «الدولة الرستمية في تيهرت»، مجلة دراسات تاريخية، العدد ١٢ (٢٠١٥هـ/ ١٩٨٩م)، ص. ص ٢٠٥ – ١٩٨٩م، ص. ص ٢٠٥ – ١٢٨٠٩م).

<sup>(</sup>۲۷٦) محمود إسماعيل عبد الرازق، الخوارج في بلاد المغرب حتى منتصف القرن الرابع الهجري، ط٢ (القاهرة: مكتبة الحرية الحديثة، ١٩٨٦م)، ص ٢٠٣.

<sup>(</sup>٢٧٧) عبد العزيز فيلالي، العلاقات السياسية بين الدولة الأموية في الأندلس ودول المغرب، ص٩٧.

<sup>★★</sup> والمذهب الخارجي الذي ينتسب إليه الرستميون هو مـذهب الإباضية، (أبو زكريا، سير الأثمة وأخبارهم، ص ٣٩». ٤٠).

الطرفين هو أن الدولة الرستمية كانت على غير وفاق مع جيرانها الأغالبة من الشرق والأدارسة من الغرب الذين كانوا هم أيضا في الوقت نفسه خصوما للأمويين في الأندلس (٢٧٨).

ومنذ أوائل القرن الثالث الهجري تألقت بشكل ساطع علاقة أمراء الأندلس الأمويين بالدولة الرستمية، فتبادلوا مع حكامها السفارات، واستعانوا برجال من أسرة بني رستم في أعمالهم الإدارية والعسكرية (٢٧٩).

ونتيجة لهذه العلاقات الودية بين الجانبين فإن الحكومة الرستمية لم تكن تسمح رسميا أن يقيم على أراضيها أحد يناوىء أصدقاءها الأمويين (٢٨٠)، وقد بدا ذلك جليا في أن ابن حفصون كان قبل ثورته الكبرى قد عاقبَتُه السلطات الأموية على جُرْم اقترفه، فأقام سرا عند أحد أصحابه في مدينة تاهرث عاصمة الرستميين، فلما خشي أن ينكشف أمر وجوده بها غادرها فورا، وذلك خوفا أن يقبض عليه بنو رستم، إذ كان «ولاؤهم لبني أمية» على حد قول ابن القوطية (٢٨١).

<sup>(</sup>٢٧٨) محمود علي مكي، «الخوارج في الأندلس»، مجلة تطوان، العدد الأول (١٩٥٦م)، ص ١٧٢؛ محمد عيسى الحريري، مقدمات البناء السياسي للمغرب العربي، (القاهرة: مكتبة الشباب، ١٣٩٩هـ/ ١٧٩م)، ص. ص ٢٢-٢١.

<sup>(</sup>٢٨٠) الحريري، مقدمات البناء السياسي للمغرب، ص ٢٢٢.

<sup>★</sup> تَاهَرْت: هناك بلدتان بهذا الاسم، الأولى تاهرت القديمة، والأخرى تاهرت الحديثة (ياقوت، معجم البلدان، جـ ٢، ص ٧، ٨؛ المشترك وصفا والمفترق صقعا، ص ٨٠) والمقصود هنا تاهرت الحديثة التي بنيت في فترة تأسيس الدولة الرستمية (أبو زكريا، سير الأثمة وأخبارهم، ص ص ٠ ص ١ ٨ - ٨٠)، وهي الآن تابعة لدولة الجزائر (سهيل زكار، الدولة الرستمية في تيهرت، ص ٧٠) على الحد الشرقي لمركز وَهْرَان على مسيرة ستة أميال جنوب غربي تيارات (دائرة المعارف الإسلامية، مادة تاهرت، م٤، ص ٥٢٥).

<sup>(</sup>٢٨١) ابن القوطية ، تاريخ افتتاح الأندلس، ص. ص ١٠٣ - ١٠٤ .

ويرى أحد الباحثين أنه بالرغم من كوننا لا نجد ما يدل على أن الأمير عبد الله كان على اتصال بأمراء تاهرت فإنه من المحتمل أن العلاقات الطيبة بين الأمويين والرستميين قد استمرت في عهده، ويبني هذا الباحث احتماله على أن أخبار الأوضاع الداخلية في الأندلس قد استحوذت على جل اهتمام المؤرخين «فبدت تلك العلاقات وكأنها أصيبت بالتقلص» (٢٨٢)، ويمكن أن نضيف إلى هذا أيضا أن ثمة إشارات في المصادر يفهم منها بقاء تلك العلاقات ودية بين الجانبين؛ من ذلك أن البحريين الأندلسيين نزلوا في مدينة وَهْرَان \* سنة ٩٢٠هـ/ ٢٠٩م، واستوطنوها بطريقة سلمية، وكان يترأس هؤلاء محمد بن أبي عون ومحمد بن عبدون (٢٨٣) اللذان كانا «من رجال الدولة الأموية» (٢٨٤)، وقد بقي هؤلاء البحريون الأندلسيون في وَهْرَان مدة سبع سنين «مقيمين فيها للدعوة [كذا] الأموية» (٢٨٥)، وحيث إن مدينة سبع سنين «مقيمين فيها للدعوة [كذا] الأموية» (٢٨٥)، وحيث إن مدينة

<sup>(</sup>۲۸۲) هذا الباحث هو جودت عبد الكريم يوسف، العلاقات الخارجية للدولة الرستمية (الجزائر: المؤسسة الوطنية للكتاب، ١٩٨٤م)، ص ١٤٨.

<sup>★</sup> وَهْـرَان: تقع في المغـرب الأوسط على مقربة من ضفة البحـر المتوسط: (الإدريسي، صفة المغرب، ص ٤٨) وهي الآن من أهم مرافئ دولة الجزائر على هذا البحر (شارل بدران، أطلس العالم (مطابع فالاردي، ٩٧٨)، ص ٨٥) والمسافة بينها وبين مدينة تلمسان مئة وأربعة وسبعـون كيلو مترا (ليون الإفريقي، وصف إفريقيا، ص ٣٩٩، حاشية ٤٤).

<sup>(</sup>٢٨٣) البكري، المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب، ص ٧٠؛ ياقوت، معجم البلدان، جـ٥، ص ٣٨٥ البكري، الموض المعطار، ص ٦١٢، وقد أورد خبر نزول البحريين الأندلسيين في وهران صاحب كتاب «الاستبصار» ولكن دون أن يحدد أسهاءهم أو تاريخ نزولهم هناك (مجهول، الاستبصار في عجائب الأمصار، تحقيق سعد زغلول عبد الحميد (الإسكندرية: مطبعة جامعة الإسكندرية، ١٩٥٨م)، ص ١٣٣٠.

<sup>(</sup>۲۸٤) ابن خلدون، تاریخه، جـ٦، ص ١٩١.

<sup>(</sup>۲۸۵) ابن خلدون، تاریخه، جـ۲، ص ۱۹۱.

وهران كانت تابعة لأملاك الدولة الرستمية (٢٨٦)، وقد نزلها هؤلاء الأندلسيون في عهد الأمير عبد الله بلا حرب، وظلوا يعيشون فيها باسم أمويي الأندلس، ولم يتعرضوا لهجوم القبائل المجاورة إلا بعد سقوط الدولة الرستمية (٢٨٠)، فإن استيطان أولئك الأندلسيين الموالين للأمويين مدينة وهران قد حدث حتما بموافقة الحكام الرستميين، وهذا يعني استمرار العلاقات الودية بين الأمويين والرستميين في عهد الأمير عبد الله.

وخلاصة القول أن علاقات الأندلس السياسية بالقوى الخارجية الإسلامية قد اقتصرت في الربع الأخير من القرن الثالث الهجري على الجانب المدبلوماسي القائم على المراسلات وتبادل الهدايا ونحو ذلك، وقد مثل الأندلس في تلك العلاقات حكومة قرطبة من طرف\*، وعمر بن حفصون من طرف آخر \*\*.

<sup>&</sup>quot;(٢٨٦) محمد علي دبوز، تاريخ المغرب الكبير (القاهرة: دار إحياء الكتب العرية، ١٣٨٣هـ/ ١٩٦٣م)، جـ٣، ص ٢٧٢، ٥١٤، ٥١٩ .

<sup>(</sup>۲۸۷) ابن خلدون، تاریخه، جـ ۲، ص ۱۹۱.

<sup>★</sup> كانت لإمارة بني صالح في نكور بمنطقة الريف المغرب، وإمارة بني مدرار في سجلهاسة في جنوبي المغرب، وإمارة بني صالح في تامسنا في المغرب الأقصى ــ كانت لهذه الإمارات الصغيرة علاقات حسنة مع الأمويين قبل فترة الأمير عبد الله (عبد العزيز فيلالي، العلاقات السياسية بين الدولة الأموية في الأندلس ودول المغرب، ص. ص ١١٠ - ١١٧) ولكننا في الربع الأخير من القرن الثالث المحجري لا نعثر على معلومات في المصادر المتوافرة تُحوَّل لنا الكتابة عن تلك العلاقات اللهم إلا أنه جاء خبر قد يفهم منه أن إمارة نكور كانت في ذلك الحين ترتبط بالأندلس بشكل عام، وهو وجود أحد الشعراء الأندلسيين في بلاط حكام هذه الإمارة والذي قام بالرد ــ شعراً ــ على الفاطمين (البكري، المُغرب في ذكر بلاد إفريقية، ص ٩٥؛ ابن الأبار، الحلة، جـ١، ص ١٩٤).

<sup>★★</sup> ولقد حدثت علاقات موثقة بين عمر بن حفصون والفاطميين حينها استوثق لهم الأمر في المغرب (ابن الخطيب، أعمال الأعلام، ص ٣٣؛ ابن خلدون: تاريخه، جدع، ص ١٧٣) ولكنالم نتطرق إليها لأنها لم تحدث إلا من بداية سنة ١٠٣هـ/ ٩١٣م (مجهول، ذكر بلاد الأندلس، ص٥٥١) وهذا كها هو واضح خارج عن نطاق بحثنا.

# الفصل السادس

تقويم عام لأوضاع الأندلس

## تقويم عام لأوضاع الأندلس

نظرا لتشعب حوادث الفتنة في الأندلس إبان الربع الأخير من القرن الثالث للهجري فإن دراستها لن تبلغ درجة من الاكتمال فيما يبدو ما لم نتبعها بتحليل نجمع فيه الملامح العامة لتلك الحوادث، ولعل ذلك يتأتى لنا من خلال تسليط الأضواء بشكل مركز على الحكومة الأموية من ناحية، ثم رصد الآثار التي خلفتها تلك الفتنة على البلاد من ناحية أخرى.

## أولا: نظرة موضوعية في أحوال الإمارة الأموية زمن الأمير عبد الله

مهما بلغت قوة المتمردين بالأندلس في فترة الدراسة، ومهما - أيضا - تدنت في المقابل سلطة حكومة الأمويين فإنه لا ينكر أن المصادر قد جعلت الحاكم الأموي الأمير عبد الله محورا لدراسة أحداث هذه الفترة (۱)، ناهيك عن أن ثمة مصادر حينها تطرقت لهذه الحقبة في سلسلة حديثها عن الحكام الذين تعاقبوا على حكم دولة الإسلام في الأندلس قد اقتصرت على هذا الحاكم دون المتمردين عليه بصفته حاكها لهذه الدولة (۲)، وعلى هذا فإن الوقوف مَلِيا عند الأمير عبد الله، والتعرف بصورة إجمالية على سياسته حين تعامل مع أحداث الفتنة، ثم تفحص أسلوبه لتسيير دفة الحكم في قرطبة، إن ذلك يقدم لنا فيها يظهر - تقويها مناسبا لوضع الحكومة التي يُنظر إليها بأنها الحكومة الشرعية في الأندلس وسط لفيف كبير من المعاندين لها.

<sup>(</sup>۱) انظر مثلا: ابن حيان، المقتبس، ق٣؛ ابن عداري، البيان، جـ ٢، ص. ص ١٢٠-١٥٢؛ ابن الخطيب، أعمال الأعلام، ص. ص ٢٦-٢٨.

<sup>(</sup>٢) انظر على سبيل المشال: المسعودي، التنبيه، ص ٣٠٣؛ الشاطبي، الجمان في مختصر أخسار الزمان، ورقة ١٦٩/أ؛ المقري، نفح الطيب، جـ ١، ص. ص ٣٩٨–٢٠٠.

ففي أوائل عهد الأمير عبد الله قَلَ أن ترمق كورة من كور الأندلس خالية من تمرد على الحكومة الأموية، حيث كان هناك عدد من الزعاء المحليين قد تمردوا قبل مجىء هذا الأمير (٣)، كما تمرد آخرون بعد ولايته بزمن قصير (٤)، فلم تبق لهذه الحكومة سيادة كاملة إلا على قرطبة وأحوازها (٥)، وكذلك على قليل من المناطق غيرها مثل طُرْطُوشة وبَجَّانة اللتين استمرتا مرتبطتين بالعاصمة قرطبة، فكان عمالهما يعينون من قبل الأمير عبد الله أو بمباركته (٢).

أمام هذا التقلص المريع في سيادة الحكومة القرطبية على نواحي الأندلس قلة الخراج الوارد إليها من تلك النواحي (٧)، ولما كان الخراج موردا أساسيا من موارد الميزانية في هذه الحكومة (٨) فقد أصيبت على إثر ذلك بعجز مالي كبير إلى حد أن الحاكم الأموي عبد الله ضم إلى بيت المال تلك الأموال الموقوفة في المسجد الجامع (٩)، وقد أشار ابن خلدون (١٠) إلى هذا الاضطراب المالي حين تحدث عن الأمير عبد الله فقال: «ولما كثر الثوار قل الخراج لامتناع أهل النواحي من الأداء». على أن الأمير عبد الله بما أتيح له من إمكانات عالج هذه الفتنة، فاجتهد في إخضاع أولئك المتمردين «وتقويمهم على الطريقة،

<sup>(</sup>٣) ابن خلدون، تاریخه، جـ ٤، ص. ص ١٦٧-١٦٩.

<sup>(</sup>٤) مجهول، ذكر بلاد الأندلس، ص. ص ١٥٤-١٥٥.

<sup>(</sup>٥) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص١٠٤.

<sup>(</sup>٦) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ٥٢، ٥٣، ١٠٦، ١٠٩.

<sup>(</sup>٧) مجهول، أخبار مجموعة، ص ١٣٣ ؛ النويـري، نهاية الأرب، جــ ٢٣، ص. ص ٣٩٥-٣٩٦؛ المقري، نفح الطيب، جــ ١، ص ٣٥٢.

<sup>(</sup>٨) محمد محمد التهامي المليجي، الحياة الاقتصادية في الأندلس في عصر الدولة الأشوية، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الآداب، جامعة الإسكندرية ١٣٩٨هـ/ ١٩٧٨م، ص ١٨٢.

<sup>(</sup>٩) الخشني، قضاة قرطبة، ص ١٨٩، ١٩١؛ ابن سعيد، المغرب، جـ١، ص ١٥٣.

<sup>(</sup>١٠) ابن خلدون، تاریخه، جـ٤، ص ١٧٠.

وذيادهم عن الغواية، وتناولهم باللين والشدة من [لعلها: مع] معاناة ذلك طوال مدته على حد تعبير ابن حيان (١١)، وقد سلك في هذا السبيل سياسة يمكن تلخيص معالمها في عدة نقاط، هي كالتالي:

- حيث إن القسم الأعظم من المتمردين لم يعمدوا إلى احتلال حواضر الكور التي كانت عادة مركز العمال (١٢) ، وإنما اعتصموا بمدن وحصون غير الحواضر فإن حكومته ظلت تعين عمالا على تلك الكور غير عابئة بمدى نفاذ سلطة هذا العامل أو ذاك على جميع عمله \*.
- دعوته منذ أول يوم تولى فيه المتمردين على اختلاف اتجاهاتهم للدخول في تبعية حكومته، وذلك عن طريق الاعتراف بهم حكاما على مناطقهم بمجرد دفعهم الجباية (١٣٠) أو إظهارهم الطاعة.

<sup>(</sup>١١) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ٣٣.

<sup>(</sup>١٢) بيضون، الدولة العربية، ص ٢٢٥؛ المليجي، الحياة الاقتصادية في الأندلس، ص ٢٦، ٢٠٤

<sup>★</sup> كما حدث مثلا في كورة جيان، حيث كان قد انتشر فيها عدد من الثوار، فبقيت حاضرتها أكثر أيام الأمير عبد الله بيد حكومته، فعاملها في بداية عهده كان عبيد الله بن محمد بن أبي عبدة (ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ٥١) ثم وليها عباس بن لقيط، فلما طرده أهل الحاضرة سنة ٢٧٦هـ/ ٨٨٩م، واستدعوا المتمرد خير بن شاكر لحكمها لم تهدأ الإمارة حتى قُتل هذا المتمرد في السنة التالية، فبقيت حاضرة جيان بلا عامل بعض الوقت، (ابن عذاري، البيان، جـ ٢، ص ٠٠٠ ١٢٣٠) ويبدو أن الإمارة تابعت تعيين العمال فيها، لأننا نرى أحد المتمردين يقتل العامل الأموي عليها في حدود سنة ٩٢٠هـ/ ٢٠٩م، وحينئذ قامت الإمارة بضربه، وأعادت سيادتها عليها (ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ٢٥، ١٣٩)، وقد حدث في كورة رَيَّة التي يقع فيها بُبَشْتُر معقل أعتى المتمردين عمر بن حفصون حدث فيها قريب عما حدث في كورة جَيَّان، فيها بُبُشْتُر معقل أعتى المتمردين عمر بن حفصون حدث فيها قريب عما حدث في كورة جَيَّان، فكان العمال الأمويون يتعاقبون على ولاية حاضرتها أرشذونة بمشاركة ابن حفصون حينا، ولوحدهم حينا آخر (ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ٥٠، ٥٠، ٥٠، ١٥) كما وقسع ولوحدهم حينا آخر (ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ٥٠، ٥٠، ٥٠، ١٥) كما وقسع الشيء نفسه في كورتي إشبيلية و إلبيرة خاصة في أوائل عهد الأمير عبد الله (ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ٥٠، ٥٠، ٥٠ وما بعدها).

<sup>(</sup>١٣) مجهول، أخبار مجموعة، ص ١٣٤.

- استخدام القوة العسكرية أيضا ضدهم، فتابع إخراج الجيوش إليهم طوال فترة حكمه، وكان في سنوات عهده الأولى يشارك بنفسه في هذا المضار \*، ثم اتكل على أعامه وأبنائه وقواده.

بهذه الأساليب جذب الأمير عبد الله في الأيام الأولى من عهده عددا من المتمردين إلى الطاعة – وإن كانت اسمية – \*\*، كما أضعف قدرات قسم منهم، وقضى نهائيا على قسم ثان \* \* \*، وأجبر قسما ثالثا على الطاعة بالصورة التي اعتاد تقبلها من المتمردين، بل إنه لما تعزز موقف إمارته نتيجة للإجراءات السابقة، أخذ جمع من الثوار الذين لم تحاول القوات الأموية مطلقا غزوهم، أخذوا يبعثون بطاعتهم لحكومة قرطبة إحساسا منهم – فيما يبدو – بأن حكمهم لمناطقهم غير مقبول لدى الأندلسيين ما لم يرتبط بتلك

Fernandez, op. cit., p. 57 . ١٢٥٨ ص ٢٥٨ . تاريخ الأندلس، ص ١٤٥ أحمد بدر، دراسات في تاريخ الأندلس، ص ٢٥٨ الماريخ الأندلس، الماريخ الأندلس، ص ١٤٥)

<sup>★</sup> انحصرت مشاركات الأمير عبد الله في ثلاث غزوات، اثنتان إلى ابن حفصون في سنتي ٢٧٦هـ/ ٨٨٩م و ٢٧٨هــ/ ٨٩٩م (ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص.ص ٥٠-٥٤، ٩٣ هـ/ ١٩٣١) والثالثة وهي آخر غزواته بنفسه كانت إلى سعيد ابن مستنة سنة ٢٧٩هـ/ ٨٩٢م، وتسمى غزوة كركبولية (ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص.ص. ١٠٠-١٠٧).

<sup>★★</sup> من هـــؤلاء: عبــد الــرحمن بـن الجِلِّيقي في بَطَلْيُــؤس (البكــري، جغرافية الأندلس، ص ١٢٧-١٢٣)؛ محمد بن عبد الملك الطويل في وَشْقَة (العذري، نصوص عن الأندلس، ص ١٦)؛ محمد بن عبــد الـرحمن التجيبي في سَرَقُسُطَـة (العـذري، نصوص عن الأندلس، ص ٢٥).

 <sup>★★★</sup> انظر أمثلة لمن قضت عليهم الإمارة في: (ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ١٣٩، ١٤٢،
 ١٤٦، ١٤٦؛ ابن عذاري، البيان، جـ ٢، ص ١٣٨، ١٤١ وما بعدها).

الحكومة، ولذا فإنه لم تَأْتِ الأعوام الأخيرة من عهد الأمير عبد الله إلا وكان المتمردون في الأندلس سوى قلة منهم لا تبلغ في عددها أصابع اليد يظهرون الطاعة، ويحكمون أراضيهم حكما ذاتيا، وبهذا اقترن أولئك الزعماء المنتثرون في غالب مناكب الأندلس مع حكومة قرطبة \* برباط الولاء الاسمي \*\*، وتشكل عندئذ اتحاد أشبه ما يكون بالاتحاد الاندماجي (الفيدرالي) \* \*\*، وقسد أطلق البعض - تبعا لندلك - على الأمير عبد الله لقب «أمير الجماعة» (١٦)، أو «إمام الجماعة» (١٥)،

ولعل هذا الالتفاف من قبل المتمردين حول الأمير عبد الله ، بالإضافة إلى كونه قد جاء بالدرجة الأولى نتيجة لذلك المسار السياسي الذي انتهجه هذا الأمير حيالهم – لعله أيضا قد نبع في بعضه من تعود الأندلسيين على الخضوع

 <sup>★</sup> ومن الأمثلة على هؤلاء لب بن محمد القسوي في الثغر الأعلى (ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص١٧؛
 العذري؛ نصوص عن الأندلس، ص٣٧)، وبكر بن يحيى في أُكْشُونُبة (ابن حيان، المقتبس،
 ق٣، ص١٦) وأبناء موسى بن ذي النون في شَنْتَ بَرِيَّة (الفصل الرابع من هذا الكتاب).

<sup>★★</sup> ويحلو لبعض الباحثين أن يطلق على فترة الفتنة التي يتوسطها عهد الأمير عبد الله اسم عصر الاضمحلال الأول (سالم، تاريخ المسلمين، ص ٢٤٣) أو عصر دويلات الطوائف الأولى مقارنة بعصر دول الطوائف الثانية الذي نشأ بعد سقوط الخلافة الأموية (سالم، تاريخ المسلمين، ص ٢٤٣؛ العبادي، في تاريخ المغرب، ص ٢٩٢؛ بيضون، الدولة العربية، ص ٢٩٢).

<sup>★★★</sup> الاتحاد الفيدرالي يتكون حينا تتفق مجموعة من القوى السياسية (على أن تتحد اتحادا دائا تسوده هيئة مركزية هي حكومة الاتحاد، وتخضع لرئيس واحد، وهو رئيس الدولة المتحدة (توفيق عبد الغني الرصاصي، أسس العلوم السياسية في ضوء الشريعة الإسلامية (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٨٦م)، ص ٦٤.

<sup>(</sup>١٦) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ٢٢، ٣٢.

<sup>(</sup>۱۷) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ٨٩، ١٢٧.

<sup>(</sup>۱۸) ابن حیان، المقتبس، ق۳، ص ۲۷.

للأمويين والانقياد لسلطانهم. يقول ابن خلدون (١٩) في هذا الصدد: "فإذا استقرت الرئاسة في أهل النصاب المخصوص بالملك في الدولة، وتوارثوه واحدا بعد آخر في أعقاب كثيرين. . . استحكمت لأهل النصاب صبغة الرئاسة، ورسخ في العقائد دين الانقياد لهم والتسليم».

وهكذا يمكن القول بأن الحاكم الأموي الأمير عبد الله عامل المتمردين بطرق مختلفة ضمنت في مجموعها للإمارة في الأندلس بقاءها، وحفظت لها هيبتها، فمهد الطريق أمام خليفته عبد الرحمن الناصر لإعادة الوحدة المحقيقية للبلاد (٢٠)\*، وقد يكون وصف المستشرق الفرنسي بروفنسال (٢١) للأمير عبد الله على جانب من الحقيقة كبير حين وصفه بأنه «السيد لعملية إعادة البناء للدولة الأموية».

وإذا تركنا المتمردين وموقف الإمارة منهم جانبا وعدنا إلى العاصمة قرطبة، وجدنا أن كلمة البيت الأموي الحاكم لم تكن ملتئمة طوال فترة الدراسة، إذ اختلف الأمير عبد الله مع بعض أفراد أسرته، فلقد كان الأمير عبد الله منذ وقت مبكر من حكمه يعتمد على ابنه الأكبر محمد، حيث كان «خليفته إذا غاب عن حضرته، والمرشح مكانه»(٢٢)؛ بل إنه بالفعل قد رشحه «لولاية

<sup>(</sup>١٩) ابن خلدون، المقدمة، ص ١٩٤.

Altamira, op. cit., p. 246. (Y·)

<sup>★</sup> ومع أن المستشرق الهولندي دوزي يعترف بأثر سياسة عبد الرحمن الناصر في إعادة الوحدة الحقيقية للأندلس إلا أنه يلفت النظر إلى أن الظروف كانت مهيأة له حينها اعتلى العرش في البلاد، إذ أن الزعهاء العرب الكبار المعارضين للأمويين كانوا قد ماتوا (Dozy, op. cit., p. 252) كما أن من بقي من المتمردين \_ على اختلاف أهوائهم \_ قد فتر حماسهم؛ فضلا عن أن الجيل الذي ثار لتغيير الأوضاع في الأندلس قد انتهى، وبدأ جيل جديد لم يعانِ مما عانى منه الجيل السابق، ولم ير فائدة من استمرار الفتنة . (Dozy, op. cit., p. 254)

Provencal, op. cit., p. 216. (Y1)

<sup>(</sup>٢٢) ابن الأبار، الحلة، جـ٢، ص٣٦٧.

عهده (٢٣)، فأثار هذا الإجراء حفيظة ابنه الآخر المطرّف، وبدأ يحقد على أخيه محمد أنه فبادله هذا الأخير الشعور نفسه حتى آلت به الحال إلى قتل أحد رجال المطرف، وحينئذ خشي من بطش والده الأمير عبد الله لا سيها وأن أخاه المطرف كان قد أكثر السعاية به عنده (٢٤)، ولذلك كله لم يأمن على نفسه إلا بالفرار من قرطبة إلى عمر بن حفصون (٢٥)، فآواه ابن حفصون وأجاره (٢٦)، إلا أنه ما لبث أن رجع إلى قرطبة بعد أن أعطاه والده الأمير عبد الله الأمان، فعاد أخوه المطرف يحذر منه بل يتهمه بموادة ابن حفصون الأمر الذي حدا بالأمير عبد الله إلى سجن الولد محمد (٢٢)، فبقي في السجن إلى أن أقي في شهر شوال من سنة ٢٧٧ه (٢٨).

وقد اتفقت جماعة من المؤرخين غير قليلة على أن مقتله كان بيد أخيه المطرف (٢٩)، ويروى ابن عذاري (٣٠) أن الأمير عبد الله قد عفا عن ابنه محمد، وأمر بإخلاء سراحه، ولكن أخاه المطرف دخل عليه فقتله قبل خروجه من سجنه مباشرة، أما ابن خلدون (٣١) فيروى أن المطرف قد انتهز

<sup>(</sup>۲۳) ابن عذاري، البيان، جـ ۲، ص ١٥٠.

<sup>★</sup> مما يجدر ذكره هنا أن هذين الأخوين ليسا من أم واحدة (ابن عذاري، ص١٥١).

<sup>(</sup>٢٤) أبن عذاري، البيان، جـ ٢، ص ١٥٠، وقد حدث التباس في عبارة ابن عذاري حول قتل الولد محمد لأحد رجال أخيه المطرف، حيث جعل القاتل هـ و المطرف (ابن عذاري، البيان، الولد محمد لأحد رجال أخيه المطرف، حيث جعل القاتل هـ و المطرف (ابن عذاري، البيان، حـ ٢٠، ص ١٥٠) لكن السياق يفيد ما أثبتناه في المتن، إضافة إلى كون ما ذكرناه يوافق ما أثبته دوزي في مقدمته لكتاب ابن عذاري (محمد دياب، تاريخ العرب في إسبانيا، ص ٢٣٨).

<sup>(</sup>٢٥) ابن الأبار، الحلة، جـ ٢، ص ٣٦٧؛ ابن خلدون، تاريخه، جـ ٤، ص ١٧٥.

<sup>(</sup>٢٦) ابن حيان، المقتبس، جـ٥، ص ١١٢.

<sup>(</sup>٢٧) ابن عذاري، البيان، حـ ٢، ص ١٥٠؛ ابن خلدون، تاريخه، جـ٤، ص ١٧٥.

<sup>(</sup>٢٨) ابن الأبار، الحلة، جـ ٢، ص. ص ٣٦٧-٣٦٨.

<sup>(</sup>٢٩) انظر على سبيل المثال: ابن القوطية، تاريخ افتتاح الأندلس، ص ١١٨، ابن حـزم، نقط، العروس، ص ١٨؛ الحميدي، جذوة المقتبس، ق١، ص ٤١؛ ابن الأبار، الحلة، جـ ٢، ص ٣٦٧؛ ابن الخطيب، أعمال الأعلام، ص ٢٩؛ جهول، ذكر بلاد الأندلس، ص ١٥٥.

<sup>(</sup>٣٠) ابن عذاري، البيان، جـ ٢، ص ١٥٠.

<sup>(</sup>٣١) ابن خلدون، تاریخه، جـ٤، ص.ص ١٧٥ -١٧٦.

خروج والده عن العاصمة قرطبة ذات يوم، فأجهز على أخيه في السجن. وبينها يؤكد هذان المؤرخان حزن الأمير عبد الله على ابنه المقتول حتى هَمَّ بقتل المطرف – حسب قول ابن عذاري (٣٢) فقط – لولا أن أثناه عن ذلك بعض رجال دولته فإن هناك رواية أخرى تفيد بأن الأمير عبد الله لم ينكر على ابنه المطرف فعله (٣٢)، بل قال له على ضوء ما يذكر ابن القوطية (٣٤): «قد سَوَّغْتُك قتل أخيك محمد إذ عاند وخالف»، وبينها – أيضا – يصرح هؤلاء المؤرخين جميعا بقتل المطرف لأخيه محمد فإن هناك ثلة أخرى من المؤرخون تنص على أن الأمير عبد الله هو الذي قتله (٣٥).

والذي نميل إليه بعد استعراض هذه الروايات أن المطرف قد قتل بيده أخاه محمدا، ولكن ذلك وقع بإيعاز من الأمير عبد الله أو على أقل تقدير فإن عملية القتل قد وافقت هوى في نفس الأمير عبد الله؛ خاصة وأنه كان يرى ابنه المذكور من المخالفين المعاندين الذين يستحقون القتل كما يفهم من القول السالف لابن القوطية والذي يُعد من المؤرخين القريبين من فترة الدراسة إلى حدكبير \*. أما ما يبدو من تعارض بين الروايات من كون بعضها يقول بقتل المطرف لأخيه، وكون بعضها الآخر ينص على قتل الأمير عبد الله لابنه فإنه المطرف لأخيه، وكون بعضها الآخر ينص على قتل الأمير عبد الله لابنه فإنه

<sup>(</sup>۳۲) ابن عذاري، البيان، جـ ۲، ص ١٥٠.

<sup>(</sup>٣٣) ابن القوطية، تاريخ افتتاح الأندلس، ص ١١٦؛ النويري، نهاية الأرب، جـ ٢٣، ص ٣٩٦.

<sup>(</sup>٣٤) ابن القوطية ، تاريخ افتتاح الأندلس، ص١١٦.

<sup>(</sup>٣٥) ابن حزم، نقط العروس، ص ٧٨؛ ابن الأثير، الكامل، جـ ٨، ص ٧٣؛ بدر الدين العيني، عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان، مخطوط مكتبة أحمد الشالث، ميكروفلم جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، رقم ٩٥٨، ورقة ١١٥٨.

<sup>★</sup> ويصرح بعض المؤرخين بأن الأمير عبد الله قد قتل ابنه محمدا "في حد من الحدودة (ابن الأثير، الكامل، جد ٨، ص ٧٣؛ العيني، عقد الجيان، ورقة ١٥٨/أ) فهل قتل هذا الأمير لولده مسوغ له بحجة أنه قد خرج عليه، فطبق عليه حد الخروج على والي الأمر فقتله ؟ أم أنه قتله قصاصا ـ لا حدا ـ لأنه كان قد استحل دم أحد رجال المطرف ؟ أم أنه طبق عليه الأمرين معا ؟

يـزول باعتبـار أن موافقـة الأمير عبد الله على إزهـاق روح ابنه محمـد - وإن لم يباشر ذلك بيده - تظهره وكأنه القاتل الحقيقي .

وأيا كانت الحقيقة فقد كتب الأمير عبد الله لابنه المطرف البيعة بولاية العهد، ولكنه ما نشب أن مزَّق هذه البيعة بإيجاء من وزيره عبد الملك بن عبد الله بن أمية (٣٦)، ليس هذا فحسب وإنها أمر بقتله هو الآخر بعد مُدَيْدَةٍ من الزمن، فَقُتل في شهر رمضان من عام ٢٨٢هـ/ ٨٩٥م (٣٧).

ويبدو أن سبب هذه المأساة الجديدة هو أن المطرف قد تبدلت مشاعره نحو والده، وبدأ يعمل للإطاحة به، حيث «كان قبيح النية في أبيه عبدالله، وكان ينوي خلعه» حسب قول ابن القوطية (٣٨)، كما أنه قد فاتح على ما يظهر علماء العصر في هذا الموضوع، ولكنهم رفضوا بشمم الانجراف معه فيما انتواه (٣٩)، فلما نمي إلى علم الأمير عبد الله ما كان يخطط له ابنه المطرف (٢٤)، بالإضافة إلى أنه أيضا تجرأ على سفك دم الوزير عبد الملك بن عبد الله بن أمية في صائفة تلك السنة (٢١)، ولم يلتفت إلى تحذير والده الأمير بعدم التعرض له (٢٤) لما حدث كل هذا لم ير الأمير عبد الله أفضل من بعدم التعرض له (٢٤) لما حدث كل هذا لم ير الأمير عبد الله أفضل من القضاء على هذا الابن حتى قال له بعض وزرائه حينها شاورهم فيه: «إن لم

ولقد قرب الأمير عبد الله أخاه هشاما، فولاه كورة جيان «ونوه به في

<sup>(</sup>٣٦) ابن الخطيب، الإحاطة، جـ٣، ص ٢٧٩.

<sup>(</sup>٣٧) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ٢١٤؛ ابن الأبار، الحلة، جـ٢، ص ٣٦٨.

<sup>(</sup>٣٨) ابن القوطية ، تاريخ افتتاح الأندلس ، ص ١١٦ .

<sup>(</sup>٣٩) ابن القوطية ، تاريخ افتتاح الأندلس ، ص ١١٧ - ١١٨ .

<sup>(</sup>٤٠) ابن القوطية، تاريخ افتتاح الأندلس؛ ابن الخطيب، الإحاطة، جـ٣، ص ٢٨٠.

<sup>(</sup>٤١) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ١١١؛ ابن عذاري، البيان، جـ٢، ص ١٢٤.

<sup>(</sup>٤٢) ابن القوطية، تاريخ افتتاح الأندلس، ص ١١٦؛ النويري، نهاية الأرب، جـ ٢٣، ص ٣٩٦. (٤٣) ابن الخطيب، الإحاطة، جـ ٣، ص ٢٨٠.

<sup>★</sup> وقد ذكر ابن حيان أن معاوية بن هشام \_ أحد القرشيين الذين كان لهم مقام كبير في ذلك العصر \_ قد غضب على المطرف لموقف جرى بينهما، وعندتذ كاشف الأمير عبد الله بأمور عن الولد =

عسكره، وقلده مسيرته في غزواته (٤٤)، واستمر هشام يرفل بهذه المنزلة في الدولة إلى أن اتهم بالتآمر على أخيه الأمير؛ حيث سعى بعض الوزراء إلى الأمير عبد الله بأن الوزير مروان بن عبد الملك بن أمية \* - الممقوت من جانبهم - «قد بايع جماعة من سهاسرة الشر لأخيه هشام . . . ولفقت بذلك شهادات اعتمد القاضي قبولها (٥٤)، و إزاء هذا الحكم الصادر من القاضي قدف الأمير عبد الله بأخيه هذا وبالوزير مروان بن عبد الملك وبعض المتهمين - في غياهب السجن ، ولم يمر سوى أسبوع واحد فقط حتى نفذ حكم الإعدام بهؤلاء في ١٢ من شعبان من سنة ٢٨٤هـ/ ٩٩٧م ، وكان على رأسهم أخوه هشام المذكور (٤٦).

ولقد جرى أيضا موقف آخر يشابه الموقف السابق، وكبان هذه المرة مع أخي الأمير عبد الله القاسم، فلقد ذكر ابن عذاري (٤٧) أن الأمير عبد الله قد اتهم أخاه القياسم «بالقيام عليه في الملك، وإيراده موارد الهلك، فلما كثر بذلك الرفع إليه، وتتابع الكلام فيه عليه رأى بمقتضى الرئاسة، وحكم التدبير والسياسة أن يجبسه» \*\*، وما زال ينقله من سجن إلى آخر (٤٨) حتى

<sup>=</sup> المطرف هذا، فانزعج الأمير أيها انزعاج، فكان ذلك سببا للتعجيل بقتله (ابن الخطيب، الإحاطة، جـ٣، ص ٢٨٠).

<sup>(</sup>٤٤) ابن الأبار، الحلة، جـ ٢، ص ٣٦٧.

 <sup>★</sup> سمى ابن خلدون هـذا الوزير باسم «أمية» (ابن خلدون، تاريخه، جـــ ٤، ص ١٧٦)، ولكن بالعبودة إلى مصادر أقدم من تاريخ ابن خلدون يتضح أن اسمه «مروان» كها كتبناه في المتن (ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ١٢٢) ومروان هذا هو ولد الوزير عبد الملك بن عبد الله بن أمية الذي سبق أن تحدثنا عنه (ابن الأبار، الحلة، جـ ٢، ص. ص ٣٧٣-٤٣٧).

<sup>(</sup>٤٥) ابن خلدون، تاریخه، جُـ٤، ص ١٧٦.

<sup>(</sup>٤٦) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ١٢٢.

<sup>(</sup>٤٧) ابن عذاري، البيان، جـ ٢، ص ١٥٠.

 <sup>★★</sup> ويشير محمد دياب \_ ربها عن رواية أجنبية \_ إلى أن الأمير عبد الله قد سجن أخماه القاسم حين ثبت عنده أنه يؤلب الناس عليه لعدم تحركه للرد على النصارى عقب هزيمتهم للمسلمين في موقعة سمورة عام ٢٨٨هـ/ ٩٠٠م ( محمد دياب، تاريخ العرب في إسبانيا، ص ٢٢٣).

<sup>(</sup>٤٨) ابن عداري، البيان، جـ ٢، ص. ص ١٥١-١٥١.

مات في سجنه مسموما(٤٩)★.

وبينها كان الحاكم الأموي عبد الله يواجه هذه الحوادث الجسام، فإنه قد سار بشكل عام على سياسة أسلافه في تسيير دفة الحكم (٥٠)، فعلى سبيل التمثيل: أحاط نفسه بمجموعة من الوزراء الذين رأسهم في معظم أيامه من يسمى بالحاجب، كما استعان بعدد من القواد والكتاب (١٥)، وكذلك تعاقب على خطة القضاء على مدى عهده عدد من القضاة (٥١).

ولقد كان الأمراء الأمويون من قبله يقربون منزلة أهل العلم والفقه ممن بلغوا في المستوى إلى درجة الفتيا في عصرهم، فيجعلون منهم مستشارين لهم في شؤون الإمارة (٥٣)، وعلى هذا الأثر الحسن استمر الأمير عبد الله، فقرب مشيخة فقهاء عصره (٤٥)، بل شهر عنه أنه «كان يعظم أقدار أهل العلم، ويعرف حقوقهم، ويستدعيهم كثيرا إلى نفسه، ويستفتيهم في أحكامه، ويشاورهم فيها يطرقه من أحداث زمانه» (٥٥)، وفوق ذلك «كان لا يقدم أمرا ولا يؤخره إلا عن مشورة أهل العلم والفقه» (٢٥).

<sup>(</sup>٤٩) ابن الأيار، الحلة، جـ ١، ص ١٢٧.

<sup>★</sup> وبينا يؤكد ابن حزم أن الأمير عبد الله هـ و الذي قتل أخاه بالسم (ابن حزم، نقط العروس، ص ٧٩) فإن ابن عذاري يذكر أن وفاة القاسم قد حدثت على إثر تناوله عَقَاراً منوماً كانت والدته قد بعثته إليه ليعينه على النوم في السجن بعد أن طار النوم من عينيه، وقد أمرته أن يقسم ذلك العَقَار على ثلاثة أيام، ولكنه شربه كله دفعة واحدة فتوفى (ابن عذاري، البيان، جـ ٢، ص ١٥١) ويضع محمد دياب هذه الحادثة سنة ٢٩٠هـ/ ٢٠٩م (محمد دياب، تاريخ العرب في إسبانيا، ص ٢٢٣).

<sup>(</sup>۱۰) حتى ، تاريخ العرب، ص ٢٠٦ : 133 - 133 علي Anwar G. Chejne, op. cit., p. 128 - 133

<sup>(</sup>٥١) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص. ص ٤-٦؛ ابن عذاري، البيان، ص. ص١٥١-١٥٢.

<sup>(</sup>٥٢) الخشني، قضاة قرطبة، ص. ص ١٨٦-٢١١.

<sup>(</sup>٥٣) حسين مؤنس، شيوخ العصر، ص. ص ٧٧-٢٨.

<sup>(</sup>٥٤) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص٨.

<sup>(</sup>٥٥) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ٣٧.

<sup>(</sup>٥٦) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص٣٤.

ولقد حرص الأمير عبد الله على تسهيل أمور رعيته، فخصص وقتا من كل يوم جمعة للنظر في دعاوى العامة، حيث يقعد لاستقبالهم في مجلس عند باب كان قد فتحه في القصر وسياه «باب العدل» (٥٧)، فترفع الدعاوى إليه من خلاله «فلا يتعذر على ضعيف إيصال بطاقة بيده، وإنهاء مظلمة على لسانه» (٥٨) وبذلك أنزل الأمير عبد الله نفسه «في الحكم للمرأة في غزلها، والحمال في ثمن ما يحمله، والدلال في ثمن ما ينادي عليه» (٥٩)، فاغتبطت الرعية بهذا النهج، وانتعشت أحوالها (٢٠٠)، وأصبح كبار القوم «يتحفظون من كل أمر يوجب الشكوى بهم، وينقبضون عن التحامل على من دونهم» (٢١).

هذه التراتيب الإدارية المتميزة لحكومة الأمير عبد الله في رعاية مصالح الشعب، وكذلك ما وصف به هذا الأمير في بعض المصادر من التقوى والصلاح (٢٢)، ومحافظته على الصلوات، وحفظه للقرآن الكريم، وشدة وطأته على الظالمين، ومساعدته للمحتاجين – هذه كلها وما شابهها (٢٣) - رآها البعض أنها لا تعدو أن تكون مظاهر براقة للأمير عبد الله تخفي وراءها شخصية جبارة اعتمدت في حكمها على الإرهاب وسفك الدماء، وأبلغ

<sup>(</sup>٥٧) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ٣٤.

<sup>(</sup>٥٨) ابن عذاري، البيان، جـ٢، ص١٥٣.

<sup>(</sup>٥٩) ابن شعيد، المغرب، جـ١، ص ١٨٥.

<sup>(</sup>٦٠) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص٣٧.

<sup>(</sup>٦١) ابن عذاري، البيان، جـ٢، ص١٥٣.

<sup>(</sup>٦٢) ابن عبد ربه، العقد، جـ٥، ص ٢٢٢؛ الخشني، قضاة قرطبة، ص١٩٩.

<sup>(</sup>٦٣) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ٣٣، ٣٦ \_\_ ٣٧؛ ابن عيذاري، البيان، جر ٢، ص ٥٣٠)؛ بجهول؛ ذكر بلاد الأندلس، ص ٥٣٠)؛ مجهول؛ ذكر بلاد الأندلس، ص ٥٣٠). مع ص ص ١٥٥- ١٥٤.

الأدلة على ذلك هو استحلاله لدماء ابنيه وأخويه (٦٤)، أما أعماله الخيرية فوجهها البعض الآخر على أنها ملفوفة برداء الرياء (٦٥)\*.

وعسير - حقا - أن نفصل برأي قاطع حول هذه القضية، فكل فريق من المؤرخين معه حجته التي يتورك عليها في إصدار حكمه على الأمير عبد الله ولكن ذلك لا يمنع من إبداء بعض الملاحظات فنقول:

١ – صحيح أننا لا نرى أيا من المصادر التي بين أيدينا تبرئ ساحة الأمير عبد الله، وتنفي عدم وقوع مقتل ابنيه محمد والمطرف، ثم مقتل أخويه هشام والقاسم – سيا الأول منها – تحت نظره وبموافقته إلا أن الحكم على الأمير عبد الله من واقع المرحلة الأخيرة من المسألة – وهي عملية القتل – لا يعني مطلقا تحميله دماء المقتولين، أفلا يكون الذنب الذي ارتكبه هؤلاء المقتولون مسوغا للتخلص منهم شرعا وعرفا؟ ★★

٢ - أن أحد العلماء المعاصرين وهو محمد بن وضاح المتوفى سنة ٩٠٠ م قال عن الأمير عبد الله بأنه «من الصالحين المتقين العاملين، روى الحديث كثيرا، وطالع الرأي وأبصر العلم وتفقه، ونظر في السنن،

<sup>(</sup>٦٤) أحمد فكري، قرطبة في العصر الإسلامي (الإسكندرية: مؤسسة شباب الجامعة، ١٩٨٣م)، ص٦٣.

<sup>(</sup>٦٥) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ٣٩؛ ابن عذاري، البيان، ص ١٥٥؛ Dozy, op. cit., p. 258 ؛ (٦٥) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص. ص ٣٩-٤) حتى 

★ ولقد وصف الأمير عبد الله بالبخل الشديد (ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص. ص ٥٠)، لكن وصف 
قال عنه الحجاري بأنه «بخيل بني أمية» (ابن سعيد، المغرب، جد ١، ص ٥٠)، لكن وصف 
الأمير عبد الله بالبخل لا يعنينا كثيرا في هذا المقام.

<sup>★★</sup> ثم إن الأمير عبد الله في مثل هذه المواقف لم يكن فذا من بين أمراء بني أمية في الأندلس، فلقد قتل عبد الرحمن الداخل ابن أخيه المغيرة بن الوليد بن معاوية حين علم بتخطيطه لخلعه (ابن الأثير، الكامل، جـ ٦، ص ٧٤)، كما أن عبد الرحمن الناصر قد قتل ابنه عبد الله، لأنه أنكر عليه أسلوبه في الحكم (ابن حزم، جمهرة أنساب العرب، ص ١٠١) وكذلك قتل عمه العاصي بن الأمير عبد الله وابن عم والده محمد بن عبد الجبار بن الأمير محمد بسبب تورطهما في الإطاحة به (ابن عذاري، البيان جـ ٢، ص . ص ١٠١٠).

وحفظ القرآن، وثقف القراءة، وقام بالكتاب، وراعى الفرائض والنوافل، وأكثر الصوم والصلة، وكان يلتزم الصلوات الخمس في المسجد الجامع»(٦٦).

وإذا تصفحنا سيرة ابن وضاح وجدناه «إماما ثبتا، عالما بالحديث، بصيرا به، متكلما على علله، كثير الحكايات عن العباد، ورعا وفقيرا، زاهدا متعففا» (٦٧). ومن كانت هذه خلاله، فضلا عن أنه لم يتردد على بلاط الأمير عبد الله، ولم يتول وظيفة في حكومته (٦٨) فإنه من الأحرى الوثوق بكلامه أكثر من غيره عن هذا الأمير الأموي؛ ناهيك عن كونه – أعني ابن وضاح – قد عايش ما حدث بين الأمير وبين ابنيه وأخيه هشام\*.

بقي أمر مناقشته - فيما يبدو - من الأهمية بمكان، وهو ما ذهب إليه بعض المؤرخين من أن الأمير عبد الله قد ودع الدنيا وترك الإمارة الأموية دون أن يعهد في حكمها لأحد من بعده (٦٩)، فاعتلى عرشها عندئذ حفيده عبد الرحمن بن محمد (الناصر) بعد أن زهد أعمامه - أبناء الأمير عبد الله - فيها، نظرا لما يحف بها من أخطار (٧٠).

<sup>(</sup>٦٦) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص٣٦.

<sup>(</sup>٦٧) ابن فرحون، الديباج المذهب، جـ ٢، ص ١٨٠.

<sup>(</sup>٦٨) للتحقق من ذلك. انظر أحباره في: ابن الفرضي، تاريخ علماء الأندلس، جـ٧، ص. ص ١٥٠-١٥٤؛ الضبي، بغية ص. ص ١٥٠-١٥٤؛ الضبي، بغية الملتمس، ص. ص ١٥٣-١٣٤؛ ابن فرحون، الديباج المذهب، جـ٧، ص. ص ١٧٩-١٨١.

<sup>★</sup> ولقد رجح علي محمد حمودة أن يكون زُهْدُ الأمير عبد الله بالدنيا « في آخر أيامه لما دنا أجله، وأحس بأوزار الغدر التي تحملها» حسب تعبيره ... (علي حمودة، تاريخ الأندلس السياسي والعمراني والاجتماعي (القاهرة: دار الكتاب العربي، ١٣٧٦هـ/ ١٩٥٧م)، ص ١٨٤). ولكن وصف ابن وضاح المتوفى سنة ٧٨٧هـ/ ١٩٥٠م للأمير عبد الله حكما في المتن عنقض هذا الرأي.

<sup>(</sup>٦٩) ابن حزم، نقط العروس، ص٥٦.

<sup>(</sup>٧٠) سالم، تاريخ المسلمين، ص ٢٧٩؛ العبادي، في تاريخ المغرب، ص ١٧٩.

على أن مَنْ يتأمل في سيرة عبد السرحن الناصر قبل ولايته، وكذلك في الطريقة التي اعتلى بها العرش بعد جده عبد الله يتضح له أن الأخير لم يترك السلطة شوري من بعده، فيأتي أبناؤه فيزهدون فيها، وإنها كان قد انتخب لها حفيده عبد الرحمن المذكور، فعبد البرحن هذا وليد قبيل مقتل والده بشلاثة أسابيع (٧١)، ولذا عطف عليه جده عبد الله، وأحسن تربيته (٧٢)، وأوكل إلى أعلام العصر تعليمه (٧٣)، ثم ظهرت من الأمير عبد الله علائم عديدة تشير إلى أنه قرر استخلافه في الحكم من بعده منها أنه جعله كاتب سره، والمرافق له في الحضر والسفر، كما أنه أسكنه معه في قصر الإمارة دون بنية (٧٤)، وكانت عادة الأمراء الأمويين إسكان ولى العهد معهم في القصر دون غيره من كبار أفراد الأسرة (٧٥)، وبما يوحى أيضا بأن الأمير عبد الله قد عهد إلى عبد الرحمن بولاية العهد أنه كان يعمد إلى إنابته في بعض الأعياد والمناسبات، فيقعده «مقعد نفسه لتسليم الجند عليه»(٧٦)، ثم إن من أنصب العلامات على استخلاف الأمير عبد الله لحفيده عبد الرحمن أنه لما مرض المرض الذي توفي فيه قدم خاتم الملك له بالذات (٧٧)، بل إن مبايعة أعمام عبد الرحمن كلهم له قبل إهالة التراب على جثمان والدهم عبد الله (٧٨) تدل دلالة جلية أن أمر الحكم في الإمارة الأموية بعد الأمير عبد الله قد حسم منذ زمن.

<sup>(</sup>٧١) الحميدي، جذوة المقتبس، ق١، ص ٤٤؛ ابن عذاري، البيان، جـ٢، ص ١٥٧.

<sup>(</sup>٧٢) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ٣٩؛ ابن الخطيب، أعمال الأعلام، ص ٢٩.

<sup>(</sup>٧٣) ابن حيان، المقتبس، جـ٥، ص ٤١.

<sup>(</sup>٧٤) ابن عذاري، البيان، جـ ٢، ص ١٥٧؛ مجهول، أخبار عبد الرحمن الناصر، ص٢٩.

<sup>(</sup>۷۵) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ١٦،١٤.

<sup>(</sup>٧٦) ابن عذاري، البيان، جـ ٢، ص ٥٥؛ مجهول، أخبار عبد الرحمن الناصر، ص ٢٨.

<sup>(</sup>٧٧) مجهول، أخبار عبد الرحمن الناصر، ص ٢٩.

<sup>(</sup>٧٨) مجهول، أخبار عبد الرحمن الناصر، ص. ص ٢٩-٣٠٠.

#### ثانيا : آثار الفتينة على الأندلس

مما ينبغي أخذه بنظر الاعتبار قبل تعداد أوجه آثار الفتنة على الأندلس هو أن هـذه الفتنة قـد امتدت فترة زمنية ليست قصيرة ، هذا من جانب ، ومن جانب ثانِ أنها لم تكن على وتيرة واحدة طوال تلك الفترة، ومن جانب ثالث أنها اختلفت من منطقة إلى منطقة؛ فأهل بعض الأماكن اكتووا بلظاها أكثر من أهل أماكن أخرى، ومن هذا المنظور فإن هناك شتيتا من الآثار التي خلفتها الفتنة على الأندلس في الربع الأخير من القرن الثالث الهجري، ويمكن حصرها في ثلاث صور، الأولى: آثـار مباشرة ومستمـرة ما استمـر النزاع بين الناس في البلاد. والثانية: آثار - أيضا - مباشرة، ولكنها ازدادت وضوحا بدوام النزاع. والشالشة: آثار تكونت على المدى البعيد، فظهرت معالمها في أواخر عهد الأمير عبد الله أو بعده بقليل.

فمن أبين الآثار أن الأندلس فقدت جموعا كبيرة من مواطنيها، فليس هناك خسائر في الأرواح أفدح على الأمة مما ينجم عن قتال بعضها بعضاً، إذ أن الحروب الداخلية تفنى الكثير من الضحايا من كلا الطرفين المتقاتلين اللذين هما ليسا - في واقع الأمر - إلا الأهالي، وهذا ما وقع في الأندلس في ذلك الحين، ففي أوائل الفتنة جرت مذابح جماعية رهيبة لبعض العناصر السكانية في مناطق مختلفة من البلاد، نسرد أمثلة لبعض منها، فقد قضى المولدون في الثغر الأعلى على كثير من العرب، يقول العذري(٧٩) عن لُبّ بن موسى القَسَوي إنه «قتل . . . عرب سَرَقُسْطَة من قبائل شتى ، أخرجهم إلى بُقَيْرة \* فقتلهم بها بمرج يعرف بمرج العرب»، وبالمقابل فإن العرب في بعض

<sup>(</sup>٧٩) العذري، نصوص عن الأندلس، ص ٣١.

<sup>★</sup> بُقَيْرة Viguera من أعمال تُطِيلَة (ياقوت، معجم البلدان، جـ ١، ص ٤٧٣) تقع إلى الشمال الغربي منها على بعد واحد وتسعين كيلو مترا (العسلى، عبد الرحمن الناصر، ص ٦٣، حاشية ١) وهي الآن تابعة لمقاطعة لوجرونيو (ابن حيان، المقتبس، تحقيق مكي، ص ٤٣٨، تعليق ٦٢).

الكور فعلوا الشيء نفسه بالمولدين والنصارى، ففي إشبيلية حمل العرب السيف على المولدين «بداخل المدينة وأحوازها وعلى من ضامهم من الأعاجم، فلم يدعوا منهم أحدا إلا قتلوه، وأخذوا ماله، ففنيت المولدة بإشبيلية إلا قليلا»(٨٠).

ولقد حدث في إلْبِيرَة معارك طاحنة بين العرب والمولدين فتمخض عن ذلك هلاك خلق عظيم من كلا الجانبين \*، ثم إن البربر قاموا في بعض الكور بالقضاء على سكان قرى بكاملها، من ذلك أنهم هاجموا في طليعة عهد الأمير عبد الله قرية طَلْيَاطَة من كورة إشبيلية، «فقتلوا كل من وجدوه بها»(٨١)، ثم شنوا الغارات على كل مناحي إشبيلية، ثم ما لبثوا أن رحلوا عنها «بعد أن أفقدوا خلقا من أهلها»(٨١).

ولما تبلورت تقريبا سيادة كل عنصر من العناصر السكانية على منطقة من مناطق الأندلس بعد تلك المجازر الجماعية لم تتوقف موجة سفك الدماء، إذ استمرت حتى نهاية عهد الأمير عبد الله، ولكنها أصبحت محدودة النطاق، وأقل ضراوة – فيما يبدو – مما حدث في أوائل الفتنة، إذ كان عدد القتلى يخضع غالبا لما يحدث من نزاع بين المتمردين مع بعضهم بعضا حول مناطق النفوذ، أو ما ينتج عن حرب حكومة قرطبة لمؤلاء المتمردين.

ولقد انتشر - أيضا - إبان الفتنة نهب الأموال، والسطو على الممتلكات ولدينا نهاذج عديدة تحكي هذا الواقع، نكتفي بذكر بعضها، ففي كورة إلْبِيرة كان زعيم العرب سوار بن حمدون سنة ٢٧٦هـ/ ٨٨٩م «يفتتح حصون المُسَالِة والنصارى، ويقتل من يظفر به منهم فيها، ويغنم أموالهم» (٨٣٠). وفي

<sup>(</sup>۸۰) ابن حیان، المقتبس، ق۳، ص ۸٤.

<sup>★</sup> انظر. الفصل الثالث من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٨١) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص٦٩.

<sup>(</sup>٨٢) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ٦٩.

<sup>(</sup>۸۳) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص٥٥.

بداية فتنة كورة إشبيلية تعرضت أموال الناس فيها للنهب، فلقد ورد أن البربر - مشلا - قاموا بشن الغارات على جميع جهات الكورة «حتى ملؤوا أيديهم بالغنائم»(٨٤)، كما أن بعض أهالي شَــنُونَة قصدوا جزيرة المنذر عبد الرحمن عم الأمير عبد الله الكائنة عند مصب نهر الوادي الكبير، حيث كان فيها مئة من الخيل ومئتان من البقر، فاستاقوها كلها، وأخذوها غنيمة لهم بعد قتل الرجل الموكل بحراستها (٨٥)، ثم إن عمر بن حفصون استحل أموال المخالفين له في الجنوب الأندلسي في مستهل عصر الأمير عبد الله، فما زال يغير هنا وهناك إلى أن «استحوذ على أهل الكور وأموالهم» على حد تعبير ابن عذاري (٨٦)، والظاهر أن ابن حفصون دَأْبَ على انتهاج مثل هذا الأسلوب حتى نهاية عهد الأمير عبد الله؛ إذ أننا نراه في سنة ٢٩٧هـ/ ٩٠٩م قد اجتمع مع حليفيه ابن مَسْتَنَة وابن هُذَيل وأغاروا على نواحى جَيَّان «فأصابوا الدواب والبقر والمواشي، فأثقلوا وانضووا إلى حصن جَريشَة بالغنائم» (٨٧، ولقد انعكس أثر هذا النهب للأموال والممتلكات على ما يجلب إلى الأسواق من سلع (٨٨)، إذ اختلط حلالها بحرامها، فتحرّج الناس من شرائها، وعرض ذلك على أحد الفقهاء المعاصرين للفتنة الذي افتى بأن «مَنْ أراد الورع فلا يشتري من تلك الأسواق شيئاً، إذ كان الأغلب فيها الحرام»(٨٩).

<sup>(</sup>٨٤) ابن حيان، المقتبس، ص ٦٩.

<sup>(</sup>۸۵) ابن حیان، المقتبس، ص ۷۲.

<sup>(</sup>٨٦) ابن عُذاري، البيان، جـ٢، ص١٢٢.

<sup>(</sup>۸۷) ابن حیان، المقتبس، ق۳، ص ۱٤٥.

<sup>(</sup>٨٨) إبراهيم القادري بوتشيش، أزمة التجارة في الأندلس في أواخر عصر الإمارة، مجلة المناهل، السنة ١٢، العدد ٣٢، ص ٢٣٥.

<sup>(</sup>٨٩) الونشريسي، المعيار المعرب، جـ٦، ص ١٨٧.

من الآثار التي خلفتها الفتنة وقدوع بعض عناصر المجتمع الأندلسي أسارى لدى إخوانهم من العناصر الأخرى حيث نلحظ في العديد من الحروب التي دارت بين الطوائف الاجتهاعية من ناحية أو بينها وبين الإمارة الأموية من ناحية أخرى – نلحظ أنها كانت تسفر عن مجموعة من الأسرى يقتادهم الطرف المنتصر (٩٠). كما تولد كذلك عن الفتنة حدوث حالات سبي لبعض الأهالي على أيدي المتغلبين عليهم من مواطنيهم، فعمر بن حفصون المعض الأهالي على أيدي المتغلبين عليهم من مواطنيهم، فعمر بن حفصون أموالهم، وسبى ذراريهم (٩١)، وكذلك فعل البربر الذين هاجموا قرية طَلْيَاطة من إشْبِيليَة – آنفة الذكر – إذ «قتلوا كل من وجدوه فيها، واستباحوا أموالهم، وسبوا ذراريهم (٩٢).

وإذا كان الأسرى عادة من المحاربين الذين قبد لا يُلام آسرهم كثيرا في استخدام هذا الأسلوب معهم فإن مسألة سبي النساء والأطفال بادرة خطيرة في تعامل المسلمين في الأندلس إبان الفتنة مع بعضهم بعضاً، ولذا فقد انزعج أحد العلماء المعاصرين - وهو محمد بن وَضّاح (٩٣) الذي سبق أن أشرنا إليه - من تلك الحالة التي تمر بها البلاد، فطفق يردد في مجالسه أكثر من مرة قوله «كتابُ الله قد بُدل، وسنة رسول الله عليه قد غُيرت، ودماءٌ قد سُفكت، وكرائم قد سُبيت . . . » \* .

<sup>(</sup>۹۰) ابن حيسان، المقتبس، ق٣، ص ٥٨، ١٠٣، ١١٣، ١١٨، ١٢١، ١٤٥؛ العسسلري، نصوص عن الأندلس، ص ٣٧، ٦٥؛ ابن عذاري، البيان، ص ١٣١، ١٤١.

<sup>(</sup>٩١) ابن عذاري، البيان، جـ٢، ص ١٢٢.

<sup>(</sup>٩٢) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ٦٩.

<sup>(</sup>٩٣) البدع والنهى عنها، ص ٨٤.

<sup>★</sup> وقد كتب العالم اللغوي المعاصر \_ أيضا \_ يزيد بن طلحة العبسي إلى أهل قرمونة كتابا يحضهم على الطاعة، وقد أشار في كتاب هذا إلى وجوب «تأليف الشمل، وحقن الدماء، وتحصين الفروج والأموال» (الزبيدي، طبقات النحويين، ص ٢٧١).

ويبدو أن الأُسْرَ والسبي قد أفضى في تلك الأيام إلى أثر أفظع وهو استعباد الأحرار، وجعلهم مماليك يُباعون ويشترون؛ حيث «كثر بيع الأحرار في فتنة ابن حفصون»، كما يقول الونشريسي (٩٤)، فأثيرت هذه القضية مرات أمام فقهاء العصر (٩٥)، ولكنهم على كل حال فصلوا فيها بأن يكلف «السيد إقامة البينة على صحة ابتياعه، وأن المملوك كان ملكا لبائعه» (٩٦)، أو بعبارة أخرى «بحمل البينة على كل من ادعى ابتياعا في مملوك أو أمة في موضع الفتنة، وحيث لا يتسلط الحق»(٩٧).

ولقد انعكست آثار الفتنة في الأندلس كذلك على المعالم العمرانية، ويمكن أن نلمس هذا في مظهرين: أولهما: ذلك التخريب الذي حدث للمدن أو الحصون سواء من جانب المتمردين أو بفعل الإمارة الأموية ذاتها، حيث نجد أماثيل عديدة على ذلك نذكر هنا بعضا منها، فمدينة بَاغُة الواقعة في شمال غربي كورة إلْبِيرة «خربت. . . بفتنة سعيد بن مَسْتَنَة» (٩٨٠). كما أن جيوش حكومة قرطبة كانت تعمد أحيانا إلى تهديم الحصون والمعاقل التي ترى في هدمها إضعافا لهذا المتمرد أو ذاك، فحينها خرج الأمير عبدالله بنفسه في الحملة العسكرية عام ٢٧٩هـ/ ٢٩٨م لإخضاع سعيد بن مستنة، بنفسه في الحملة العسكرية عام ٢٧٩هـ/ ٢٩٨م لإخضاع سعيد بن مستنة، وبَنخَعَ هذا الأخير بالطاعة لم يقبلها الأمير منه إلا بعد أن اشترط عليه «هَدُم حصن كركبولية، فَفَعَلَ ذلك بمرأى من الأمير حتى غادره قاعا صفصفا» (٩٩)، وكذلك عندما عجز المطرف بن الأمير عبد الله عن فتح مدينة

<sup>(</sup>٩٤) الونشريسي، المعيار المعرب، جـ٩، ص ٢٢٠.

<sup>(</sup>٩٥) ابن سهل ، وثائق في أحكام قضاة أهل الذمة ، ص ٨٥؛ السونشريسي ، المعيار المعرب، ص ٢٠٥؛ السونشريسي ، المعيار المعرب،

<sup>(</sup>٩٦) الونشريسي، المعيار المعرب، ص. ص ٢١٩-٢٢٠.

<sup>(</sup>٩٧) ابن سهل، وثائق في أحكام قضاة أهل الذمة، ص ٨٥.

<sup>(</sup>٩٨) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ٢٧.

<sup>(</sup>٩٩) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص.ص١٠٦-١٠٧.

إشبيلية عام ٢٨٢هـ/ ٨٩٥م قصد حصناً قريباً منها على طريق قرطبة وهو حصن الزَّعْوَاق - الذي يبدو أنه على نهر الوادي الكبير - ، فانتهب ما فيه «ثم هدمه وحرقه ، وقطع أشجاره ، وعفى آثاره ، وَأَمَرَ فأُحْرِقَتْ المراكبُ بفنائه والخشب والآلات التي كانت فيه فصير قاعا صفصفا » حسبها يروي الرازي (١٠٠٠) كما استخدمت الإمارة الأموية أسلوب ضرب المرافق الحيوية العمرانية في صراعها مع ابن حفصون ، ففي عام ٢٨٠هـ/ ٨٩٣م - على سبيل المثال - قام الجنود الأمويون بهدم مُنية \* ابن حفصون الواقعة حول ببشتر (١٠٠١) ، ثم تقدموا إلى كنيسة مجاورة فشرعوا في هدمها (١٠٠١) ، وقد «تمادى الهدم على المنية والكنيسة فصيرتا دكا» (١٠٠٠) .

أما المظهر الثاني الذي انعكس على المعالم العمرانية في الأندلس بأثر من المفتنة فقد كان على النقيض من المظهر الأول، وهو ما يحق لنا أن نصفه بالعمارة الحربية، فلقد كان من البدهي أن يهب المتمردون كافة في أرجاء الأندلس لتقوية وسائل الدفاع في مناطقهم (١٠٤)، وذلك لدرء الخطر الذي

<sup>(</sup>۱۰۰) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ١١٤.

 <sup>◄</sup> والمُنْيَةُ في عرف الأندلسيين، قصر ريفي تحوطه مزرعة (حسين مؤنس، فجر الأندلس، ص ٩٤٥،
 أحمد فكري، قرطبة في العصر الإسلامي، ص ١٨٢).

<sup>(</sup>۱۰۱) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص١٠٨.

<sup>(</sup>١٠٢) ابن الخطيب، الإحاطة، جـ٣، ص ٢٧٩.

<sup>(</sup>١٠٣) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص. ص ١٠٨ - ١٠٩، لزيد من الأمثلة على تدمير الحصون والمدن في الأندلس زمن الفتنة، انظر: (ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ٢٣، ١١٠، ١١١، ١٤٠ ، والمدن في الأندلس زمن الفتنة، انظر: (ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ٢١٠)، ولقد رجح العبادي أن تكون مدينة سالم قد خربت في الفتنة أيام الأمير عبد الله، فلما ولي عبد الرحمن الناصر قام بإعادة بنائها (في تاريخ المغرب والأندلس، ص ٢٢٣).

<sup>(</sup>١٠٤) مانويل جـوميث مورينو، الفن الإسلامي في إسبانيا، ترجمة لطفي عبد البـديع والسيد محمود عبد العزيز سالم (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٧٧م)، ص ٧٠.

قد يأتي من مجاوريهم المتفقين معهم في العصيان على حكومة قرطبة، ثم لا تقاء هجهات جيوش هذه الحكومة عند محاولتها إخضاعهم، وعلى هذا قلها نلحظ متمردا في فترة الدراسة لم يعتن أشد العناية بتلك الوسائل الدفاعية، فكان من آيات ذلك تجديد بناء أسوار المدن والحصون والقلاع، علاوة على إنشاء حصون وقلاع جديدة، والأمثلة في هذا الباب كثيرة نجتزىء بذكر بعض منها؛ فعندما التجأ العرب إلى غَرْنَاطة في أوائل عهد الأمير عبد الله خوفا على أنفسهم من المولدين، كان سورها مثلوما، فطفقوا يرعمونه، فكانوا يقاتلون أولئك المولدين في النهار "ويبنون سورهم بالليل بالشمع» على حد تعبير ابن حيان (١٠٠٥)، كما أن بكر بن يحيى - صاحب كورة أُكشُونبة في غربي الأندلس ـ اهتم بقاعدة هذه الكورة مدينة شَنتَمريَّة، وحصنها بشدة (١٠٠١) لل درجة أنه "اتخذ عليها أبواب حديد ملبسة عجيبة الصنعة» (١٠٠٧)، وبنو ذي النون في كورة شَنْتَ بَرِيَّة في وسط الأندلس قاموا بتجديد بناء الحصون الموجودة في هذه الكورة حينها نبذوا الطاعة (١٠٠١)، ثم أنشأوا أيضا فيها الموجودة في هذه الكورة حينها نبذوا الطاعة (١٠٠١)، ثم أنشأوا أيضا فيها حصوناً ومعاقل جديدة (١٠٠١)، كما أن زعيم العرب سوار بن حدون قام حصوناً ومعاقل جديدة أنحاء متفرقة من كورة إلْبِيرَة (١١٠)، ونظرا لهذا الاهتهام بتشييد عدة حصون في أنحاء متفرقة من كورة إلْبِيرَة (١١٠)، ونظرا لهذا الاهتهام

<sup>(</sup>١٠٥) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ٢٠–٦٣.

<sup>(</sup>۱۰٦) ابن عذاري، البيان، جـ۲، ص ١٣٧.

<sup>(</sup>١٠٧) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص.ص١٥-١٦.

<sup>(</sup>۱۰۸) ابن حيـــان، المقتبس، ق٣، ص ١٧، ١٨، ١٩؛ الحميري، الروض المعطار، ص.ص٥١-٥٢.

<sup>(</sup>١٠٩) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ١٧.

<sup>(</sup>۱۱۰) ابن الخطيب، الإحاطة، جـ ٤، ص ٢٧٠؛ انظر أمثلة أخرى في: ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ١٥، ٢٧، ٢٩، ٣١، ١٥، ١٦، ٩١، جـ ٥، ص ١٤٨؛ ابن عـ ذاري، البيان، جـ ٢، ص ١٤٨؛ ابن عـ ذاري، البيان، جـ ٢، ص ١٣٦، ١٣٧، ١٣٩.

المتزايد من المتمردين بالعمائر الحربية، فإنه ليس غريبا أن يبلغ بعضها في زمن الفتنة مبلغا عظيما من المنعة والتحصين، فهذه - مشلا - قاعدة عمر بن حفصون الرئيسة (بُبَشْتُر) لما دخلها عبد الرحمن الناصر «أيقن أن لا نظير لها في الأرض حصانة ومنعة واتساع قرارة» كما يقول ابن عذاري (١١١).

وإذا كنا فيها مضى قد أشرنا إلى أن الإمارة الأموية قد استعملت أسلوب هدم المعالم العمرانية ذات الأهداف الحيوية اجتهادا منها في قص أجنحة المتمردين فإنها من وجهة أخرى رأت من مصلحتها أحيانا القيام بتجديد أو بناء الحصون والمسالح في بعض الأماكن، وذلك من أجل التضييق على الخارجين عن طاعتها، أو مراقبة تحركاتهم، كها فعلت مع سعيد بن هذيل صاحب حصن المُنتِلُون في كورة جَيَّان ، حيث بنت حول حصنة المذكور عام ٢٩٧ه ما ٢٩٠ م بعض القواعد العسكرية، وشحنتها بالرجال (١١٢)، وقد يدخل في إطار هذه السياسة بناء مدينة لَوْشَة عمام ٢٨٠ه م ٢٨ه الم قرطبة بعد نجاحه في مهمة عسكرية في الجنوب وهو في طريق عودته إلى قرطبة بعد نجاحه في مهمة عسكرية في الجنوب الأندلسي (١١٤).

أما إذا انتقلنا إلى أثر الفتنة في الزراعة فلا بد أن الفلاحين انشغلوا عن الاهتمام بمزارعهم حينها نشب النزاع المحلي بين مواطنيهم، وربما خُرِّبت

<sup>(</sup>۱۱۱) ابن عذاري، البيان، جـ٢، ص١٩٦.

<sup>(</sup>١١٢) ابن عذاري، البيان، جـ٢، ص ١٤٦.

<sup>★</sup> لَوْشَة Loja من أعمال كورة إلبيرة، تقع على نهر شنيّل (ابن الخطيب، اللمحة البدرية، ص ٢٨) حيث يخترقها من الشمال، وهي إلى الغرب من غرناطة على بعد حوالي خسة وخسين كيلو مترا (عنان، الآثار الأندلسية، ص ٢٣٥).

<sup>(</sup>١١٣) ابن عذاري، البيان، ص ١٢٤؛ ابن الخطيب، اللمحة البدرية، ص ٢٨.

<sup>(</sup>١١٤) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ١٠٩؛ ابن الخطيب، الإحاطة، جـ٣، ص ٢٧٩.

نتيجة لذلك المزارع التابعة للطرف المغلوب، فيسارع أصحابها بالرحيل عنها وهجرانها، ومن هذا القبيل ما ذكر مِنْ أن عمر بن حفصون حجر على قرطبة منطلقًا من حصن بُلاي، وعندئذ « جَلَتْ الكنبانية » حسبها عبر به ابن الخطيب (١١٥) وكلمة الكنبانية أصلها من كلمة Campesino الإسبانية، وتعني الفلاحين «أو الزراع الذين يزرعون الأرض المنبسطة»(١١٦).

وإذا كانت المصادر يندر فيها الإشارة إلى الأضرار التي لحقت بالزراعة في الأندلس إثر النزاع بين طوائف المجتمع فإننا نجد بيان تلك الأضرار في تفاصيل حروب الإمارة الأموية ضد المتمردين، فالجيوش الأموية النافرة من قرطبة نحو المناطق المتمردة لا تفتأ - منذ أول عهد الأمير عبد الله إلى آخره -تتفنن في إضعاف خصومها بكل الوسائل الميسرة لها، فكان من أبرز تلك الوسائل تدمير المزارع التابعة لهذا الثائر أو ذاك، وقد جاء وصف ذلك في المصادر في عدة صيغ منها: إفساد «الغلات والثار»(١١٧)، أو تحطيم «الزروع والأشجار» (١١٨)، أو «إفساد الزروع، وقطع الأشجار» (١١٩)، أو «إفساد النزرع، وإحراق القرى «١٢٠)، أو «الإحراق والتدمير، والانتساف والتغيير»(١٢١)، ونحو ذلك من الصيغ التعبيرية(١٢٢).

<sup>(</sup>١١٥) ابن الخطيب، الإحاطة، جـ٤، ص ٤١.

<sup>(</sup>١١٦) ابن الخطيب، الإحاطة، جـ٤، ص ٤١، حاشية ٢.

<sup>(</sup>١١٧) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ٥٣.

<sup>(</sup>١١٨) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ٩٩.

<sup>(</sup>١١٩) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ١٠٩.

<sup>(</sup>١٢٠) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ١٤٠.

<sup>(</sup>١٢١) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ١٤١.

<sup>(</sup>١٢٢) انظر أمثلة أخـري في ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ١٠١، ١١١، ١١٢، ١١٣، ١١٤، البيان، جـ ٢، ص ١٤٢، ١٢٤، ١٤٠، ١٤٣.

ومن المفيد هنا الإشارة إلى أن أثر الفتنة على الشروة الزراعية في الأندلس قد اتضح بشكل ساطع في كورة رَيَّة، لا سيها في حصن بُبُشْر – معقل عمر بن حفصون – وفيها حوله من أراض، حيث كان لهذا الحصن قبل ثورة ابن حفصون «قرى كثيرة، وحصون خطيرة، وما حوله كثير المياه والأشجار، والثهار والكروم، وشجر التين، وأصناف الفواكه والزيتون» (١٢٣)، فلم يبق من كل ما سبق إلا القليل، وما ذاك إلا لأن «فتنة ابن حفصون أتت على أكثر ذلك» على حد قول الحميري (١٢٤). وقد نتج عن ذلك كله ضآلة الإنتاج الزراعي في البلاد واقتصاره على المواد المعاشية الاستهلاكية كما يتضح ذلك من خلال النوازل المعاصرة لفترة الدراسة (١٢٥).

وحيث إن التجارة بين مختلف مدن الأندلس كان عهادها شبكة ضخمة من الطرق الداخلية (١٢٦) فإن ما حدث من فتنة في مناحي البلاد قد خلخل أولا التجارة في تلك المناحي، ثم قطع ثانيا تلك الطرق الرابطة بينها، فتأثرت الحركة التجارية الداخلية في الأندلس في بعض أيام الربع الأخير من القرن الثالث الهجري، ولدينا مثال يفسر هذه الظاهرة أجلى تفسير، فالعاصمة قرطبة كانت قد تردت أحوالها الاقتصادية في النصف الأول من عهد الأمير عبدالله لأمور كثيرة كان من بينها انقطاع حبل الاتصال بينها وبين المدن الأخرى، وكانت إشبيلية على رأس هذه المدن، فلها اصطلحت المحكومة الأموية مع حاكم إشبيلية إبراهيم بن حجاج أخذ الوضع الاقتصادي لأهالي قرطبة يتحسن تدريجيا (١٢٧)، ويصور ذلك ابن

<sup>(</sup>١٢٣) الحميري، الروض المعطار، ص ٧٩.

<sup>(</sup>١٢٤) الحميري، الروض المعطار، ص٧٩.

<sup>(</sup>١٢٥) إبراهيم بوتشيش، أزمة التجارة في الأندلس، ص ٢٣٣.

<sup>(</sup>١٢٦) محمد محمد المليجي، الحياة الاقتصادية في الأندلس، ص١٤٧، ١٥٢.

<sup>(</sup>١٢٧) ابن القوطية ، تاريخ افتتاح الأندلس، ص١٢٣ .

حيان (١٢٨) بقوله: «فصلحت أحوال قرطبة بانفتاح طريق إشبيلية، وموالاة صاحبها، وصارت سببا لانفتاح باب غربي الأندلس، ودرور المعائش منه بقرطبة». ومن ناحية أخرى فقد استطاعت بعض الكيانات السياسية المنفصلة عن الإمارة - لا سيها الواقعة على السواحل - استطاعت أثناء الفتنة أن تتحكم في التجارة الخارجية، وتحتكرها لنفسها، مثلها حدث في إشبيلية وبجانة وكذلك في الجزيرة الخضراء الخاضعة لعمر بن حفصون (١٢٩).

ولعل اشتعال الحروب الشاملة في أنحاء البلاد، وما نجم عنها من فوضى إدارية ، وآثار سيئة على الأحوال الاقتصادية - لعل كل ذلك قد أفضى إلى أن تشهد الأندلس في ذلك العصر مجاعات قاسية أعقبها في بعض السنوات أمراض أودت بحياة الكثيرين، ففي سنة ٢٨٥هـ/ ٨٩٨م أتى على الأندلس بعامة مجاعة شديدة (١٣٠)، كما شملت أيضا بـ الد المغرب (١٣١)، وقد بولغ في أثرها حتى قيل إنه من شدتها «أكل الناس بعضهم بعضا»(١٣٢)، ولقد انتشر بعدها أوبئة راح ضحيتها أعداد غفيرة من الخلق، بحيث يصعب إحصاؤهم فكان يدفن في القبر الواحد جموع منهم لكثرة الموتى، وقلة من يقوم بهم، بل إنهم كانوا فوق ذلك يدفنون «من غير غسل ولا صلاة»(١٣٣).

ولقد حدد صاحب ذكر بلاد الأندلس (١٣٤) حدوث هذه الأوبئة، وما تكشف عنها من وفيات - حدده بعد المجاعة متقدمة الذكر بثلاث سنوات،

<sup>(</sup>١٢٨) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ١٣١.

<sup>(</sup>١٢٩) إبراهيم بوتشيش، أزمة التجارة في الأندلس، ص ٢٤١.

<sup>(</sup>١٣٠) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ١٢٧؛ ابن عذاري، البيان، جـ٢، ص ١٣٩.

<sup>(</sup>١٣١) ابن أبي زرع، الأنيس المطرب، ص ٩٧.

<sup>(</sup>١٣٢) ابن أبي زرع، الأنيس المطرب، ص ٩٧.

<sup>(</sup>١٣٣) ابن أبي زرع، الأنيس المطرب، ص ٩٧؛ مجهول، ذكر بلاد الأندلس، ص ١٥٦.

<sup>(</sup>١٣٤) مجهول، ذكر بلاد الأندلس، ص ١٥٦.

أي في سنة ٢٨٨هـ/ ٩٠٠م، أما ابن أبي زرع (١٣٥) فإنه لما ذكر مجاعة سنة ٢٨٥هـ/ ٩٨٨م أردف قائلا: «ثم أعقب ذلك وباء ومرض وموت كثير هلك فيه من الناس ما لا يحصى». ونستطيع التوفيق بين هاتين الروايتين بالقول إن الأمراض التي هلك الناس بسببها قد بدأ حدوثها منذ أن حلت المجاعة بين ظهرانيهم، واستمرت تفتك بهم حتى بلغت الذروة في سنة المجاعة بين ظهرانيهم، واستمرت تفتك بهم حتى بلغت الذروة في سنة ٨٨٠هـ/ ٩٠٠٠م.

وبعد مرور أقل من عشر سنوات على هذه الكارثة التي تجرع مرارتها الأندلسيون حلت بالبلاد سنة ٢٩٧هـ/ ٩٠٩م مجاعة أخرى، حيث عم المخوع الشديد مختلف أرجاء الأندلس، فهات من جرائها العديد من الناس، واضطر كثيرون إلى الهجرة جنوبا عبر البحر إلى المغرب، وقد عرفت هذه السنة «بسنة جوع جَيَّان» (١٣٦٠).

ولعل تسمية سنة هذه المجاعة باسم كورة جَيَّان لأن وقعها كان في هذه الكورة أثكى من أي كورة أخرى في الأندلس، وقد يقوي هذا التوقع كونها - بخلاف بقية الكور - قد استمرت مسرحا للصراع بين قوات الإمارة الأموية وأولئك المتمردين الذين أصروا على العصيان حتى نهاية عهد الأمير عدالله \*.

وعلى أي حال فقد عانت الأندلس - أيضا - عقب هذه المجاعة من الوباء، ولكنه لم يصل في فشوه مثلما وقع بعد مجاعة سنة ٢٨٥هـ/ ٨٩٨م بحيث إننا لا نشهد أثره إلا في الجنود الأمويين الذين اشتركوا في غزوة إلى الجنوب الأندلسي في العام التالي ٢٩٨هـ/ ١٩٠٠م (١٣٧٠).

<sup>(</sup>١٣٥) ابن أبي زرع، الأنيس المطرب، ص٩٧.

<sup>(</sup>۱۳٦) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص١٤٦.

<sup>★</sup> انظر: الفصل الثاني من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>۱۳۷) ابن عذاري، البيان، جـ ۲، ص ١٤٨.

ولقد تعرض الأندلسيون في أوائل عهد عبد الرحمن الناصر إلى أزمة اقتصادية حادة، إذ غشى بالادهم طوال سنة ٢٠٢هـ/ ٩١٤م قحط شديد (١٣٨) ثم أعقبه في السنة التالية مجاعة مضنية، ووباء عظيم، فهات نتيجة لذلك أناس لا تُحَدُّ أعدادهم (١٣٩).

وبما لا مشاحة فيه أن الفتنة أيام الأمير عبد الله أثرت كذلك في البنية السكانية (الديمغرافية) في الأندلس، ويمكن أن نلمح ذلك في سمتين، السمة الأولى: هي هلاك كثرة كاثرة من مواطني البلاد بسبب النزاعات المحلية، أو بسبب ما تبع ذلك من مجاعات وأوبئة - كما سبق أن بيناه -، أما السمة الثانية: فهي انتقال السكان من الأماكن المضطربة أو التي اكتسحتها بشـدة المجـاعـات والأمراض إلى الأمـاكن التي تكـون في نظـرهم أكثـر أمنـاً ورخاءً، فأدى هـذا الانتقال إلى نُمَيز بين نوعين من الهجرة: هجرة داخلية، وهجرة خارجية .

أما فيها يتعلق بالهجرة الداخلية فإننا نجد في كتب التراجم جماعة من العلماء أجبرتهم الفتنة في المدن التي يقطنونها إلى الارتحال عنها إلى مدن أخرى، فلقد كان محمد بن سلمة الصدفي يعيش في مدينة تُطِيلَة، ولكنه «انتقل عنها زمن الفتنة إلى قلعة أيوب»(١٤٠)، وهذا تميم بن علاء بن عاصم التميمي، كان من سكان إسْتِجَّة، ثم « خرج زمن الفتنة [و] نرل شَذُونَة »(١٤١)، ثم إن ثمة علماء قصدوا السكني في قرطبة الآمنة قادمين إليها من مدنهم التي وقع فيها اضطراب، منهم عُفير بن مسعود الغساني، كان

<sup>(</sup>١٣٨) ابن حيان، المقتبس، جـ٥، ص ١٠٣، ١٠٤؛ ابن عذاري، البيان، جـ٢، ص ١١٦.

<sup>(</sup>١٣٩) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص. ص. ص ١٠٩-١١٠؛ ابن عذاري، البيان، جـ٢، ص ١٦٧؛ مجهول، أخبار عبد الرحمن الناصر، ص٠٥.

<sup>(</sup>١٤٠) ابن الفرضي، تاريخ علماء الأندلس، جـ٢، ص ٦٤٤.

<sup>(</sup>١٤١) ابن الفرضي، تاريخ علماء الأندلس، جـ١، ص ١٨٢.

من سكان إِشْبِيلية ثم « خرج عنها عند حدوث الفتنة بها إلى قرطبة، فلم يزل ساكنا بها حتى مات»(١٤٢).

ومنهم إسحاق بن إبراهيم بن عيسى المرادي الذي كان يسكن إستجة ، ثم «رحل عنها زمن الفتنة أيام الأمير عبد الله إلى قرطبة ، ومات بها» (١٤٣) ومنهم عبد الله بن هذيل الكناني الذي كان من أهل جيان ، ولكنه «سكن قرطبة في الفتنة وبها مات» (١٤٤) ، ومنهم حباب بن زكريا فهو من أهل بطَلْيَوْس بيد أنه «خرج عنها عند اهتياج الفتن بها ورحل إلى قرطبة» (١٤٥).

وإذا كانت كتب الطبقات والتراجم قد اهتمت بإيراد تحركات هؤلاء العلماء فإنهم في حقيقة الأمر ما هم إلا أفراد من المجتمع الذي يعيشون فيه، ولذا فقد لا نفارق الواقع بكثير حين نعد هجرة هذا العالم أو ذاك من بلده إلى مكان آخر بسبب الفتنة علامة على هجرة العديد من مواطنيه نتيجة للظرف نفسه، وعندئذ يجوز لنا أن نحكم بتناقص أعداد السكان في بعض المدن أو خلوها في الوقت الذي يتضخم عددهم في البعض الآخر من المدن، فهناك تلويحات متناثرة في المصادر تومىء إلى وجود مناطق في الأندلس خلت من سكانها نتيجة للصراع الدائر في ذلك الحين، فعندما خرج الولد المُطَرِّف بن الأمير عبد الله بحملة عسكرية صوب الجنوب الأندلسي عام ١٨١هه/ ١٩٨٨م

<sup>(</sup>١٤٢) الزبيدي، طبقات النحويين، ص ٢٧٥.

<sup>(</sup>١٤٣) ابن الفرضي، تاريخ علماء الأندلس، جـ١، ص ١٤١.

<sup>(</sup>١٤٤) ابن الفرضي، تاريخ علماء الأندلس، ص ٣٨٩.

<sup>(</sup>١٤٥) ابن الفرضي، تاريخ علماء الأندلس، ص ١٩٧. انظر أمثلة أخرى في (ابن الفرضي، تاريخ علماء الأندلس، جـ ٢، ص ٩٦٨، ٩٣٩)، ونوجه العناية إلى أن ما أثبتناه بالنص في المتن من أمثلة على هجرة العلماء من أماكن سكناهم إلى أماكن أخرى بسبب الفتنة لم نثبته إلا بعد الاطمئنان على أن مقصد مَنْ تَرْجم لهم حين أشار إلى الفتنة حأن مقصده الفتنة الكبرى التي انفجرت في الأندلس في فترة الدراسة.

جال في أراضي كورة إِلْبِيرَة «إلى أن حل بمدينة سجيلة \*، فألفاها خالية»، كما يقول ابن حيان (١٤٦)، ولقد أشار شاعر المولدين في إلبيرة إلى هروب العرب من منازلهم عقب انتصار قومه عليهم في أوائل عصر الأمير عبد الله، وبقاء تلك المنازل خالية، فقال:

منازِهُمْ منهم قِفَارٌ بلاقعُ تُجاري السَّفَا \* منها الرياح الزعازعُ(١٤٧) ومع أنه قد لا يعول كثيرا على قول هذا الشاعر عن العرب لِعلة إنْشَاده هذا الشعر في معرض الفخر بقومه عليهم إلا أن وصف لحالة العرب في أوائل

الصراع بينهم وبين المولدين قد يكون فيه جانبٌ من الصدق كبيرٌ.

وإذا كنا قد ألمحنا إلى خلو بعض المدن من السكان فإننا نرى مناطق أخرى اكتظت بهم، فمن المنطقى أن مَنْ سلم من الهلاك من مواطني هذه المدينة أو تلك، ولم يكن له في الصراع الجاري بين الزعماء المحليين ناقبة ولا جمل، من المنطقى أن يهاجر إلى مدينة يَجِدُ فيها الأمن والاستقرار وسعة العيش، وقد وجدت بالفعل مدن بالأندلس توافرت فيها هذه الميزات حتى في أحلك أيام الفتنة ، ومن أشهر هذه المدن مدينة بَجَّانَة التي ازدهرت ازدهارا عظيما بحلول البحريين بها(١٤٨)، وقد يسر الله لها واليا صالحا اسمه عبد الرازق بن عيسى

<sup>★</sup> سجيلة أو سنجيلة: لم أوفق في العشور على معرفة مكانها بالضبط، ولكن من مسرة الجيش الذي قاده المطرف المذكور أعلاه يفهم أنها تقع في الجهات الجنوبية من كورة إلبيرة، ولا تبتعد كثيرا عن البحر المتوسط (ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص . ص١٠٩-١١).

<sup>(</sup>١٤٦) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ١١٠.

<sup>★★</sup> ومعنى السفا: أي: التراب (هيكل، الأدب الأندلسي، ص ١٣٤، حاشية ١).

<sup>(</sup>١٤٧) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص٦٣؛ ابن سعيد، المغرب، جـ٧، ص١٢٥.

<sup>(</sup>١٤٨) عبد العزيز سالم، تاريخ مدينة المرية الإسلامية (بيروت: دار النهضة العربية، ١٩٦٩م)، ص ٢٧ ؛ عمد أحد أبو الفضل، تاريخ مدينة المرية الأندلسية في العصر الإسلامي (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٨١م)، ص ٤١.

أقره الأمير عبد الله عليها (١٤٩)، فقام بضبطها وحمايتها، وبالغ في ردع أهل الشر والفساد، فوصل الأمن فيها حدا كبيرا إلى درجة «أن المسافرين... يضعون أمتعتهم ورحالهم بالأسواق والشوارع مطروحة بلا حارس، فلا يكاد يضيع شيء منها» (١٥٠) ولذلك كله «أمّها الناس من كل جهة، وانجفلوا إليها من كل ناحية فارين من الفتن التي كانت إذ ذاك شاملة، فكانت أمنا لمن قصدها، وحرما لمن لجأ إليها» (١٥١)، فكانت النتيجة أن زادت نسبة السكان بها، ثم ازدادت أكثر بعد إنطال مُحاتها محاولات بعض الزعاء المحلين للاستيلاء عليها، حيث «كثر أهلها، واتسعت عارتها، وحسنت حال من فيها، فلحقت بكبار أمصار الأندلس» (١٥١).

كما أن كورة شَنْتَ بَرِيَّة التي تمرد فيها بنو ذي النون أصبحت في ظلهم منطقة جاذبة للأهالي في الأندلس أيام الأمير عبد الله، إذ يُنَوِّه ابن حيان (١٥٣) بأعمال بني ذي النون في هذه الكورة بقوله: «وشادوا بها الحصون والمعاقل، وأحدثوا بها القرى والمنازل، فعمرت بهم، وكثر أهلها».

ولا مراء أنه كان للعصبية التي أُنْتَنَتْ ريحها بشدة بين طوائف المجتمع في طليعة عهد الأمير عبد الله \_ كان لها دور في حركة السكان في الأندلس خلال تلك الفترة، فكثروا في مناطق، وقلوا في أخرى، فسعيد بن جودي - مثلا - بتعصبه للعرب في إلْبِيرة «هوت إليه أفئدتهم، وقصدوه من كل كورة» (١٥٤).

<sup>(</sup>١٤٩) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ٥٣، ٨٨.

<sup>(</sup>١٥٠) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ٨٨.

<sup>(</sup>١٥١) الحميري، ال**روض المعطار، ص ٧٩**.

<sup>(</sup>۱۵۲) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ٨٩.

<sup>(</sup>١٥٣) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص١٧.

<sup>(</sup>١٥٤) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ٢٩.

ومعروف أن العاصمة قرطبة في عهد عبد الرحمن الناصر زادت نسبة السكان فيها بشكل لافت للنظر، وقد وصفها ابن حوقل الذي زار الأندلس سنة ٣٣٧هـ/ ٩٤٥م (٥٥٥) بقوله «وأعظم مدينة بالأندلس قرطبة ليس بجميع المغرب لها شبيه، ولا بالجزيرة والشام ومصر ما يدانيها في كثرة أهل، وسعة رقعة»(١٥٦). ومع التسليم التام بأن ازدياد سكان العاصمة قد حدث انعكاسا للازدهار الذي شهدته الأندلس في ظل حكم عبد الرحمن الناصر (١٥٧) فإن ذلك لا يمنع من القول بأن الفتنة في أرجاء البلاد كانت من جملة أسباب ازدياد السكان في هذه العاصمة، وكنا قد سُقْنَا - سلفاً - أمثلة على الهجرة إليها، حيث كان من الطبيعي أن تصبح قرطبة مركز جذب للسكان، إذ كانت في جل أيام الفتنة آمنة مطمئنة، وكان أهلها ينعمون بمعاملة طيبة من جانب الأمير عبد الله - كما تقدم ذكره \*-.

أما الهجرة الخارجية فإنه على الرغم من كوننا لا نملك - حسب المصادر المتوافرة - نصا صريحا يـؤكد أن أحدا من الأندلسيين هاجر خارج بلاده فارا

<sup>(</sup>١٥٥) ابن حوقل، صورة الأرض، ص ١٠٤.

<sup>(</sup>١٥٦) ابن حوقل، صورة الأرض، ص ١٠٧.

<sup>(</sup>١٥٧) الركابي، في الأدب الأندلسي، ص. ص ١٩ - ٢٠.

<sup>★</sup> لعله من المناسب في هـذا الموطن أن نحاول الوصول إلى عدد سكان قرطبة في أواثل عهد الأمير عبد الله، ثم نوازنه بعددهم في عهد عبد الرحمن الناصر، لكي نعرف الزيادة المطردة التي طرأت عليهم، والتي رجحنا في المتن أن بعضها حدث بأثر من الفتنة. إذا نظرنا إلى الجموع القرطبية التي حشدت لمحاربة ابن حفصون في معركة بُلاي وجدناها بلغت ـ حسب أقرب الروايات إلى الحدث ـ ثمانية عشر ألفا، كان الجيش الرسمي منها أربعة آلاف، والباقي من أهالي قرطبة خاصة (ابن عبد ربه، العقد، جـ٥، ص ٢٢٢)، ولما كان ابن حفصون قبل المعركة قد ضَيّق بشدة على سكان قرطبة، وهددهم في عقر دارهم فإنه من المتوقع أن جميع من يستطيع القتال فيها قد نَفَرَ بلا استثناء ــ لدفع هذا الخطر الداهم عنهم، وقد لمحت بعض المصادر إلى ذلك بـوصفها لهم بأنهم «مطوعة» (ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص ٢٠٤)، فإذا فرضنا أن الرجال القادريـن على حمل =

من الفتنة بالدرجة الأولى فإنه قد مرت على البلاد إبان تلك الحقبة بعض السنوات العجاف، فاضطر العديد من الأندلسيين على أثرها للهجرة إلى المغرب، فعندما حدثت المجاعة الشديدة في الأندلس سنة المغرب، معام، - كما مر معنا قبل صفحات - كانت المحصلة أن «عبر كثير منهم البحر إلى أرض العُدوة» (١٥٨٠). والعُدوة في هذا النص تعني أرض المغرب (١٥٩٠)، فإذا كانت تلك المجاعة وأشباهها قد غشيت الأندلس نتيجة للفتنة - وهذا ما رجحناه سابقا - فإن هجرة هؤلاء الأندلسيين إلى المغرب كانت إحدى الآثار غير المباشرة التي انعكست على البلاد بسبب الفتنة.

وبحكم كلامنا هنا عن الآثار التي خلفتها الفتنة على الأندلس فلا بد من الإشارة إلى الأثر السياسي الذي سبق أن تناولناه من زوايا متعددة في مواضع متفرقة \_ فنقول: إن السلطة في البلاد أمست - بأثر من الفتنة - مُنشَعِبةً بين الأمويين وحكام يمثلون مختلف طوائف المجتمع الإسلامي في الأندلس (١٦٠) من عرب وبربر ومولدين وموالٍ، وعلى مدى الفترة المذكورة طرأ تغير - وإن لم يكن كبيرا - على الوضع السياسي لهؤلاء جميعا - كما تقدم بيانه -، فبينا

<sup>=</sup> السلاح في هذه المدينة بناء على ما سبق يصل عددهم إلى أربعة عشر ألفا، وقدرنا مثلهم من الصبيان وكبار السن من الرجال، ومثلهم جميعاً من النساء فإنه سيصل عدد سكانها إلى ستة وخسين ألفا. وهذا العدد يمثل تقريبا عُشر ما قدره بعض المؤرخين لعدد سكان قرطبة في عصر الناصر ربا في الشطر الثاني منه ، حيث قدروا أعدادهم بنصف مليون نسمة (الركابي، في الأدب الأندلسي، ص ٢٠٠ دياب، تاريخ العرب في إسبانيا، ص ٣٦٦)، وإذا كان ذلك كذلك فإن فارق النسبة بين العددين يجعلنا نميل إلى أن زيادة سكان قرطبة لم تكن كلها وليدة فترة الازدهار الذي عاشته الأندلس في عهد الناصر، وإنها كان بعضها قد جاء بأثر من عوامل الجذب التي كانت تتمتع بها قرطبة زمن الأمير عبد الله .

<sup>(</sup>١٥٨) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص١٤٦.

<sup>(</sup>١٥٩) العبادي، في تاريخ المغرب، ص ٢٤.

<sup>(</sup>١٦٠) العبادي، في تاريخ المغرب، ص١٧٢.

كان معظم أولئك الحكام يناصبون الحكومة الأموية العداء في السنوات الأولى من عصر الأمير عبد الله فإنهم أصبحوا في أواخر ذلك العصر - إلا قلة قليلة منهم - يحكمون ولاياتهم باعتراف هذه الحكومة بهم بصفتهم حكاما شبه مستقلين \*. واعتراف حكومة قرطبة بهم على تلك الصفة أفسح المجال أمامهم للعمل باطمئنان إلى تقوية جانبهم، وتعزيز قدراتهم، فجرى التنافس بين عدد منهم على رفع مستوى التنظيم الإداري في الأقاليم التي يحكمونها(١٦١)، بل إن بعضهم حرص غاية الحرص على استتباب الأمن في ربوع ولايته، فبكر بن يحيى صاحب كورة أُكْشُونْبة - على سبيل المثال - «كان له عهد مؤكد على جميع مَنْ في طاعت بإضافة أبناء السبيل، وقراء النزيل، وحفظ المجتازين، فكان السالك بناحيته كالسالك بين أهله وأقاربه»(١٦٢).

ولهذا كله لا نستغرب أن يصل نشاط القوى المحلية في الأندلس - حينذاك - إلى قمته (١٦٣)، فيتصدى بنو قسي وبنو الطويل للكيانات النصرانية المجاورة بكل صرامة، وينطلق البحارة الأندلسيون من السواحل الشرقية فيكرسون السيادة الإسلامية في جزر البليار التي كانت من قبل متأرجحة الولاء بين المسلمين والنصارى، وكذلك يفتتحون مناطق واسعة في جنوبي فرنسا؛ وعلاوة على ذلك يفرضون نفوذهم على سواحل الشمال الإفريقي\*\*.

<sup>★</sup> وقد اتضح هذا النوع من الاستقلال بأجلى معانيه، في كونهم، لا سبها كبارهم يعينون موظفى أقاليمهم دون أخذ موافقة من الأمير عبدالله. انظر أمثلة لذلك في (ابن الفرضي، تاريخ علماء الأندلس، جدا، ص ٣٧١، ٥٨٢، جدا، ص ٥٢٥، ٨٦٣).

<sup>(</sup>١٦١) ابن حيان، المقتبس، ق٣، ص١٦؛ ابن عذاري، البيان، جـ٢، ص١٣٧.

<sup>(</sup>١٦٢) ابن عذاري، البيان، جـ٢، ص ١٣٧.

<sup>(</sup>١٦٣) أحمد بدر، تاريخ الأندلس في القرن الرابع الهجري، ص ١٢٩.

<sup>★★</sup> انظر، الفصل الخامس من هذا الكتاب.

على أن انقسام الأندلس إلى دوائر سياسية كثيرة على النمط المُوما إليه آنفا، ومن ثم غياب قبضة الحكومة المركزية في أرجاء البلاد قد هيأ الفرصة لأن يهارس قُطاع الطرق واللصوص مهنتهم في الأماكن التي لا يخشون فيها من قدوة تردعهم والتي ربيا كانت في التخوم الواقعة بين نفوذ حكام الأقاليم (١٦٤)، كما أن الوضع المشار إليه قبل قليل قد فتح - أيضا - الباب للنصارى للتوسع بتؤدة في المناطق الإسلامية التي كانت ضحلة السكان، أو التي لم تقم فيها قوى محلية قوية كما كان الحال في غربي الأندلس، فبالإضافة التي لم تقم فيها قوى محلية قوية كما كان الحال في غربي الأندلس، فبالإضافة إلى كون نصارى أشتوريس (ليون) أرسوا حدودهم الجنوبية، ثم ضايقوا المسلمين هناك بالغزو والسطو \* فإنهم تجرأوا في غرة عصر عبد الرحمن الناصر على انتهاك أراض بعيدة الغور في الجنوب الغربي من الأندلس، وهم مطمئنون تمام الاطمئنان إلى خلوها من قوة إسلامية رادعة، إذ قام ملكهم في سنة ٩١٣ م/ ١٠٣هـ أي بعد وفاة الأمير عبد الله بسنة واحدة فقط - قام بالهجوم على مدينة يَابُرة \* فاقتحمها بعنف، وقتل مَنْ بها من الرجال، بالمهجوم على مدينة يَابُرة \* فاقتحمها بعنف، وقتل مَنْ بها من الرجال، وسبى النساء والذرية (١٦٥)، حتى قيل عها جرى للمسلمين فيها «بأنه لم تَدُرُ

<sup>(</sup>۱٦٤) ابن حیان، المقتبس، ق۳، ص ۷۰، ۱۱٤، جـ٥، ص. ص ۱۷۹ -۱۸۰، ابن عذاري، البیان، جـ٤، ص ۱۷۹

<sup>★</sup> انظر الفصل الخامس من هذا الكتاب.

<sup>★★</sup> يَابُرَة Evora كانت تعد أحيانا تابعة لباجة (الحميري، صفة جزيرة الأندلس، ص ١٩٧)، وأحيانا أخرى ضمن أراضي بَطَلْيُوْس (أبو الفداء، تقويم البلدان، ص ١٧٣) وهي تقع إلى الجنوب الشرقي من لِشْبُونَة، وإلى الشيال من بَاجَة (عنان، الآثار الأندلسية، ص ١٤١) وتمثل الآن قاعدة مديرية الميتيجو في جنوبي دولة البرتغال على بعد مئة وسبعة عشر كبلو مترا من العاصمة لِشْبُونَة (ابن الأبار، الحلة، ج-٢، ص ٩٧، حاشية ٣).

<sup>(</sup>١٦٥) ابن حيان، المقتبس، جـ٥، ص. ص ٩٣-٩٥؛ مجهـول، أخبار عبد الرحمن الناصر، ص ١٦٥) من ص ٤٦-٤٣.

بالأندلس على أهل الإسلام دائرة من قبل العدو - منذ سكنت - أشنع من هذه الدائرة، ولا أفظع مَنْظَرا»(١٦٦).

ولقد تمخض عن الفتنة في الأندلس - أيضا - ما يجوز لنا أن نصفه بالتفاعل الاجتماعي بين السكان، فالاحتكاكات العسكرية بين طوائف المجتمع، وكذلك الشعور بالمساواة فيها بينِها عقب توزع الحكم في زعمائها المحليين، فضلا عن التعايش السلمي الذي طبع معظم كور الأندلس في الشطر الثاني من عصر الأمير عبد الله، كل ذلك عمل على مَزْج العناصر الاجتماعية في البلاد، وصهرها في بوتقة واحدة، فأمسى الإحساس لـ دى الناس يتجه نحو تكوين أمة أندلسية لها شخصيتها المميزة (١٦٧) البعيدة عن اختلاف الأجناس (١٦٨)، ولقد كان لهذا الاتجاه آياته الملموسة، منها أن إطلاق كلمة المولدين على أبناء المسلمين من أهل البلاد قد تلاشت في أواخر فترة الأمير عبد الله(١٦٩)، فلم نعد نسمع لها أي ذكر في عصر عبد الرحمن الناصر، ومنها - أيضا - أن ثمة علماء ينتسبون إلى أسر إسبانية حديثة عهد بالإسلام ومع ذلك تقلدوا بعض المناصب أو رُشحوا لها، فلقد أُسْند القضاءُ في طليطلة إلى رجل يسمى إسحاق بن ذنابا المتوفى سنة ٣٠٣هـ/ ٩١٥م (١٧٠)، وواضح من اسم هذا السرجل أصله الإسباني القريب، ثم إن الصورة تبدو أسطع في العاصمة؛ حيث إنه في أوائل عهد

<sup>(</sup>١٦٦) ابن حيان، المقتبس، جـ٥، ص ٩٥.

<sup>(</sup>١٦٧) العبادي، في تاريخ المغرب والأندلس، ص ١٧١.

<sup>(</sup>١٦٨) الطاهر أحمد مكى، دراسات أندلسية في الأدب والتاريخ والفلسفة، ط٢ (القاهرة: دار المعارف، ١٩٨٣م)، ص ٤٤، ٤٤.

<sup>(</sup>١٦٩) حسين مؤنس، فجر الأندلس، ص ٤٢٥؛ عتيق، الأدب العربي في الأندلس، ص ١٣٥؛ الأوسى، فصول في الأدب الأندلسي، ص ٣٩.

<sup>(</sup>١٧٠) ابن الفرضي، تاريخ علماء الأندلس، جـ١، ص ١٤١؛ الحميدي، جذوة المقتبس، ق١، ص ٢٥٩، ويورد الحميدي في الصفحة نفسها أن ذنابا قد تُرِيءَ بالزاي، أي: زنابا.

الناصر وحينها شغر منصب قاضي الجهاعة رُشح له رجل من الإسبان لم يكن أبواه يقيها نُطْقَ أَلْفَاظِ اللغة العربية بَعْلًا ١٧١)، وحين نتفحص هذين المثالين يشت لنا أن العصبية العنصرية في الأندلس – آنئذ – بدأت تضمحل، أو ربها أنها اضمحلت من النفوس بالفعل، فلم يعد ينظر إليها بعين الاعتبار، لأن الحكومة الأموية منذ إنشائها – ومن ورائها العرب – حتى هذا الوقت اللذي نتحدث عنه تحاشت تولية منصب قاضي الجهاعة لأحد من غير العرب، ولم تتجاوز هذه القاعدة إلا مرة واحدة حينها أسندت هذا المنصب العرب، ولم تتجاوز هذه القاعدة إلا مرة واحدة حينها أسندت هذا المنصب كانوا - كها عرفنا سابقا ـ لا تقل رتبتهم عن العرب، ومن علامات الانصهار بين عناصر المجتمع في أواخر فترة الدراسة أننا نرى الأندلسيين يتكلمون العامية العربية بجانب العامية اللاتينية (الرومانسية عصه هذا في أنه حدث ازدواج لغوي نتيجة للامتزاج العنصري (١٧٢١)، ويتشخص هذا في أنه قد ابتدع في تلك الفترة بالذات شعر شعبي استخدمت فيه هاتان العاميتان، ابتدع في تلك الفترة بالذات شعر شعبي استخدمت فيه هاتان العاميتان،

<sup>(</sup>۱۷۱) الخشني، قضاة قرطبة، ص ۲۱۷.

<sup>★</sup> للتحقق من هذه السياسة التي سارت عليها الحكومة الأموية في ولاية قضاء الجماعة استعرض أسماء القضاة حتى بداية ولاية أُسلَم بن عبد العزيز الذي تولى القضاء في أوائل عهد الناصر تجد أن كلهم من العرب الأقحاح (الخشني، قضاة قرطبة، ص. ص ٥٠-٢١٧) سوى عمر بن عبد الله الذي كان من الموالى (الخشني، قضاة قرطبة، ص ٢٥٠).

<sup>(</sup>١٧٢) هيكل، الأدب الأندلسي، ص ١٤٤؛ لطفي عبد البديع، الإسلام في إسبانيا، ص. ص٢٥، ١٧٢) ٨٧-٧٨.

<sup>(</sup>١٧٣) هيكل، الأدب الأندلسي، ص ٤٨؛ الطاهر مكي، دراسات أندلسية، ص ١٨٦.

 <sup>★★</sup> والموشحة منظومة غنائية تعتمد على منهج تجديدي متحرر \_ نوعا ما \_عن المنهج التقليدي
 (هيكل، الأدب الأندلسي، ص ١٣٩) فهي تتألف من فقرات، والفقرة الواحدة فيها بمثابة =

احترعها في جزيرة الأندلس كان «مقدم بن معافى القبري من شعراء الأمير عبدالله»(۱۷٤).

وصفوة القول أن الفتنة في عهد الأمير عبد الله قد أحدثت آثارا عديدة على الأندلس نلمسها بمختلف الأشكال في النواحي الاقتصادية والعمرانية والسياسية والاجتماعية.

<sup>=</sup> بيت في القصيدة، وكل فقرة هي مجموعة من أشطار الأبيات المتحدة القافية التي تخالف في الوقت نفسه قوافي الفقرات التالية، على أن كل فقرة لا بد أن تنتهى بها يسمى الخرجة أو القفل أو المركز تتحد فيه القافية في كل الموشحة (هيكل، الأدب الأندلسي، ص ١٣٩؛ بالنثيا، تاريخ الفكر الأندلسي، ص ١٤٣) وهذه الخرجة هي التي غالبا تستخدم فيها عامية أهل الأندلس (ابن بسام، الذخيرة، ق١، م١، ص ٤٦٩؛ ابن سناء الملك، دار الطراز في عمل الموشحات، تحقيق جودت الركابي، ط٣ (بيروت: دار الفكر، ١٤٠٠هـ/ ١٩٨٠م)، ص ٤٠، ٤٣.

<sup>(</sup>١٧٤) ابن سعيد، المقتطف من أزاهير الطرف، تحقيق سيد حنفي حسنين (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٨٤م)، ص ٢٥٥؛ وقد جاء اسم مخترع الموشحات لـ دى ابن خلدون برسمُ آخر، وهو مقدم بن معافر الفريري (ابن حلدون، المقدمة، ص ٨١٧)، ولقد أخذ هذا اللون من الشعر عن مقدم معاصره ابن عبد ربه صاحب العقد الفريد (ابن سعيد، المقتطف، ص ٢٥٥؛ ابن خلدون، المقدمة، ص ٨١٧).

### الخاتماة

الآن – وقد آذنت شمس البحث بالمغيب – وجب علينا أن نُلم بأهم ما حوته الصفحات السالفة من نتائج، فنقول: كانت الأندلس تنتظم على العموم في وحدة سياسية مترابطة تحت ظلال الإمارة الأموية، فلما دخل النصف الثاني من القرن الثالث الهجري (التاسع الميلادي) أخذ جسم تلك الوحدة في التصدع شيئا فشيئا بقيام عدد من المتمردين على هذه الإمارة، ورغم ما بذله الأمير الأموي – آنذاك – محمد بن عبد المرحمن الأوسط من جهود عسكرية فإنه لم يستطع أن يُوقف ذلك التصدع الذي تفاقم بمرور الوقت، فلما مات هذا الأمير، وتولى بعده ابنه الأمير المنذر جدّ هو الآخر في إحلال الوحدة مكان الفرقة، والائتلاف بدلا من الاختلاف، ولكنه توفى قبل أن تبلغ فترة حكمه السنتين، فتولى بعده أخوه الأمير عبد الله الذي تزامن جلوسه على عرش الإمارة مع تعقد الأحوال السياسية بنجوم عدد جديد من المتمنردين على سلطته، فلم يكديهل العام الثاني من حكمه حتى طَمَّتُ حركات التمرد جل مناحى الأندلس.

لم تنحصر هذه الحركات العصيانية على فئة من سكان الأندلس بعينها ؛ بل شاركت فيها معظم العناصر الاجتماعية ، إذ أن عددا قليلا من الزعاء المولدين قد تولى كِبْرها في البداية ، فلما أحرزوا نصيبا من النجاح ، وبدت حكومة قرطبة في موقف العاجز عن إخضاعهم تمرد عدد آخر من إخوانهم المولدين ، ثم تمرد بتمرد هؤلاء زعاء من البربر والعرب والموالى .

ولقد تبين أن استعار الفتنة في الأندلس بهذه الصورة الشاملة إنها جاء بفعل عوامل متعددة كان على رأسها التفكك الاجتهاعي الناشيء بالدرجة الأولى عن نظرة عنصرية ضيقة تبناها - يا للأسف - المتحكمون في شؤون الأندلس إبان تلك الفترة ؛ ففي الوقت الذي يدعو فيه الدين الإسلامي إلى

أن لا فضلَ لعربي على عجمي، ولا لعجمى على عربي، ولا لأبيض على أسود، ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى - ﴿إِن أكرمكم عند الله أتقاكم \* - قام أولئك المتحكمون بالأندلس مِن العرب ومَنْ إليهم باستصغار كبرى شرائح المجتمع الأندلسي من المسلمين الذين عرفوا بالمولدين، فانبرى هؤلاء الأخيرون بالمطالبة بحقوقهم المشروعة التي فرضها لهم دينهم الحنيف، فكانت تلك المواجهات الدامية. إن هذه الحقيقة المرة★★ التي انبعثت منها الشرارة الأولى للفتنة لا ينبغي أن نتغاضي عنها بوحي من العاطفة ، فدارس التاريخ يقرر أمورا قد حدثت بالفعل ، وذلك من واقع المصادر الموثوقة أولا، ثم بناء على ما تمخضت عنه تلك الأمور ثانيا. بجانب هذا العامل المهم كانت هناك عوامل أخرى فعلت حينذاك فعلها في اضطراب الأوضاع في الأندلس، منها الطبيعة الجغرافية للبلاد القائمة على انعزال كل إقليم عن الآخر، ومنها ما أحدثه الانفتاح على المشرق من دخول تيارات فكرية محرضة على التغيير، ومنها - أيضا - ذلك التخلخل الإداري الذي عانت منه الأندلس أيام الأمير محمد، ومن العوامل التي لا يعلق عليها أهمية كبيرة - في تلك الحقبة بدون وجود العوامل الأخرى السابقة - دور القوى النصرانية المجاورة في تأجيج نار الفتنة .

وكما شاهدنا فقد كانت رحى الفتنة اللاهبة في أوائل عهد الأمير عبد الله تدور في مسارين: الأول: تصارع عناصر المجتمع الأندلسي الكبرى بعضها

<sup>★</sup> سورة الحجرات: آية ١٣.

<sup>★★</sup> حدث أبو مالك الأشعري ــ رضى الله عنه ـ أن النبي \_ ﷺ \_ قال: «أربع في أمتى من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة» (رواه مسلم في صحيحه، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، جــ، ص ١٤٤، كتاب الجنائز، (بيروت: دار إحياء التراث العربي، د. ت)، ص ٢٩.

مع البعض الآخر، وقد كان الصراع ضاريا بوجه خاص بين المولدين والعرب، والمسار الثاني: تسابق زعماء تلك العناصر إلى التحلل من ربقة الولاء للإمارة الأموية.

وبناء على ذلك كان تمرد المولدين في معظم أراضي الأندلس، فتركزت حركاتهم في الكور التالية: رَيَّة وإلْبِيرة وجَيَّان وتُدْمِير ومَارِدة وبَاجَة وأَكْشُونْبة، وكذلك في مقاطعة الثغر الأعلى، وقد كان من أشهر زعائهم عمر بن حفصون، وعبد الرحمن بن مروان الجلِّيقي، وديسم بن إسحاق، ومحمد بن لب القسوي، ومحمد بن عبد الملك الطويل، أما العرب فقد انتشرت حركاتهم في الكور الآتية: إلْبِيرة وجَيَّان وإشبيلية ولَبْلَة وشَدُونَة وسَرَقُسْطَة، وقد كان من أبرز رؤسائهم سوار بن حمدون وإبراهيم بن حجاج، أما البربر فإن حركتهم قد تمركزت في كورة شَنْتَ بَرِيَّة، وكورة مَارِدَة، وكورة تَاكُرُنَّا، وكورة جَيَّان، وكورة شَذُونَة، ويأتي على رأس زعائهم: موسى بن تأكرئنًا، وكورة جَيَّان، وكورة شَذُونَة، ويأتي على رأس زعائهم: موسى بن ذي النون، وأبناؤه الشلاثة يحيى والمطرف والفتح، وكذلك محمد بن تاجيت ذي النون، وأبناؤه الشلاثة يحيى والمطرف والفتح، وكذلك محمد بن تاجيت (تاكيت). كما أن الموالي شاركوا في الفتنة زمن الأمير عبد الله، ولكن حركتهم اقتصرت على كورتين من كور الأندلس فقط هما كورتا إلْبِيرة وشَذُونَة، ولعل من أظهر زعائهم طالب بن مولود ومنذر بن إبراهيم بن السّليم.

ولقد سارعت حكومة الأمير عبد الله منذ البداية في إقرار كل متمرد على منطقة نفوذه إذا هو قَدَّمَ لها فقط مظاهر الطاعة على أية صفة كانت، ثم إنها ايضا – عملت على الإيقاع بين المتمردين، وكذلك استخدمت القوة العسكرية ضدهم، فكانت النتيجة أن أمست الأحوال في الأندلس سنة في السنوات الأخيرة من القرن الثالث الهجري، حيث أجمع المتمر على اختلاف طوائفهم على الاعتراف بأن الأمير الأموي عبد الله بن محمد هو الحاكم الشرعي للبلاد باعتباره «أمير الجاعة»، ولم يخرج عن هذا الإجماع الشامل – كما بدا لنا – إلا ثلاثة من المتمردين كلهم من المولدين هم عمر بن الشامل – كما بدا لنا – إلا ثلاثة من المتمردين كلهم من المولدين هم عمر بن

حفصون وسعيد بن هذيل، وسعيد بن مستنة، وقد كان هؤلاء الشلاثة مع ذلك يعترفون بين الفينة والأخرى بالطاعة لهذا الأمير؛ فضلا عن انحسار نشاطهم في مناطق محدودة من الجنوب الأندلسي .

أما عن علاقات الأندلس السياسية في فترة الدراسة مع القوى الخارجية فقد كان لها اتجاهان: أحدهما مع العالم النصراني، حيث بذل حكام الأقاليم المجاورون للقوى النصرانية في الشمال ـ سواء في حال تمردهم الصريح على حكومة قرطبة أو في وقت اعترافهم بطاعتها ـ بـذلوا جهـدهم لضرب تلك القوى، والحد من نشاطها. كما أن هناك جماعات غلب عليها الطابع الشعبي قد جاهدت في سبيل الله في البلاد النصرانية، فاستطاعت أن تؤصل الحكم الإسلامي في جزر البليار، كما فتحت مناطق واسعة في جنوبي فرنسا وغربي إيطاليا معتمدة على قواعد ثابتة لها هناك، وبهذا قدمت تلك الجماعات مثالا رائعا للمجاهدين المسلمين المتحللين من أوهاق السلطات الرسمية التي لا تخلو من التعقيد في بعض الأحايين.

أما الاتجاه الثاني للعلاقات الخارجية للأندلس في فترة الدراسة فقد كان مع العالم الإسلامي، وقد رأينا أن تلك الاتصالات بين الشخصيات السياسية في البلاد وبين القوى الإسلامية لا تهدف في غالبها إلا إلى ما نراه - بمزيد من الأسى - كثيرَ الحدوث في تاريخ أمتنا الإسلامية، وهو عقد تحالفات قد لا تزيد المسلمين إلا فرقة وشتاتا، وقد تمثل ذلك بشكل واضح في اتصالات عمر بن حفصون بالأدارسة ثم الأغالبة من أجل ضرب دولة بني أمية في الأندلس.

أما عن آثار الفتنة على الأندلس في الربع الأخير من القرن الشالث المجري، فبالإضافة إلى كون القوى المحلية في البلاد أصبحت في أواخر الفترة ترتبط مع حكومة قرطبة بارتباط أشبه ما يكون بالاتحاد (الفيدرالي) فإن هناك جملة من الآثار التي سبقت هذا الارتباط العام من ناحية ، أو تزامنت مع

تكونه من ناحية أخرى؛ ففي أثناء هذه الفتنة فقدت الأندلس كثيرا من أهلها، وتعرض العديد منهم للأسر وحتى الاستعباد، كما انتشرت في ذلك الوقت ظاهرة نهب الأموال، والسطو على الممتلكات، ثم إن الفتنة - أيضا - أثرت في النواحي العمرانية، فبينما هُدمت الكثير من المرافق المعارية من أثرت في النواحي العمرانية، فبينما هُدمت الكثير من المرافق المعارية من جانب فقد جُدِّدت من جانب آخر تحصينات المعاقل والمدن والحصون، كما بنيت قواعد عسكرية جديدة، ثم إن الفتنة كان لها كذلك دورها الواضح في تدهور الزراعة والتجارة في بعض الأماكن، كما ظهرت - زيادة على ذلك - عاعات طاحنة أعقبها في بعض السنوات أوبئة وأمراض فاتكة.

ولقد جرى خلال الحروب الأهلية في الأندلس إبان عصر الأمير عبد الله تغييرات لا تُنكر في البنية السكانية (الديمغرافية)، حيث انتقل بعض السكان من أماكن سكناهم إلى أماكن أخرى، وقد كانت هذه التغييرات في البنية الاجتماعية من أفعل العوامل في حدوث التفاعل الاجتماعي بين الشعب الأندلسي الذي غدا في أواخر الفترة يجنح إلى الذوبان والانصهار في بوتقة واحدة، وإزالة ما كان يعج في كيانه – أوائل الفتنة – من دعوات عنصرية مُنْتِنة، هذا التفاعل الذي لو كُتِبَ له الاستمرار في عصور تالية لحقق للمسلمين في الأندلس وحدة اجتماعية لاحمة لا تنفك بسهولة عند وقوع أي ضعف سياسي لهم.

تم الكتاب بهذه الكلهات، فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلّى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين

كان الفراغ منه صبيحة يوم الثلاثاء العاشر من جمادى الآخرة ١٤٠٩هـ (الموافق ١١/ ١/ ١٩٨٩م)

# الملاحق والخرائط

جدول يوضح أغلبية المتمردين على الإمارة الأموية في الربع الأخير من القرن الثالث المجري

| المتمردون ومراكز تمردهم في الكورة أو المقاطعة |                         |                          |                            |                  |                                     |                                           |                                                  |                    |
|-----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|
| ، من الموالي                                  | المتمردون               | من البرير                | المتمردون                  | من العرب         | المتمردون                           | من المولدين                               | المتمردون                                        | الكورة أو المقاطعة |
| المركز                                        | الأسم                   | المركز                   | الاسم                      | المركز           | الأسم                               | المركز                                    | الأسم                                            |                    |
|                                               |                         |                          |                            | (الحاضرة)        | بنو حجاج<br>بنو خلدون               |                                           |                                                  | إشبيلية            |
|                                               |                         |                          |                            | راح هروا         |                                     | شَتُمَرِيَّة                              | بکر بن<br>یجیی                                   | أُكْشُونْبة        |
|                                               |                         | حصن<br>قَرْدَيْرة<br>حصن | خلیل بن<br>مهلب<br>سعید بن | غرناطة<br>غرناطة | سعيد بن<br>جودي<br>سوار بن<br>حمدون | بناغة                                     | سعید بن<br>مَسْتنة                               | إلْبِيرَة          |
| ح <i>مــ</i> ن<br>پکور                        | عبد الوهاب<br>ابن جرج   | اشْبَرَغِيْرة            | مهلب                       | حصن<br>الحمَّة   | محمد بن<br>أضحى                     |                                           |                                                  |                    |
|                                               |                         |                          |                            |                  |                                     | بَاجَة<br>(الحاضرة)                       | عبد الملك<br>ابن أبي<br>الجواد                   | بَاجَة             |
| حصــن<br>قِنيط                                | عَوْمُنجة بن<br>الخَليع | :                        |                            |                  |                                     |                                           |                                                  | تَاكُرْنَّا        |
|                                               |                         |                          |                            |                  |                                     | مُرْسِية                                  | ديسم بن<br>إسحاق                                 | تُذْمِير           |
|                                               |                         |                          |                            | سَرَقُسُطة       | محمد بن<br>عبد الرحمن<br>التُجيبي   | وَشُقَة<br>المناطق<br>الغربية من<br>الثغر | محمد بن<br>عبد الملك<br>محمد بن لُبّ<br>الفّسّوي | الثغر الأعلى       |

ملحوظة: الأساس الأول الذي انعقد عليه توزيع محتويات هذا الجدول هو الكورة أو المقاطعة، وعقب ذلك فرزت أسهاء كل متمردي كورة أو مقاطعة على حدة، ولكن مع مراعاة توزيعهم على حسب طوائف المجتمع، كل هذا رتب \_ كما هو واضح \_ ترتيبا هجائيا.

| المتمردون ومراكز تمردهم في الكورة أو المقاطعة |                                        |                                                                              |                                                                                         |                      |                                          |                                                        |                                                             |                 |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|
| من الموالي                                    | المتمردون                              | من البربر                                                                    | المتمردون                                                                               | ن العرب              | المتمردون من المولدين المتمردون من العرب |                                                        | الكورة<br>أو المقاطعة                                       |                 |
| المركز                                        | الأسم                                  | المركز                                                                       | الاسم                                                                                   | المركز               | الاسم                                    | المركز                                                 | الأسم                                                       |                 |
| ·                                             |                                        | جَيًّان<br>الحاضرة                                                           | عمر بن<br>مُضِمّ                                                                        | مَنْتِيشَة           | إسحاق بن<br>إبراهيم                      | حصن<br>شُوذَر<br>حصن<br>المُتَلُون<br>جبل<br>شُمُنْتان | خير بن<br>شاكر<br>سعيد بن<br>مذيل<br>عبد الله بن<br>الشالية | جَبَّان         |
|                                               |                                        |                                                                              |                                                                                         |                      |                                          | حصن<br>بُنِشْتْر                                       | عمر بن<br>حفصون                                             | رَيْة           |
| حصن أقُوط<br>مدينة بني<br>السَّليم            | طالب بن<br>مولود<br>منذر بن<br>إبراهيم | قلعة ورد                                                                     | عبد الكريم<br>ابن إلياس                                                                 | شَرِيش               | سلیهان بن<br>محمد بن<br>عبد الملك        |                                                        |                                                             | شَدُّونَة       |
|                                               |                                        | حصن<br>أُقْلِيش<br>حصن وَبُلَاة<br>شَنَتْ بَرِيَّة<br>(الحاضرة)<br>حصن وَلَة | الفتح بن موسی المطرف بن موسی موسی بن ذي النون يوسی بن يوسی بن يوسی بن يوسی بن موسی موسی |                      |                                          |                                                        |                                                             | شَنْتَ بَرِيَّة |
|                                               |                                        |                                                                              |                                                                                         | لَبُلَة<br>(الحاضرة) | عثمان بن<br>عمرون                        | ·                                                      |                                                             | لَبْلَـة        |
|                                               |                                        | حصن أم<br>جَعْفَر<br>مَارِدَة<br>(الحاضرة)                                   | زَعال بن<br>یعیش<br>محمد بن<br>تاجیت                                                    |                      |                                          | بَطَلْيَوْس                                            | عبد الرحمن<br>الجليقي                                       | مَـارِدَة       |



خريطة رقم (١) الأندلس

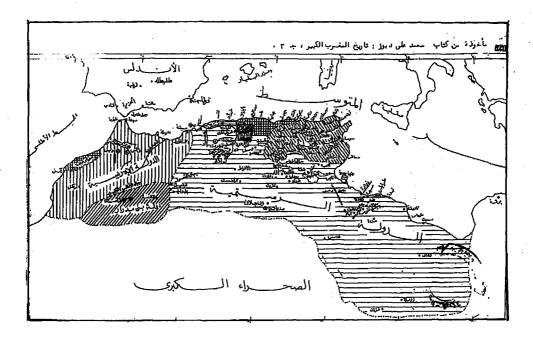

خريطة رقم (٢) المغرب في القرن الثالث الهجري

المصدر: عن محمد على دبوز، تاريخ المغرب الكبير، جـ٣.



خامطَلَةَ قِيْم ٣٢° وهى ترضحا هم الدماكد التى فقها مسلموا لاندلس في جنوب فرضا وغربي ا بطاليا في الربع الاخير بالقيما الثالث العجري المعدادر

را يحقدخ دسم نصنه الخارجة الاولى على خرائط الطالع الوزن السياسية والطبيعية كما جاءت عندشلا جويع بسيان بالخلم المسالم. خارطة في : ٣٢٠٣٧ (٣٠٢٣ كما تمث الاستمناق اليفناً بما جاءلدى طرخان ؛ المسلمون في الوديا ؛ ونوالبيربيركود ، في الويسنون مجلة السرك، اعدد؟ ٤ ينا بير ٢٩٧١ م ٧٧

## المصادر والمراجع

#### أولا: المصادر العربية القديمة\*

#### أ\_المصادر المخطوطة

الإدريسي، أبو عبد الله محمد بن محمد (ت: تقريبا سنة ٥٦٠هـ/ ١٦٤م) -أنس المهج وروض الفرج، مخطوط حكيم أوغلى برقم ٦٨٨، مكتبة السليانية في إستانبول، نشرة بالتصوير الفوتوغرافي معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية في فرانكفورت.

السهيلي، أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله (ت ١١٨٥هـ/ ١١٨٥م).

- جذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس\*\*، مخطوط المكتبة الظاهرية رقم ٦٤٩/ تاريخ، ميكروفلم جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية قسم المخطوطات بالمكتبة المركزية، رقم ١٠٥٣/ تاريخ.

الشاطبي، محمد بن علي (كان حيا سنة ١٤٦٥هـ/ ١٤٦٥م).

\_الجمان في مختصر أخبار الزمان، مخطوط المكتبة الأهلية في باريس رقم ١٥٤٥، ميكروفلم جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، قسم المخطوطات بالمكتبة المركزية، رقم ١٠٢٤/ تاريخ.

<sup>🖈</sup> لا اعتبار لكل من «ابن، الـ» في الترتيب الهجائي لهذه القائمة

 <sup>★★</sup> هذا الكتاب قد تعدى في تراجمه عصر السهيلي إلى وقت متأخر، بل إن السهيلي المذكور قد ترجم له في تضاعيف الكتاب، فهل معنى ذلك أن هذا المصنف ليس من تأليف السهيلي أبي القاسم عبد الرحمن بن عبد الله ؟

العيني، بدر الدين أبو الثناء محمود بن أحمد (ت ١٤٥١هـ/ ١٤٥١م).

-عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان، مخطوط مكتبة أحمد الثالث رقم الرمان، مخطوط مكتبة أحمد الإسلامية، قسم المخطوطات بالمكتبة المركزية رقم ١٩٥٨ تاريخ.

النباهي، أبو الحسن بن عبد الله بن الحسن (كان مروجودا سنة ١٧٩٥هـ/ ١٣٩٠م).

\_ نزهة البصائر والأبصار، مخطوط مكتبة الإسكوريال، رقم ١٦٥٣ .\_ ابن هذيل، أبو الحسن علي بن عبد الرحمن (من أهل القرن الشامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي).

- تحفة الأنفس وشعار سكان الأندلس، مخطوط الأستاذم. نهيل (الدار البيضاء)، نشره بالتصوير الفوتوغرافي لويس مرسي - باريس سنة ١٩٣٢م.

#### ب- المصادر المطبوعة

ابن الأبار، أبو عبد الله محمد بن عبد الله (ت٢٥٨هـ/ ١٢٥٩م).

\_ التكملة لكتاب الصلة. القاهرة، د. ت.

- الحلة السيراء، تحقيق حسين مؤنس. القاهرة: الشركة العربية للطباعة والنشر، ١٩٦٣م.

أبو زكريا، يحيى بن أبي بكر (٤٧١هـ/ ١٠٧٨م).

- سير الأئمة وأخبارهم، تحقيق إسهاعيل العربي، ط٢. بيروت: دار الغرب الإسلامي، ١٤٠٢هـ/ ١٩٨٢م.

أبو الفداء، عماد الدين إسماعيل بن محمد (ت ٧٣٢هـ/ ١٣٣١م).

\_ تقويم البلدان. باريس: نشر رينو، والبارون ماك كوكين ديسلان، ١٨٤٠م.

ابن أبي زرع، أبو الحسن علي بن عبد الله (ت ٧٤١هـ/ ١٣٤٠م).

- الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس . الرباط : دار المنصور، ١٩٧٢م .

ابن الأثير، عز الدين أبو الحسن علي بن أبي الكرم (ت ١٣٣٠هـ/ ١٢٣٢م). \_\_الكامل في التاريخ. بيروت: دار صادر، ١٤٠٢هـ/ ١٩٨٢م.

الإدريسي\*، صفة المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس (مأخوذ من كتاب نزهة المشتاق في اختراق الآفاق. ليدن، ١٩٦٨م.

الأصطخري، أبو القاسم إبراهيم بن محمد (ت ٣٤٦هـ/ ٩٥٧).

\_المسالك والمالك، تحقيق محمد جابر عبد العال الحيني. مصر: دار القلم، ١٩٦١هـ/ ١٩٦١م.

ابن بسام، أبو الحسن علي بن بسام الشنتريني (٧٤٥هـ/١١٤٧م).

\_الـذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، تحقيق إحسان عباس، ط ٢. بيروت: دار الثقافة، ١٣٩٩هـ/ ١٩٧٩م.

البكري، أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز، ٤٨٧هـ/ ١٠٩٤م).

\_ جغرافية الأندلس وأوروبا، من كتاب «المسالك والمالك»، تحقيق عبيد السرحمن علي الحجي. بيروت: دار الإرشاد، ١٣٨٧هـ/ ١٩٦٨م.

\_المُغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب، من كتاب «المسالك والمالك». بغداد: دار المثنى.

التنيسي، أبو عبدالله محمد بن عبدالله (ت٨٩٩هـ/ ١٤٩٤م).

-تاريخ دولة الأدارسة (مقتبس من كتاب نظم الدر والعقيان في بيان شرف بني زيان) تحقيق عبد الحميد حاجيات. الجزائر: المؤسسة الوطنية للكتاب، ١٩٨٤م.

<sup>🖈</sup> سبق التعريف به.

ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي (ت٤٥٦هـ/٦٢،١٩).

\_جهرة أنساب العرب، ط. بيروت: دار الكتب العلميــة، ۲۰۶۱ه/ ۱۹۸۳م.

\_ الفصل في الملل والأهواء والنحل، تحقيق محمد إبراهيم نصر، وعبد الرحمن عميرة . بيروت : دار الجيل ، ١٤٠٥هـ/ ١٩٨٥م .

\_ «نقط العروس في تواريخ الخلفاء» ، تحقيق شوقي ضيف . مجلة كلية الآداب، جامعة فـــواد الأول، م ١٣، جـــ٧، (ديسمر ١٩٥١م).

الحميدي، أبو عبدالله بن أبي نصر (ت ٤٨٨هـ/ ٩٥٠م).

\_ جذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس، تحقيق إبراهيم الإبياري ط٢. بيروت: دار الكتب الإسلامية، ١٤٠٣هـ/ ١٩٨٣م.

الحميري، أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد المنعم (ت: تقريبا سنة ۲۲۷هـ/۲۲۳۱م).

\_ الروض المعطار في خبر الأقطار، تحقيق إحسان عباس، ط ٢. بيروت: مكتبة لبنان، ١٩٨٤م.

\_صفة جزيرة الأندلس (منتخبة من كتاب الروض المعطار في خبر الأقطار). د.م، ليفي بروفنسال.

ابن حوقل، أبو القاسم محمد بن على (ت٣٦٧هـ/ ٩٧٧م.

\_صورة الأرض. بيروت: دار مكتبة الحياة، ١٩٧٩م.

ابن حيان: أبو مروان حيان بن خلف (ت ٢٩٩هـ/١٠٧٦م).

\_ المقتبس من أنباء أهل الأندلس، تحقيق محمرود على مكى. بيروت: دار الكتاب اللبناني، ١٣٩٣ هـ/ ١٩٧٣م.

- المقتبس في تاريخ رجال الأندلس، ق ٣. باريس: ملشور م أنطونيه، ١٩٣٧م.

- المقتبس، جـ ٥، تحقيق بـ درو شالمينا ، بـ التعـ اون مع ن. كورنيطي، م. صبح وغيرهما. مدريد، ١٩٧٩م.

الخشني، أبو عبد الله محمد بن حارث (ت٣٦١هـ/ ٩٧١م).

- قضاة قرطبة، تحقيق إبراهيم الإبياري. بيروت: دار الكتب الإسلامية، ١٤٠٢هـ/ ١٩٨٢م.

ابن الخطيب، لسان الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله (ت٢٧٥هـ/ ١٣٧٤م).

- الإحاطة في أخبار غرناطة، تحقيق محمد عبد الله عنان، أربعة محلدات:

المجلد الأول: ط٢، ١٣٩٣هـ/١٩٧٧م.

المجلد الثاني: ط ١، ١٣٩٤هـ/ ١٩٧٤م.

المجلد الثالث: ط١، ١٣٩٥هـ/١٩٧٥م.

المجلد الرابع: ط١، ١٣٩٧هـ/١٩٧٦م.

القاهرة: مكتبة الخانجي،

- أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام (تاريخ إسبانيا الإسلامية) نشر لبفي بروفسال ، ط ٢ ، (بيروت دار المكشوف، ١٩٥٦م.

- أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام، ق ٣ (تاريخ المغرب العربي في العصر الوسيط) تحقيق أحمد ختار العبادي، ومحمد إبراهيم الكتاني. الدار البيضاء: دار الكتاب، ١٩٦٤م،

- اللمحة البدرية في الدولة النصرية، ط ٣. بيروت: دار الآفاق الجديدة، ١٤٠٠هـ/ ١٩٨٠م.

مشاهداته في بلاد المغرب والأندلس (مجموعة من رسائله)، تحقيق أحمد مختار العبادي. الإسكندرية: مؤسسة شباب الجامعة، ١٩٨٣م.

ابن خلدون، أبو زيد عبد الرحمن بن محمد (ت٨٠٨هـ/ ١٤٠٥م).

\_ تاريخه المسمى بديوان \* المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأمبر، نشر: خليل شحادة. بيروت: دار الفكر، ١٤٠١هـ/١٩٨١م، وكذلك ط. مؤسسة جمال ـ

ابن خياط، أبو عمرو خليفة بن خياط بن أبي هبيرة الليثي العصفري (ت ٠٤٧ه\_ ٤٥٨م).

\_ تاريخ خليفة بن خياط، تحقيق أكرم ضياء العمري، ط. دمشق: دار القلم، ۱۳۹۷هـ/ ۹۷۷ م.

ابن دحية، مجد الدين أبو الخطاب عمر بن الحسن (١٣٣هـ/ ١٢٣٥م).

- المطرب من أشعار أهل المغرب، تحقيق إبراهيم الإبياري وحامد عبد المجيد وأحمد أحمد بدوي. القاهرة: المطبعة الأميرية، ١٩٥٤م.

الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد (١٣٤٧هـ/١٣٤٧م).

-العبر في خبر من غبر، تحقيق أبو المهاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلـــول، ط۱. بروت: دار الكتب العلميــة، ٥٠٤١هـ/ ١٩٨٥م.

الزبيدي، أبو بكر محمد بن الحسن (ت٣٧٩هـ/ ٩٨٩م).

\_طبقات النحويين واللغويين، تحقيق أبو الفضل إبراهيم، ط٢. القاهرة: دار المعارف، ١٩٨٤م.

الزهري، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر (ت بعد سنة ٥٤١هـ/١٥٦م، وقبل سنة ٥٥٦هـ/ ١٦٦١م).

<sup>★</sup> هكذا نشر في هذه الطبعة بدون كلمة «العبر» التي تسبق كلمة «ديوان» في الطبعات الأخرى.

\_ كتاب الجعرافية \*، تحقيق محمد حاج صادق د.م:د.ن،د.ت.

السراج، محمد بن محمد الوزير الأندلسي (ت ١١٤٩هـ/ ١٧٣٦م).

\_الحلل السندسية في الأخبار التونسية، تحقيق محمد الحبيب الهيلة . بيروت: دار الغرب الإسلامي، ١٩٨٥م .

ابن سعيد، أبو الحسن على بن موسى (ت١٨٥هـ/١٢٨٦م).

- \_ كتاب الجغرافيا، تحقيق إسهاعيل العربي. بيروت: المكتب التجاري، ١٩٧٠م.
- المغرب في حلي المغرب (ألفه ابن سعيد هو وبعض أفراد أسرته) تحقيق شوقى ضيف، ط٣ ـ القاهرة: دار المعارف، ١٩٠٠م.
- ـ المقتطف من أزاهير الطرف، تحقيق سيد حنفي حسنين. القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٨٤م.

السمعاني، أبو سعيد عبد الكريم بن محمد (ت ٥٦٢هـ/١١٦٦م).

\_ الأنساب، تحقيق عبـ د الله عمـ ر البـارودي، ط ١ . بيروت: دار الجنان، ١٤٠٨هـ/ ١٩٨٨م.

ابن سناء الملك، القاضي السعيد أبو القاسم هبة الله بن جعفر (ت٨٠٦هـ/ ٢٢١١م).

دار الطراز في عمل الموشحات، تحقيق جودت الركبابي، ط ٣. بيروت: دار الفكر، ١٤٠٠هـ/ ١٩٨٠م.

 <sup>◄</sup> يحسن لفت النظر هنا إلى أن العنوان «الجعرافية» بالعين المهملة، ويذكر المحقق أن ذلك ورد باطراد في سائر النسخ، وقال إنها لغة جارية عند كُتّاب المغرب والأندلس، وإن معنى كلمة «جعرافية» في الأصل خريطة.

ابن سهل، القاضي أبو الأصبع عيسى بن سهل (ت٤٨٦هـ/ ١٠٩٣م).

\_ وثائق في أحكام قضاء أهل الذمة في الأندلس (مستخرجة من مخطوط الأحكام الكبرى)، دراسة وتحقيق محمد عبد الوهاب خلاف. القاهرة: المركز العربي للإعلام، ١٩٨٠م.

السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (ت٩١١هـ/ ١٥٠٥م).

ـ تـاريخ الخلفاء، تحقيق محمد محيي الـدين عبد الحميد. القـاهرة: مطبعة السعادة، ١٣٧١هـ/ ١٩٥٢م.

ابن الشباط، محمد بن على (ت ١٨٦هـ/ ١٢٨٢م).

\_ وصف الأندلس وصقلية (قطعة من كتاب صلة السمط وسمة المرط) تحقيق أحمد مختار العبادي، نشر مع تاريخ الأندلس لابن الكردبوس. مدريد: معهد الدراسات الإسلامية، ١٩٧١م.

المضبى، أبو جعفر أحمد بن يحيى (ت ٥٩٩هـ/ ١٢٠٢م).

- بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس. القاهرة: دار الكاتب العربي، ١٩٦٧م.

الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير (ت ٣١٠هـ/ ٩٢٢م).

- تاريخ الأمم والملوك، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. بيروت: دار سويدان، ١٩٠٠م.

ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد الله (ت ٢٦ ٤هـ/ ١٠٧٠م).

\_القصد والأمم في التعريف بأصول أنساب العرب والعجم، تحقيق إبــراهيم الإبيـاري. بيروت: دار الكتـاب العـربي، 12٠٥هـ/ ١٩٨٥م.

ابن عبد الحكم، أبو القاسم، عبد الرحمن بن عبد الله (ت٢٥٧هـ/ ٨٧٠م).

ـ فتوح إفريقية والأندلس، تحقيق عبد الله أنيس الطباع. بيروت: دار الكتاب اللبناني، ١٩٦٤م.

ابن عبد ربه، أبو عمر أحمد بن محمد (ت٣٢٨هـ/ ٩٣٩م).

\_العقد الفريد، تحقيق محمد سعيد العريان، بيروت: دار الفكر. ابن عذاري، أبو العباس أحمد بن محمد (ت بعد ١٢١٧هـ/ ١٣١٢م).

\_ البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، تحقيق كرولان وبروفنسال، ط٢. بيروت: دار الثقافة، ١٩٨٣م.

العذري، أبو العباس، أحمد بن عمر (ت ٤٧٨هـ/ ١٠٨٥م).

- نصوص عن الأندلس من كتاب «ترصيع الأخبار وتنويع الآثار والبستان في غرائب البلدان والمسالك إلى جميع المالك». مدريد: معهد الدراسات الإسلامية، ١٩٦٥م.

عياض، القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض (ت٤٤٥هـ/ ١١٤٩م).

- ترتیب المدارك وتقریب المسالك لمعرفة أعلام مالك، تحقیق أحمد بحرود . بیروت : دار مكتبة الحیاة .

- الشفا بتعريف حقوق المصطفى . بيروت : دار الكتب العلمية ، ابن غالب ، محمد بن أيوب (من أهل القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادى) .

\_ فرحة الأنفس في تاريخ الأندلس (قطعة من هذا الكتاب)، تحقيق لطفي عبد البديع. القاهرة: مطبعة مصر، ١٩٥٦م.

الغساني، أبو عبد الله محمد بن عبد الوهاب (ت ١١١٩ هـ/ ١٧٠٧م).

\_رحلة الوزير في افتكاك الأسير، نشر ألفريد البستاني، ط مؤسسة الجنرال فرانكو.

ابن فرحون، أبو إسحاق إبراهيم بن علي (ت ٧٩٩هـ/ ١٣٩٦م)

- الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، تحقيق محمد الأحمدي أبو النور. القاهرة: مكتبة دار التراث.

ابن الفرضى، أبو الوليد عبد الله بن محمد (٤٠٣هـ/١٠١٢م).

\_ تاريخ علماء الأندلس، تحقيق إبراهيم الإبياري. دار الكتب الإسلامية، ١٤٠٣هـ/ ١٩٨٣م.

القزويني، أبو يحيى زكريا بن محمد (ت ١٨٢هـ/ ١٢٨٣م).

- آثار البلاد وأخبار العباد. بيروت: دار صادر،

القلقشندي، أبو العباس أحمد بن على (٨٢١هـ/ ١٤٨١م).

- -صبح الأعشى في صناعة الإنشا. القاهرة: المؤسسة المصرية العامة
- \_قلائد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان، تحقيق الإبياري. ط ٢. بيروت: دار الكتب الإسلامية، ١٤٠٢هـ/ ١٩٨٢م.
- نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب. بيروت: دار الكتبب العلمية، ٥٠٤ هـ/ ١٩٨٤م.

ابن القوطية، أبو بكر محمد بن عمر (ت ٣٦٧هـ/ ٩٧٧م).

- \_ تاريخ افتتاح الأندلس، تحقيق إبراهيم الإبياري. دار الكتب الإسلامية، ١٤٠٢هـ/ ١٩٨٢م.
- ابن كثير، عهاد الدين أبو الفداء إسهاعيل بن عمر (ت٤٧٧هـ/ ١٣٧٢م). \_ البداية والنهاية، بروت: مكتبة المعارف،
- ابن الكردبوس، أبو مروان عبد الملك (عاش في النصف الثاني من القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي).
- تاريخ الأندلس (قطعة من كتاب الاكتفاء في أخبار الخلفاء) تحقيق أحمد مختار العبادي. مدريد: معهد الدراسات الإسلامية، ١٩٧١م.

مجهول

- أخبار مجموعة في فتح الأندلس وذكر أمرائها، تحقيق إبراهيم الأبياري. بيروت: دار الكتب الإسلامية، ١٤٠١هـ/ ١٩٨١م.

مجهول

- (من أهل القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي) .

-الاستبصار في عجائب الأمصار، تحقيق سعد زغلول عبد الحميد. الإسكندرية: مطبعة جامعة الإسكندرية، ١٩٥٨م.

مجهول، (عاش في أواخر القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي): .

دذكر بلاد الأندلس، تحقيق لويس مولينا. مدريد: المجلس الأعلى للأبحاث العلمية، معهد ميغل آسين، ١٩٨٣م.

مجهول

- قطعة في أخبار عبد الرحمن الثالث (الناصر). مدريد - غرناطة: نشر إ. ليفي بروفنسال وإيليو جارثيا جومث، ١٩٥٠م.

مجهول، ألُّف كتابه سنة ٢١٧هـ/ ١٣١٢م).

- نبذ تاريخية في أخبار البربر في القرون الوسطى جـ (منتخبة ، من كتاب مفاخر البربر) نشر إلى ليفي بـ روفنسال الـ رباط: المطبعة الجديدة ، ١٣٥٢هـ / ١٩٣٤م .

المراكشي: محيي الدين عبد الواحد بن علي (ت١٤٧هـ/ ١٢٤٩م).

- المعجب في تلخيص أخبار المغرب، تحقيق محمد سعيد العريان، ومحمد العربي العلمي، ط٧. الدار البيضاء: دار الكتاب، ١٩٧٨م.

المسعودي، أبو الحسن علي بن الحسين (ت ٣٤٦هـ/ ٩٥٧م).

\_ التنبيه والإشراف. بيروت: دار ومكتبة الهلال، ١٩٨١م.

المقري، شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد (ت ١٠٤١هـ/ ١٦٣١).

- نفسح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، تحقيق إحسان عباس. بيروت: دار صادر، ١٣٨٨هـ/ ١٩٦٨م.

المنجم، إسحاق بن حسين (من أهل القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي). آكام المرجان في ذكر المدائن المشهورة في كل مكان د.م: د.ن، د.ن.

النباهي\*

- المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا (تاريخ قضاء الأندلس) تحقيق لجنة إحياء التراث العربي. بيروت: دار الآفاق الجديدة، ٠٠٤١ه\_/١٩٨٠م.

النويري، شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب (٧٣٣هـ/ ١٣٧٢م).

- نهاية الأرب في فنون الأدب، جــ ٢٣، تحقيق أحمد كهال زكى. القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٨٠م.

ابن وضاح، أبو عبد الله محمد بن وضاح بن بزيع (ت ٢٨٧هـ/ ٩٠٠م).

\_البدع والنهى عنها، تحقيق محمد أحمد دهمان، ط٢. دمشق: دار البصائر، ١٤٠٠هـ/ ١٩٨٠م.

الونشريسي، أبو العباس أحمد بن يحيى (ت ٩١٤هـ/ ١٥٠٨م).

ـ المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس والمغرب، خرجه جماعة من الفقهاء بإشراف د. محمد حجى. بيروت: دار الغرب الإسلامي، ١٤٠١هـ/ ١٩٨١م.

ياقوت، أبو عبد الله ياقوت عبد الله الحموي (ت ٦٢٦هـ/ ١٢٢٨م).

\_ المشترك وضعا والمفترق صقعا، ط٢. بيروت: عالـــم الكتب، ١٤٠٦هـ/ ١٩٨٦م.

\_معجم البلدان. بيروت: دار صادر، ١٤٠٤هـ/ ١٩٨٤م. اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب بن واضح (ت ٢٨٤هـ/ ٨٩٧م).

-البلدان، ليدن، ١٨٩١م.

<sup>★</sup> سبق التعريف به.

### ثانيا: المراجع العربية الحديثة

أبو الفضل، محمد أحمد (دكتور).

\_تاريخ مدينة المرية الأندلسية في العصر الإسلامي. القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٨١م.

أرسلان، شكيب.

- تاريخ غنزوات العرب في فرنسا وسويسرا وإيطاليا وجنزائر البحر المتوسط، بيروت: دار الكتب العلمية.

\_الحلل السندسية في الأخبار والآثار الأندلسية، بيروت: دار مكتبة الحياة .

الأوسي، حكمة علي (دكتور).

\_ فصول في الأدب الأندلسي في القرنين الثنائي والثالث للهجرة ، ط٤ . الرباط: مكتبة المعارف، ١٩٨٣م.

باشا، على إسلام،

\_إسبانياوالأندلس، القاهرة. مطبعة مصر، بدر، أحمد (دكتور).

\_تاريخ الأندلس في القرن الرابع الهجري. دمشق، ١٩٧٤م.

دراسات في تاريخ الأندلس وحضارتها (من الفتح حتى الخلافة) ط٢، ١٩٧٢م.

بشتاوي، عادل سعيد،

-الأندلسيون المواركة، ط٢. دمشق، ١٩٨٥م.

بيضون، إبراهيم (دكتور).

\_ الأمراء الأمويون الشعراء في الأندلس. بيروت: دار النهضة العربية،

\_الدولـة العربية في إسبانيا (من الفتح حتى سقوط الخلافة). بروت: دار النهضة العربية ، ١٩٨٠م.

حاطوم، نور الدين (دكتور).

\_ تاريخ العصر الوسيط في أوربة . لبنان : دار الفكر الحديثة ، ٢٨٣١هـ/ ١٣٨٧م.

حبيبة، على (دكتور).

\_مع المسلمين في الأندلس، ط ٢ . جدة: دار الشروق،

الحجى، عبد الرهى على (دكتور).

\_ أندلسيات، المجموعة الأولسى. بيروت: دار الإرشاد، ۸۸۳۱هـ/ ۲۶۹۱ن.

\_ أندلسيات، المجموعة الثانية. بيروت: دار الإرشاد، ١٣٨٩هـ/ ١٣٨٩م.

- التاريخ الأندلسي، ط٢. دمشق، بيروت: دار القلم، ۲۰۶۱هـ/ ۱۸۹۱م.

#### الحريري، محمد عيسي

\_ حركات المولدين في الجنوب الأندلسي في عصر الإمارة الأموية بالأندلس. دار المعرفة الجامعية، ١٩٨٥م.

\_مقدمات البناء السياسي للمغرب العربي. القاهرة: مكتبة الشباب، ١٣٩٩هـ/ ١٩٧٩م.

حسن، حسن على.

\_ دراسات في تاريخ المغرب العربي. القاهرة: مكتبة الشباب، ١٩٧٩م.

### حسونة، محمد أحمد.

- أثر العوامل الجغرافية في الفتوح الإسلامية. القاهرة: دار النهضة، حسين، حمدي عبد المنعم (دكتور)

- التاريخ السياسي لمدينة إشبيلية في العصر الأموي . الإسكندرية : مؤسسة شباب الجامعة ، ١٤٠٧ هـ/ ١٩٨٧ م .

حمودة: على محمد (دكتور).

ـ تـاريخ الأندلس السياسي والعمراني والاجتماعي. القاهرة: دار الكتاب العربي، ١٣٧٦هـ/ ١٩٥٧م.

حميدة، عبد الرحمن (دكتور).

- أعلام الجغرفيين العرب ومقتطفات من آثارهم، ط٢. دمشق: دار الفكر، ١٤٠٠هـ/ ١٩٨٠م.

# الخربوطلي، على حسني (دكتور)

- الإسلام في حوض البحر المتوسط. بيروت: دار العلم للملايين، ١٩٧٠م.

خليفة، حسن، وحسن مراد، وأحمد إبراهيم الشرقاوي.

- تساريخ العسرب في إفريقية والأندلس. مطبعة الاعتماد، 1707هـ/ ١٩٣٨م.

### دبور، محمد على.

\_ تاريخ المغرب الكبير. القاهرة: دار إحياء الكتب العربية، ١٣٨٣هـ/ ١٩٦٣م.

الراشد، عبد الجليل عبد الرضا.

\_العلاقات السياسية بين الدولة العباسية والأندلس في القرنين الثاني والثالث للهجرة. بيروت، ١٣٨٩هـ/ ١٩٦٩م.

رجب، محمد عبد الحليم (دكتور).

- العلاقات بين الأندلس الإسلامية وإسبانيا النصرانية في عصر بني أمية وملوك الطوائف. بيروت: دار الكتب الإسلامية،

الرصاصي، توفيق عبد الغنى (دكتور).

 أسس العلوم السياسية في ضوء الشريعة الإسلامية. القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٨٦م.

الركابي، جودت (دكتور).

ـ في الأدب الأندلسي . القاهرة: دار المعارف، ١٩٨٠م .

رمضان، عبد المحسن طه (دكتور).

\_تاريخ حركة المقاومة الإسبانية ضد المسلمين في الأندلس، جـ ١، أصولها وتكوينها (٧١١ ــ ٧٣٩م/ ٩٢ ــ ١٢١هـ). القاهرة: مكتبة سعيد رأفت، جامعة عين شمس، ١٩٨٧م.

زيتون، محمذ محمد (دكتور).

سالمسلمون في المغرب والأندلس القاهرة: دار الوفاء، ٤٠٤١هـ/ ١٩٨٤م.

سالم، السيد عبد العزيز (دكتور).

- تاريخ البحرية الإسلامية في المغرب والأندلس. بيروت: دار النهضة العربية، ١٩٦٩م.

- تاريخ مدينة المرية الإسلامية. بيروت: دار النهضة العربية، ١٩٦٩م.

\_ تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس (من الفتح العربي حتى سقوط الخلافة بقرطبة). بيروت: دار النهضة العربية، ١٩٨١م.

\_ في تاريخ وحضارة الإسلام في الأندلس. الإسكندرية: مؤسسة شباب الجامعة، ١٩٨٥م.

السامرائي، خليل إبراهيم.

\_الثغر الأعلى الأندلسي (دراسة في أحواله السياسية ٩٥ \_ الثغر الأعلى الأندلسي (دراسة في أحواله السياسية ٩٥ \_ ١٩٧٦هـ/ ١٩٧٦م.

سيسالم، عصام سالم (دكتور).

- جزر الأندلس المنسية «التاريخ الإسلامي لجزر البليار»، ط١. بيروت: دار العلم للملايين، ١٩٨٤م.

الشريف، أحمد إبراهيم (دكتور) بالاشتراك مع د. حسن محمود.

- العالم الإسلامي في العصر العباسي، ط٥. القاهرة: دار الفكر العربي،

شلبي، أحمد (دكتور).

\_ موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية، جـ ٤، ط٥. القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، ١٩٧٩م.

شلبى، سعد إسهاعيل (دكتور).

- الأصول الفنية للشعر الأندلسي (عصر الإمارة). القاهرة: دار نهضة مصر، ١٩٨٣م.

الشيخ، محمد مرسى (دكتور).

\_\_دولة الفرنجة وعلاقتها بالدولة الأموية في الأندلس. الإسكندرية: مؤسسة الثقافة الجامعية، ١٤٠١هـ/ ١٩٨١م.

صادق، دولت أحمد (دكتورة).

- جغرافية العالم. القاهرة: مكتبة الأنجلو، ١٩٧٦م.

صقر، نادية حسني (دكتورة).

دور عبد الرحمن الناصر في إرجاء حركة الاسترداد. مكة المكرمة: الفيصلية،

الصوفي، خالد (دكتور).

ـ تاريخ العرب في إسبانيا (نهاية الخلافة الأموية في الأندلس)، حلب: ، مكتبة دار الشرق،

طرخان، إبراهيم على (دكتور).

- المسلمون في أوروبا في العصور الوسطى، سلسلة الألف كتاب، رقم ٥٩٦. القاهرة: مؤسسة سجل العرب، ١٩٦٦م.

طه، عبد الواحد ذنون (دكتور).

\_ الفتح والاستقرار العربي الإسلامي في شهال إفريقيا والأندلس. بغداد: دار الرشيد، ۱۹۸۲م.

الطيبي، أمين توفيق (دكتور).

- دراسات وبحوث في تاريخ المغرب والأندلس. ليبيا، تونس: الدار العربية للكتاب، ١٩٨٤م.

عاشور، سعيد عبد الفتاح (دكتور).

ــ أوروبا العصور الوسطى، ط٧. القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية، ١٩٧٨م.

العيادي، أحمد مختار (دكتور).

- دراسات في تاريخ المغرب والأندلس. الإسكندرية: مؤسسة شياب الجامعة.

- في تاريخ المغرب والأندلس. الإسكندرية: مؤسسة الثقافة الجامعية.

العبادي، عبد الحميد.

- المجمل في تاريخ الأندلس، ط٢. دار القلم، ١٩٦٤م.

عباس، إحسان (دكتور).

\_تاريخ الأدب الأندلسي (عصر سيادة قرطبة)، ط٥. بيروت: دار الثقافة، ١٩٧٨ م.

عبدالبديع، لطفي (دكتور)

- الإسلام في إسبانيا، ط ٢. القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، 1979 م.

عبد الحميد، سعد زغلول (دكتور).

ـ تاريخ المغرب العربي. الإسكندرية: منشأة المعارف، ١٩٧٩م. عبد الرزاق، محمود إسماعيل (دكتور).

- الأغالبة - سياستهم الخارجية . القاهرة : مكتبة سعيد رأفت ، ١٩٧٢ م .

- الخوارج في بلاد المغرب حتى منتصف القرن الرابع الهجري ، ط٢. القاهرة: مكتبة الحرية الحديثة ، ١٩٨٦م.

عتيق، عبد العزيز (دكتور).

\_الأدب العربي في الأندلس، ط٢. بيروت: دار النهضة العربية، ١٣٩٦ هـ/ ١٩٧٦ م.

العدوي، إبراهيم أحمد (دكتور).

\_ المسلمون والجرمان - الإسلام في غرب البحر المتوسط القاهرة: دار المعرفة ، ١٩٦٠م.

ابن العربي، الصديق.

- كتاب المغرب، ط ٣. بيروت: دار المغـــرب الإســــلامي، 1٤٠٤هـ/ ١٩٨٤م.

العريني، السيد الباز (دكتور).

\_ تاريخ أوروبا العصور الوسطى. بيروت: دار النهضة العربية، ۱۹۶۸م.

العسلى، بسام.

\_ عبد الرحمن الناصر، ط ٢. بيروت: دار النف الساصر، ط ٢. ١٤٠٣هـ/ ١٩٨٣م.

العمرى، أكرم ضياء (دكتور).

\_ بقى بن مخلد ومقدمة مسنده، بيروت، ١٤٠٤هـ/ ١٩٨٤م.

عنان، محمد عبدالله.

- \_ الآثار الأندلسية الباقية في إسبانيا والبرتغال، ط ٢ . القاهرة: مؤسسة الخانجي، ١٣٨١هـ/ ١٩٦١م.
- دولة الإسلام في الأندلس، ط٤. القاهرة: مكتبة الخانجي، ١٣٨٩هـ/ ١٣٨٩م.

عويس، عبد الحليم (دكتور).

\_ ابن حزم الأندلسي وجهوده في البحث التاريخي والحضاري، القاهرة: دار الاعتصام، ١٩٧٩م

عيسى، محمد عبد الحميد (دكتور).

- \_تاريخ التعليم في الأندلس. القاهرة: دار الفكر العربي، ۱۹۸۲م.
- \_ الفتح الإسلامي للأندلس. القاهرة: مكتبة سعيد رأفت، ١٩٨٥م.

الغنيمي، عبد الفتاح مقلد.

- الإسلام والثقافة العربية في أوروبا. القاهرة: عالم الكتب، ١٣٩٩ هـ/ ١٩٧٩ م.

فكري، أحمد (دكتور).

\_قرطبة في العصر الإسلامي. الإسكندرية: مؤسسة شباب الجامعة، ١٩٨٣م.

فيلالي، عبد العزيز.

- العلاقات السياسية بين الدولة الأموية في الأندلس ودول المغرب، ط٢. الجزائر: المؤسسة الوطنية للكتاب، ١٩٨٣م.

محمود، منى حسن (دكتورة).

\_المسلمون في الأندلس وعلاقتهم بالفرنجة (٩٢ ـ ٢٠٦هـ/ ١١٤م \_ ٨١٥م). القاهرة: دار الفكر العربي، ١٩٨٦م.

مراد، حسن.

\_تاريخ العرب في الأندلس. القاهرة: دار الفرجاني، ١٩٨٤م. مكى، الطاهر أحمد (دكتور).

\_دراسات أندلسية في الأدب والتاريخ والفلسفة، ط٢. القاهرة: دار المعارف، ١٩٨٣ م.

مكي، محمود علي (دكتور).

مدريد العربية. القاهرة: دار الكتاب العربي.

مؤنس، حسين (دكتور).

\_ تاريخ الجغرافية والجغرافيين في الأندلس، ط٢. القاهرة: مكتبة مدبولي، ١٤٠٦هـ/ ١٩٨٦م.

- \_ رحلة الأندلس. القاهرة: الشركة العربية للطباعة والنشر، ١٩٦٣م.
  - ـشيوخ العصر في الأندلس. القاهرة: الهيئة المصرية، ١٩٨٦م.
    - \_فجر الأندلس، ط٢. الدار السعودية ١٤٠٥هـ/ ١٩٨٥م.
      - \_معالم تاريخ المغرب والأندلس. القاهرة، ١٩٨٠م

#### الناعوري، عيسي.

- في ربوع الأندلس. ليبيا - تونس: الدار العربية للكتاب، ۱۳۹۸هـ/ ۱۳۹۸م.

النصولي، أنيس زكريا.

\_ الدولة الأموية في قرطبة، جـ ١ . بغداد: المطبعة العصرية، ٢٢٩١م.

نعنعي، عبد المجيد (دكتور).

\_ تاريخ الدولة الأموية في الأندلس (التاريخ السياسي). بيروت: دار النهضة العربية.

هيكل، أحمد (دكتور).

\_ الأدب الأندلسي (من الفتح إلى سقوط الخلافة)، ط ٧. دار المعارف، ١٩٧٩م.

يوسف، جودت عبد الكريم.

\_ العلاقات الخارجية للدولة الرستمية. الجزائر: المؤسسة الوطنية للكتاب، ١٩٨٤م.

# ثالثًا: المصادر والمراجع الأجنبية المنقولة إلى العربية

#### ١ ـ المصادر:

ليون الإفريقي، الحسن بن محمد الوزان (ت تقريبا سنة ٩٦٠هـ/ ١٥٥٢م). \_ وصف إفريقيا، ترجمه من الفرنسية إلى العربية عبد الرحمن حميدة. الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية،

### ٢ - المراجع:

**أرنولد**، توماس. و .

- الدعوة إلى الإسلام، ترجمة حسن إبراهيم حسن، وعبد المجيد عابدين وإسهاعيل النحراوي، ط٣. القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، ١٩٧٠م.

بالنثيا، آنخل جنثالث.

- تاريخ الفكر الأندلسي، نقله إلى العربية حسين مؤنس. القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، ١٩٥٥.

بروفنسال، إ. ليفي.

\_ حضارة العرب في الأندلس، ترجمة ذوقان قرقوط، بيروت: دار مكتبة الحياة،

بل، ألفرد.

\_الفرق الإسلامية في الشمال الإفريقي، ترجمة عبد الرحمن بدوي، ^ بيروت: دار الغرب الإسلامي، ١٩٨١م.

بول، ستانلي لين.

- العرب في إسبانيا، تعريب علي الجارم. القاهرة: دار المعارف المصرية،

### حتى ، فيليب (دكتور).

ـ تاريخ العرب، ط٧. بيروت: دار غندور، ١٩٨٦.

- صانعو التاريخ العربي، ترجمة د. أنيس فريحة، ط٢. بيروت: دار الثقافة، ١٤٠٠هـ/ ١٩٨٠م.

#### دوزی:

ـتاريخ مسلمي إسبانيا، جـ١، ترجمة حسن حبشي، مراجعة جمال محرز، مختار العبادي. القاهرة: دار المعارف، ١٩٦٣م.

#### رینو، جوزیف،

\_ الفتوحات الإسلامية في فرنسا وإيطاليا وسويسرا في القرون الثامن والتناسع والعاشر الميلادي، تعسريب: إسماعيل العسري. دار الحداثة، ١٩٨٤م.

### سوذرن، ريتشارد.

- صورة الإسلام في أوروبا في العصور الوسطى، ترجمة وتقديم رضوان السيد. بيروت: معهد الإنهاء العربي، ١٩٨٤م.

#### سيديو .

-خلاصة تاريخ العرب، نقله إلى العربية على باشا مبارك وآخرون، ط ۲. بيروت: دار الآثار، ١٤٠٠هـ.

# الطالبي، محمد (دكتور).

- الدولة الأغلبية، نقله عن الفرنسية: المنجى الصيادي. بيروت: دار الغرب الإسلامي، ١٩٨٥م.

#### فشے .

ــتاريخ أوربا العصور الوسطى، القسم الأول، تـرجمة محمد مصطفى زيادة، والسيد الباز العريني. القاهرة: دار المعارف، ١٩٧٦م.

# كولان، ج. س.

- الأندلس - سلسلة كتب دائرة المعارف الإسلامية، رقم (٢)، بيروت: دار الكتاب اللبناني، ١٩٨٠م.

## لوبون، غستاف.

- حضارة العرب، نقله إلى العربية عادل زعيتر. القاهرة: مطبعة عيسى الحلبي وشركاه.

#### **لودر**، دوروثي.

- إسبانيا (شعبها وأرضها) ترجمة طارق فودة. القاهرة: مكتبة النهضة المصرية.

# **لویس،** أرشيبالد. ر.

- القوى البحرية والتجارية في حوض البحر المتوسط، ترجمة أحمد عيسى، القاهرة: مكتبة النهضة المصرية.

# متز، آدم.

ـ الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري، تعريب محمد عبد الهادي أبو ريدة، ط٤، بيروت: ١٣٨٧هـ/١٩٦٧م.

### مورينو، مانويل جوميث.

- الفن الإسلامي في إسبانيا، ترجمة لطفي عبد البديع، السيد محمود عبد العزيز سالم. القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٧٧م.

### رابعاً : الرسائل الجامعية

### البيلي، محمد بركات.

- البربر في الأندلس (من الفتح حتى نهاية عصر الإمارة)، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية الآداب، جامعة القاهرة. القاهرة، ١٤٠٢هـ/ ١٩٨٢م.

### السنيدي، صالح بن محمد.

\_ دولة بنى جهور في قرطبة \_ رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية العلوم الاجتماعية، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. الرياض، ١٤٠٤هـ/ ١٩٨٤م.

## عثمان، سعد بن حسين.

- المجتمع الإسلامي في الأندلس في القرن الرابع الهجري، رسالة دكتوراه غير منشورة في كلية العلوم الاجتماعية ، جامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية ، الرياض ، ١٤٠٣ هـ/ ١٩٨٣ م.

## العريني، يوسف بن على،

\_ مملكة بنى ذي النبون في طليطلة (دراسة في التاريخ السياسي) ، رسالة ماجستير غير منشورة في كلية العلوم الاجتماعية، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، الرياض ، ١٤٠٤هـ/ ١٩٨٤م.

## المزروع، وفاء عبد الله.

\_ جهاد المسلمين خلف جبال البرتات من القرن الأول إلى القرن الخامس الهجري، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، ١٤٠٧هـ/ ١٩٨٧م.

المليجي، محمد محمد التهامي.

- الحياة الاقتصادية في الأندلس في عصر الدولة الأموية، رسالة ماجستير، غير منشورة، كلية الآداب، جامعة الإسكندرية، الإسكندرية، ١٣٩٨هـ/ ١٩٧٨م.

الوصيف، محمد فخري عبد الرحمن.

-العرب اليمنية في الأندلس من الفتح الإسلامي حتى قيام الإمارة الأموية، رسالة ماجستير غير منشورة في كلية الآداب، جامعة القاهرة، القاهرة، ١٩٨٥م.

•

## خاميا: المقالات والأبحاث العربية

#### ألوزاد، محمد.

\_الاتجاهات الفكرية في الأندلس خلال القرن الثالث الهجري، مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بفاس، العددان الرابع، والخامس (١٩٨٠، ١٩٨١م)، ص. ص ١٤٨-١٧٨.

# بوتشيش، إبراهيم القادري.

- \_ «أزمة التجارة في الأندلس في أواخر عصر الإمارة ، مجلة المناهل ، السنة ١٢ ، العدد ٣٢ (جمادى الآخرة ١٤٠٥ هـ/ مارس ١٩٨٥م).
- \_ الانحساز العربي في الأندلس في أواخر عصر الإمارة هل كان وراءه تفوق مسيحي؟ «مجلة المؤرخ العربي، السنة ١٣، العدد ٣٤، (١٤٠٧هـ/ ١٩٨٧م).

#### تاويت، محمد.

دولة الرستميين أصحاب تاهرت»، صحيفة معهد الدراسات الإسلامية في مدريد، المجلد الخامس، العدد ان۱ - ۲ (۱۳۷۷هـ/ ۱۹۵۷ م)، ص. ص ١٠٥ - ۱۲۸ .

#### حسين، محمد نور الدين محمد.

- «شيخ الإسلام بقي بن خلد»، مجلة الجندي المسلم، السنة الثالثة، عشرة، العدد ٤٠ (جمادي الآخرة ١٤٠٦هـ/ ١٩٨٦م)، زكار، سهيل (دكتور).
- «الدولة الرستمية في تيهرت، مجلة دراسات تاريخية، العدد ١٢، (١٤٠٣ هـ/ ١٩٨٣ م)، ص ٧٤-٩٠.

طه، عبد الواحد ذنون (دكتور).

\_ «التنظيم الاجتماعي في الأندلس في عصر الولاة، ندوة النظم الإسلامية أبو ظبي، عام ١٤٠٥ هـ / ١٩٨٤، جـ ٢، مكتب التربية العربي لدول الخليج بالرياض، ص. ص ٣٢٨ – ٣٥١. \_ «قيام الممالك الإسبانية وعلاقتها مع العرب في الأندلس»، مجلة أوراق العددان ٥ ـ ٢، (١٩٨٢ ـ ١٩٨٣م)، ص. ص ٨٩ – ٩٨.

#### عثمان، محمد عبد العزيز.

- «ثورة ابن القط في الأندلس وادعاؤه بأنه المهدي المنتظر» ، مجلة تاريخ العرب والعالم، العدد ٣٢ ، (١٩٨١م/ ١٤٠١هـ) ، ص. ص ٩٤ - ٩٦ .

# ابن محمود، نور الدين.

- «فتح العرب فرنسا وما وراء جبال البرانس، «مجلة العربي، العدد ١٢٢ - «فتح العرب)، ص. ص ٧٤-٨٣.

# مكي، محمود على (دكتور).

\_ «التشيع في الأندلس». صحيفة المعهد المصري للدراسات الإسلامية، المجلد الثاني، العدد ١ ـ ٢ ، ( ١٩٧٣هـ/ ١٩٥٤م)، ص. ص ٩٣ – ١٤٩ .

\_\_ «الخوارج في الأندلس»، مجلة تطوان، العدد الأول، (١٩٥٦م)، ص. ص ١٦٩ - ٢١٧.

### مؤنس، حسين (دكتور).

\_ «صورة الأندلس»، مجلة كلية الآداب، جامعة الإسكندرية، المجلد الرابع عشر، ١٩٦٠م، ص. ص ٣٣-٢٠.

\_ «غارات النورمانيين على الأندلس بين سنتى ٢٢٩ و٥ ٢ ٤هـ/ ٨٤٤ و٥ ٨٥م، وسفارة يحيى الغزال إلى ملك النورمند في سنة ٢٣٠هـ/ ٨٤٥م، المجلة التاريخية المصرية، المجلد الثاني، العدد الأول، (مايو ١٩٤٩م)، ص. ص ١٤٨-١٤٨.

- قائد عربي أندلسي مجيد (أبو العباس أحمد بن أبي عبدة) مجلة العربي، العدد ١٧١، (فبراير ١٩٧٣م)، ص. ص ٥٥-١٧٤.

\_ «المسلمون في حوض البحر الأبيض إلى الحروب الصليبية»، المجلة التاريخية المصرية، المجلد الرابع، العدد الأول مايو ١٩٥١م، ص.ص ٢٣١–٢٥٠.

# سادسا: الأطالس الجغرافية ودوائر المعارف

- \_ أطلس العالم: شارل بدران، مطابع فالاردي.
- دائرة المعارف الإسلامية: ألفها جماعة من أعلام المستشرقين ونقل كثيرا من موادها إلى اللغة العربية: أحمد الشنتناوي، وإبراهيم زكى خورشيد، وعبد الحميد يونس، بيروت: دار المعرفة،
- ـ دائرة معارف القرن العشرين، محمد فريد وجدي، ط ٣. بيروت: دار المعرفة، ١٩٧١م.

### سابعا : المصادر والمراجع الأجنب

Cronica de 1344, Preparada Por Diego Catalan Y Maria Soledad de Andres. Madrid, 1970

Alfonso, X.

Primera Crónica General de Españ editada Por Menendez Pidal, Tomo II. Madrid, 1977.

Altamira Y Crevea, Rafael.

Historia de España Y de la civilizacion Espanola, Tomo: I. Barcelona, 1913

Ballesteras Beretta, Antonia.

Sintesis de Historia de España, Barcelona. Madrid, 1957.

Chalmeta, Pedro.

Precisiones acerca de "Umar B. Hafsun" (Actas de Las II Jornadas de La Cultura Arabe e Islamica 1980). Madrid, 1985.

Chejne, Anwar G.

Historia de España Musulmana. Madrid, 1980.

Codera, Francisco.

Estudios Criticos de Historia Arabe Española, Madrid, 1917.

Dozy, R.

Historia de Los Musulmanes de España Tomo: II. Madrid, 1984.

Gabrieli, Francesco.

Muhammed and he conquests of Islam. N.Y: McGraw - Hill, 1958.

Mccabe, Joseph.

The Splendour of Moorish Spain, London, 1935.

Provencal, Lévi.

Historia de España Musulmana, T. Emilio Gorcia Gómez Collecciôn; Historia de Espana de Menedez Pidal, Tomo: 4. Madrid, 1967.

Ramos - Oliveira; Antonio.

Historia de Españaa, Tomo I. Mexico,

Repollés Agwlar; Jose,

historia de Españ, Tomo; I.Barcelona.

Suarez Fernandez, Luis.

Historia de España Eded Media. Madrid, 1970.

Valvéz, Joaquin.

"De nuevo sabre Bobastro," Al-Andalus, Vol. xxx, Fasc, I. (1965).

Velarde, F. Arranz.

Lecturas de Historia de España Y de La Civilización Espanola. Santander, 1935.

Villa-Real Y Valdivia, Francisco de Paula.

Lecciones elementales de Historia Critica de Españá. Granada, 1899.

Watt and Pierre Cachia, W. Montgomery.

A History of Islamic Spain. New York, 1967.

<sup>(</sup>١) تشتمل هذه القائمة على مصادر قديمة (مدونات) ومراجع حديثة ومقالات باللغة الإسبانية، وكذلك على مراجع حديثة باللغة

#### صدر من هذه السلسلة :

(١) ولاية اليامة: دراسة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية حتى نهاية القرن الثالث الهجرى.

د. صالح بن سليهان الناصر الوشمي

(٢) أسس تنظيم المكتبات والمعلومات (كتاب مترجم).

كولن هاريسون، وروزي بينهام

(٣) لغة العرب: دراسة تاريخية ، كشَّاف موضوع .

إعداد: أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري، أمين سليان سيدو

(٤) السجل العلمي لندوة استخدام اللغة العربية في تقنية المعلومات. بحوث ومناقشات في الندوة العلمية الدولية التي نظمتها مكتبة الملك عبد العزيز في الفترة ٨ إلى ١٢ ذي القعدة ١٤١٢هـ

(٥) النشاط الاقتصادي في الأندلس في عصر الإمارة.

خالد عبد الكريم البكر

(٦) الأندلس في الربع الأخير من القرن الثالث الهجري.

محمد بن إبراهيم أبا الخيل

#### كتب تحت الطبع:

(١) الحياة العلمية في الأندلس في عهد الموحدين.

يوسف بن إبراهيم العريني

(٢) زواهر الفكر وجواهر الفِقَر، مخطوط لابن المرابط.

دراسة وتحقيق د . حسن فليفل

(٣) الصراع بين الحق والباطل كما جاء في سورة الأعراف.

الدكتور: عادل محمد صالح أبو العلا

(٤) السجل العلمي لندوة (الأندلس: قرون من التقلبات والعطاءات).



ردمك × - ۳۰ - ۲۲۶ - ۲۹۹۰ ردمد ۱۳۱۹ - ۱۳۱۹